

# المساومة الكبرى

من مخطوطات قمران إلى المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني

> د. زينب عبد العزيز استاذا لحضارة وتاريخ الفن

> > T . . A

# إهداء

إلى الشباب.. الذي يتواصل فيه حب المعرفة والكشف عن الحقيقة، أيا كانت مرارتها.. فالقدرة على خلق الزيف قد تخطت القدرة على اكتشافه..



#### المقدمة

قد بيدو الجمع بين مفردات هذا العنوان غريباً، فالسّوم لغة هو عرض السلعة على البيع، والمغالاة في رفع أو خفض ثمنها. وقد تصل المساومة في بعض الحالات إلى درجة الإبتزاز، أي نزعه وأخذه بجفاء وقهر - وفقاً للسلعة المتساوم عليها فكل ما يباع ويشترى يدخل مجال التجارة والمتاجرة وقد تكون السلعة مادية أو فكرية، وقد تكون معنوية، لكنها تظل سلعة طالما دخلت ساحة المساومة.

ومخطوطات قمران هي الوثائق الدينية والتاريخية التي تم العثور عليها (صدفة) سنة ١٩٤٨ . وقيل آنذاك إن بها من المعلومات في نصوصها ما يطيح بأركان المسيحية الحالية. وقد تعرضت هذه المخطوطات لما يمكن أن نطلق عليه مغامرات العصابات السينمائية لما اعتراها من تعتيم وإثارة أو تكتم فضيما بين العثور عليها ونشر محتوياتها فترة صمت امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً.

أما مجمع الفاتيكان الثاني أو المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ( ١٩٦٢ - ١٩٦٠) فهو يمثل نقطة فارقة في تاريخ الكنيسة عامة والكنيسة الكاثوليكية بخاصة، حيث إنها الكنيسة الأم من جهة، والقوة المحركة للأحداث السياسية . ويمثل هذا المجمع المسكوني، أي العالمي، نقطة فارقة لكل ما تمخض عنه من أحداث وقرارات كادت تصدع جدرانه إذ انقسم عدد من قادته احتجاجاً، وحُرم وجُرد من مهامه الكنيسية والوظيفية، بينما انزوى البعض الأخر في استكانة راضخة أو تسلل خارجاً بهدوء فيما يطلقون عليه النزيف الصامت للكنيسة..

وإذا ما قمنا باختصار قرارات ذلك المجمع، رغم تعدد وثائقه وتنوعها فلا يمكن اختصار قرارين أساسيين هما : تبرئة اليهود من دم المسيح وتنصير العالم. ونقطة الربط هنا، بين المجمع ومخطوطات قمران هي تاريخ سنة ١٩٤٨ . فاللافت للنظر هو انه في الما مايو ١٩٤٨ قد تم الإعلان عن العثور على مخطوطات قمران، وفي نفس ذلك اليوم ١٩٤٨ قد تم فيه الإعلان عن قيام «دولة إسرائيل» - كما يطلقون عليها . أي إضفاء شرعية على ما لا شرعية لله - وهذه قضية لا تدخل في نطاق البحث إلا من بعيد.

فلا يبقى من قراري المجمع الضاتيكاني إلا ذلك القرار الذي تم الإعلان عنه بصورة ملتوية أولاً بمعنى «توصيل الإنجيل لكافة البشر» ثم أعلن البابا يوحنا بولس الثاني صراحة حين طالب سنة الممرورة تنصير العالم، وهي الحملة المتزايدة الإيقاع والتي لم يعد أحد يغفلها خاصة بعدما يطلق عليه: «مسرحية الحادي عشر من سبتمبر ١٩٨١.

وبما أننا في فترة «ضرورة فرض» هذا التنصير بأي وسيلة وبأي ثمن، فـقــد آثرت دراســة هذا الدين اعــتـمــاداً على نشــر من وثـائق وأبحاث في نفس ذلك الغرب المسيحي، وكشير منها بأقلام كنسيين، إضافة إلى ما قاله السيد المسيح: «فتشوا الكتب.. وهي التي تشهد في، (يوحنا ٣٩:٥).

وقد اعتمدت على الكتاب المقدس بعامة، وعلى العهد الجديد بخاصة، في طبعات ١٦٧١ و١٩٦٦ و ١٩٨٨، وذلك لا ختلاف النص من طبعة لأخرى - حتى وإن كان مجرد إضافة أو حذف أداة تعريف، وما أكثر ما يتبدل من معنى من مجرد هذا التغيير.

وكل ما أود التأكيد عليه هو أنه ما من إنسان منا يولد وقد اختار بلده وأسرته وديانته، وإنما نولد جميعاً في محيط لا دخل لنا به. وكل منا يكبر وينمو متشرباً عادات وتقاليد بلده وأسرته، مؤمناً بذلك الدين الذي شب عليه. إلا أن مجريات الأحداث ومعايشتها توجه الإنسان إلى البحث والدراسة والمقارنة.. وهنا يأتي دور الاختيار الذي يتعين على كل امرء القيام به. فاعتناق الدين بالوراثة شيء، واعتناقه عن علم ويقين ثابت شيء آخر - فالكفر والإيمان هي قضية خاصة بضمير كل إنسان..

لذلك فتشت الكتب، وخرجت بما شَهدَتُ به.

ويتكون البحث من نقاط متتالية، ندرس خلالها كيف كانت نظرة من كتبوا عن المسيحية من المؤرخين القدامي، وفي عصر التنوير، ثم المعاصرون، وكيف كانت النظرة النقدية لها واحدة لم تتغير منذ البداية - وإن كانت قد ازدادت عمقاً وخطورة مع اكتشاف المخطوطات الجديدة سواء في منطقة قمران بالبحر الميت، أو في نجع حمادي بصعيد مصر.

ثم نلقي بنظرة أكثر تفحصا للأناجيل بعامة، ومنها إلى العقائد المسيحية وكيفية تكوينها، ومنها إلى أهم ركيزتين للمسيحية الحالية وهما: بعث يسوع ومحاكمته، وقد أثرنا وضع زعم بعثه قبل المحاكمة التي تكشف يقيناً بناء على الدراسات الحديثة أنهم ما قتلوه وما صلبوه - وهي القضية التي تلغى بجرة قلم كل ما بُني عليها.

بعد ذلك تعرض لمخطوطات قد مران لنوضح جزءاً مما اعتراها من مغامرات وتحكم من جانب المؤسسة الفاتيكانية والمؤسسة الكنسية بعامة، ومنها إلى مجمع الفاتيكان الثاني وتبرئته لليهود والكشف عن خيوط تلك المساومة الكبرى التي تمت وادت إلى ذلك القرار بتبرئة اليهود رغم مخالفة ذلك للنصوص الإنجيلية والكنسية.

ونتناول في الخاتمة وعبر جولة هذه النقاط المتتالية ما تؤدي إليه من كشف للحقائق.. فحينما تتعلق المساومة بالدين تتلاحق علامات الاستفهام..

الدكتورة زينب عبدالعزيز

### المؤرخون القدامي

#### (i) المؤرخون اليه ود

- فيلون السكندري
- فيلافيوس چوزيف
- چوست من طبرية

#### (ب) المؤرخون الوثنيون

- بيلاطس
- سويتونيوس
  - تاسيتوس
    - سینیکا

#### (ج) المؤرخون اليونان

- بلوتارك
- بليني القديم
- أپوللونيوس من طوانة.
- سيلس (القرن الثاني)
  - پورفير

#### (د) الامبراطور

• چوليان

فيلون السكندري (١٣- ١٠ ق.م - ٥٤م) Philon d'Alexandrie

فيلسوف ومثقف، ولد أيام هيرود الأكبر. وتوفي عام ٥٤م، أي أنه فرضاً يُعد معاصراً تماماً ليسوع، وهو شديد الإلمام بكل ما يتعلق باليهود، وتتضمن أعماله ٥٧ عملاً، منها كتاب بعنوان ،عصر بيلاطس»، وهو كتاب لو استطاع أن يضمنه شيئاً عن يسوع المسيح لوجد عشرات الإمكانيات، لكنه لم يذكر يسوع مطلقاً.

ويُعد فيلون من كبار مثقفي عصره وآنه شديد الأمانة الموضوعية ومشهود له بأنه لا يغفل كبيرة ولا صغيرة في الموضوع الذي يتناوله. وذلك ما اتبعه في كل كتاباته المتعلقة بالطوائف الدينية المتعددة. لذلك لا يملك المرء إلا أن يتساءل: لماذا لم يذكر شيئاً عن يسوع وحوارييه، خاصة وأن شعبية يسوع – وفقاً للوثائق الرسمية – كانت تفوق الأفاق، وأنها تعدت سوريا، وأنهم أحضروا له كل المرضى ليشفيهم، ولا يذكر شيئاً عن آلاف الأشخاص الذين اتبعوه وأطعمهم بمضاعفة الخبز والسمك،. خاصة لا يذكر فيلون شيئاً عن عملية «صلب» المسيح ولا عن تلك القيامة المتفردة بين الأموات، أو عن أولئك الموتى الذين عادوا إلى الحياة وراحوا يتجولون في المدينة! وكلها أحداث لا يمكن لمؤرخ بمثل دقة فيلون أن يغفلها أو ألا يذكر عنها شيئاً.

بل المعروف أن فيلون كان من الشجاعة بحيث أنه سافر إلى روما لمقابلة الإمبراطور الروماني كاليجولا دفاعاً عن اليهود ضحايا الاضطهاد الدامي سنة ٣٩ في الإسكندرية. فاستقبله كاليجولا لكنه لم يستجب لمطلبه. وبعد عودته إلى الإسكندرية راح يواصل كتابة أعماله التي لا يرد بها أي ذكر ليسوع أو لجماعة المسيحيين السكندريين ومنهم المدعو أبوللونيوس الطواني، الذي يقال عنه إنه كان منافساً أو شبيهاً ليسوع الرسول.

وكان فيلون تلميذاً لأفلاطون، صاحب نظرية «اللوجس» أو «الكلمة» وما أكثر ما كتبه عنها وعن العلاقة بين الله العالم بكل شيء وبين تلك الدنيا بنواقصها، وسرعان ما جعل من «الكلمة» كائناً مستقلاً قد خلق كل شيء لأنه يحتوي على الصفات الإلهية، وكل المخلوقات نتجت عنه وهو غير مخلوق ومنبثق من الله ذاته.. وما أشبه ذلك ببداية إنجيل يوحنا الذي يبدأ بعبارة: «في البدء كانت الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله» (١:١).

(

ماردة الكيري من معطوطات قدر أن السجمع الماؤيلاني المسؤري عنا

أي أن فكرة «الكلمة» كانت واردة في الفكر الفلسفي ولم يضف إليها إلا عبارة «التجسد» التي أضيفت في القرن الثاني.

والأكثر من ذلك أن القس الإيطالي ليوجي كاتشيولي الذي خرج عن سلك الرهبنة، وهو من مواليد عام ١٩٣٤م، يؤكد في كتابه المعنون: «مهزأة المسيح»، أن فيلون السكندري كان ينتمي إلى جماعة الأسينيين، ورغمها «لا يذكر أبداً أي شيء عن يسوع او المسيحيين، بل على العكس تماماً، نراه يستبعدهم من أعماله المكتوبة فيما بين سنة ٥٠ و٢٠٥، ويتحدث عن (لوغوس) لا يزال سوف يأتي روحياً، وبذلك فهو ينكر أي مجيء ليسوع في شكل مادي، (صفحة ١٠٩).

#### فلافيوس جوزيف (حوالي ٣٧م - ١٠٠) Flavius Joseph

وُلد جوزيف عام ٢٧م من أسرة يهودية ميسورة الحال وتم تعيينه حاكماً على الجليل في بداية ثورة ٢٦، وقد تولى قيادة المحاربين ضد الرومان. ثم اعتقله الامبراطور فسبازيان وسرعان ما انقلب موقف فلافيوس جوزيف، إنقاذاً لحياته، ليصبح متعاوناً بحماس مع الرومان. الأمر الذي سمح له بالحصول على الجنسية الرومانية. إلا أن ذلك لا يمنع من أنه من كبار مؤرخي عصره، ومن أهم مؤلفاته: «حرب اليهود ضد الرومان، من سبعة مجلدات، و«الأثار اليهودية» أو «التاريخ القديم لليهود» من عشرين مجلداً، إضافة إلى مؤلف «ضد أبيون» من جزئين وسيرته الذاتية.

وفي كل هذا الكم المستفيض خاصة في كتابه آثار اليهود، وقد ضمنها منذ عصر سفر التكوين حتى حرب اليهود مع الرومان سنة ٢٦م، لا يوجد سوى فقرة من بضعة أسطر تقول:

"وفي نفس العصر أتى يسوع، أنه رجل عاقل، إذا ما كان يجب أن نطلق عليه رجلاً. لأنه كان صانع معجزات وسيد الرجال الذين يتلقون عنه الحقيقة بسعادة. وقد جذب إليه العديد من اليهود والهللينين، أنه كان المسيح، وعندما حكم عليه بيلاطس بالصلب بناء على وشاية من مواطنينا الأوائل، لم يكف الذين كانوا يحبونه عن الإعجاب به لأنه ظهر لهم بعد ثلاثة أيام. لقد قام، إذ كان الأنبياء القدامى قد أعلنوا ذلك وآلاف الأشياء الأخرى بشأنه، والجماعة التى يطلق عليها المسيحيين لم تختف بعده!

ولو كانت هذه الفقرة نصاً أصلياً لكانت حاسمة، إلا أن كافة العلماء يجمعون على أنها إضافة تحريفية لاحقة. فهي، من ناحية، لم تكن موجودة في أقدم نسخة من «آثار (1)

ويؤكد الأب جيلييه أمين مكتبة سانت جنفييف ومترجم أعمال فلافيوس جوزيف سنة ١٧٥٦: «أن التناقضات والتحريف يتولد أمامي في كل خطوة، أنني مضطر إلى القول بأن كتاباته قد تم تعديلها بحيث أصبح يتناقض مع نفسه، وأخشى من تكرار ذلك القول وأثره غير الحميد على أعماله».

ويوضح روجيه بترينييه (Roger Peytrignet) إن «المسيحيين قد استولوا على اعمال جوزيف» إذ أن مواطنيه قد تباعدوا عنه، الانضمامه إلى صفوف الرومان، وراحوا يحرفونها وفقاً لهواهم، («يسوع المسيح أسطورة أم شخص تاريخي» صفحة ٢٩).

ويؤكد كل من ألفاريك وكوشو، في كتاب لهما حول «مشكلة يسوع وأصول المسيحية» استحالة أن ينطق فالفيوس جوزيف بمثل هذا القول «لأنه لو كان قد قاله حقاً لكان مسيحياً. إلا أنه كان شديد التعلق بيهوديته الفاريسية، وهو ما نطالعه في مؤلفاته اللاحقة».

وإجماع آخر من كافة الباحثين على أن تلك الفقرة أضيفت بفعل فاعل يوضح أن الجزء الذي أضيفت فيه لا يتفق وسياق الكلام، حيث إن جوزيف كان يتحدث عن المصائب التي لحقت بمواطنيه أيام بيلاطس، وأنه إذا ما حذفت تلك الفقرة فإن سياق الكلام يتواصل بموضوعية واضحة!

أما أندريه فوتييه (André Vautier)، فيوضح في كتابه عن «لغزيسوع» أن فلافيوس جوزيف قد كتب عدة ترجمات «لحرب اليهود» وأن النص الآرامي له يرجع إلى عام ٧٥م، والنص اليوناني إلى ٧٩م، وأن هذه الترجمة اليونانية لا تتضمن آية إشارة إلى يسوع إلا أن الأبحاث قد دلت على أن الجزء الأول والأجزاء من ثلاثة إلى سبعة رائمة الصياغة والمضمون الدقيق، إلا أن الجزء الثاني الذي يقص الأحداث التي تتوافق والفترة التي عاش فيها يسوع رديئة الصياغة وغير متناسقة المضمون، وذلك دليل قاطع على أن هذا الجزء قد تم التلاعب فيه بأيدي النساخ المسيحيون، وهنا يوضح: «يجب علينا ألا ننسى أن القساوسة وحدهم هم الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة، وأن الأجزاء المتعلقة بيسوع وبيوحنا المعمدان قد قاموا بإلغائها من النسخ التي عملوها للنص اليوناني».

(7)

الساوية فكبر ومن معطوطات المران المعمع الماليكاني الساولي فا

لذلك يؤكد أندريه فوتييه بإصرار واضح: «ان كتاب (حرب اليهود) والجزء الثامن عشر من كتاب «التاريخ القديم لليهود» اللذان يتناولان أحداث القرن الأول الميلادي متضمن آثاراً شديدة الوضوح للتغيير والتبديل، والنصوص المدسوسة، والنصوص المحدوفة».

ويشير هوتييه هي الفصل الثالث من كتابه إلى أن مقدمة كتاب «حرب اليهود ضد الرومان»: «النص اليوناني يتضمن ملخصاً لما سوف يتناوله الكتاب، وفي هذه المقدمة، هإن الكتاب هي وضعه الراهن، ينتقل هجأة من حكم الامبراطور أغسطس إلى السنة الثانية عشرة من حكم الامبراطور نيرون»(.

أي أنها هجوة تشتمل على حوال ستين عاماً ،ومن اللافت للنظر أن هذه الفجوة هي الفترة التي تحتوي على نشاطات كل من يوحنا المعمدان، ويسوع الناصري، ويولس الطرسوسي».

ومن الواضح أنه لا يمكن لواحد هي مثل دقة فلافيوس جوزيف أن يقفز متغاضياً عن مثل هذه الحقبة بكل ما بها من أحداث مصيرية. وهنا لا يمكن لأي دارس آمين إلا أن يشير بأصابح الاتهام إلى الأيادي العابثة في الكنيسة التي من الواضح أنها قامت، منذ لحظاتها الأولى، على عبثيات الغش والتحريف والتزوير.

لذلك يقول لويجي كاتشيولي: «إن الكنيسة قد حرفت الفقرات الواردة في مؤلفات فلافيوس جوزيف، واختلقت حريق روما الذي نسبته إلى نيرون حتى يمكن اعتبار الضحايا أو شهداء الأسينين أنهم شهداء المسيحين والعديد من الأكاذيب التي لا يكفي مجلداً لاستيعابها، إنها أكاذيب ما أن يكتشفها القارئ حتى تؤدي إلى نتيجة عكسية لما أراده المزيفون. وتكفي الإشارة إلى كم التحريف الذي قام به يوسبيوس، أسقف القيصرية (٢١٤ - ٢٤٤)، والذي يطلق عليه المؤرخون لقب «المزور»، لنرى ما الذي قام به المسيحيون لمواجهة نقص الوثائق ولمحاولة إثبات الوجود التاريخي للشبح الذي أطلقوا عليه اسم يسوع، («مهزاة المسيح»، صفحة (١١).

ويورد العالم القس السابق جي هو (Guy Fau) هي كتابه المعنون «خرافة يسوع المسيح» «أن النصوص المتعلقة بيسوع المسيح ظهرت لأول مرة في القرن الرابع هي أعمال يوسبيوس ولم تكن قد وُجدت بعد هي كتاب «الأثار العبرانية» هي عهد أوريجين (١٨٥ – ٢٥٤)، بما أنه هو بنفسه يؤكد هي كتابه المعنون «ضد سلسيوس» أن فالاهيوس جوزيف لم يتحدث أبداً عن يسوع يُدعى المسيح، أن التزوير لشديد الوضوح لدرجة أن الكنيسة نفسها لم تعد تدافع عن تلك الفترة المدسوسة هي أعمال فلافيوس جوزيف».

يعد جوست الطبري، أو من مدينة طبرية، مؤرخاً معاصراً لفلافيوس جوزيف ومنافساً له.. وقد كتب هو أيضاً كتاب بعنوان «تاريخ اليهود» وقد اختفى هذا الكتاب من الوجود حالياً وإن كان قد ظل حتى القرن التاسع. ونعلم من هوسيوس، بطريارك القسطنطينية أنه لم يذكر يسوع بكلمة واحدة، إذ دون هي يومياته قائلاً: «جوست لا يقول شيئاً عن مجيء المسيح ولا عن وقائع حياته ولا عن المعجزات التي قام بها».

وهنا يؤكد روبير بترينييه: «إذا كانت قد تمت محاكمة يسوع بالظروف الوارد ذكرها في الأناجيل، لاضطر الحاكم أن يكتب تقريراً رسمياً إلى رئيسه وفقاً لما تقتضيه القواعد المتبعة ولكان قد تم حفظه في الأرشيف الامبراطوري. ويزعم الفيلسوف القديس جوستان (القرن الثاني الميلادي) أنه قد شاهد هذا المحضر شخصياً وكان أول من رآه، ولابد من وجوده في أرشيف الدولة، ولابد من أن يكون محتواه موافقاً تماماً لكل ما ورد بالأناجيل»!

إلا أن مثل هذا التأكيد الصادر عن أحد القديسين المشهود لهم بالولاء للكنيسة لدرجة أنها قامت بإضفاء صفة القداسة عليهم، هل يمكن أن تؤخذ في الاعتبار؟! فالمعروف أنها أحرقت كل من عارضها وقامت بإضفاء صفة القداسة على الذين تعاونوا معها في أغراضها.

#### التلمود

التلمود كلمة عبرية تعني «التعاليم». وهو يتضمن التعليمات والتعليقات المتعلقة بنصوص التوراة أو العهد القديم. ويعد التلمود تكملة للشرع المكتوب وتقنيناً للشرع الشفهي مؤكداً العقيدة التوراتية «للشعب المختار».

وقد تمت صياغة الجزء العقائدي فيه في القرن الثالث الميلادي بحيث يؤكد سيادة الدين اليهودي. ويزخر التلمود بالاتهامات ضد المسيحيين، الأمر الذي أدى إلى إدانته رسمياً في الغرب في القرون الوسطى.

ومن الصور الساخرة التي يحتوي عليها تريقة لاذعة ضد الأناجيل وضد من يطلقون عليه: «الابن المزعوم لله، غير الطاهر المولد، إذ أن والدته عاهرة يهودية اسمها مريم وجندي روماني من جنود الاحتلال اسمه بانتيرة». ويصف التلمود المعجزات التي قام

(0)

الشيمة الكبر لامن معقوقات قبران المصير التانيكي الشكري التا

ووفقاً للتلمود فإن المسيح لم يصلب وإنما تم رجمه ثم عُلق على شجرة. ويورد بيير دي جرانميزون (Pierre de Grandmaison) في كتابه عن «يسوع المسيح» نصاً آخر يقول: «وأخيراً تمت محاكمته في ليدًا واتهامه بالسحر والإرتداد، وقد وُضع على عمود التشهيد طوال الأربعين يوماً التي سبقت موته، وكان المنادي يعلن بصوت عال: هذا الشخص سيرجم لأنه مارس السحر وأضل إسرائيل. وأي شخص يعرف شيئاً لتبرآته ليتقدم بشهادته ويعلنها، لكن أحداً لم يتقدم وتم إعدامه يوم الاستعداد لعيد الفصح. ويقول آخرون أنه تم رجمه»!

وهنا لابد من الإشارة إلى موقف اليهود من المسيحية، فعلى الرغم من كل ما قدمه الفاتيكان من تنازلات تخرجه تماماً عن نصوص الأناجيل وعقائد المسيحيين بتبراة اليهود من دم المسيح في مجمع الفاتيكان الثاني، وذلك رغم ٣٥ إشارة في إنجيل يوحنا وحدد تتهم اليهود بقتل المسيح، فإن اليهود لم يغيروا من موقفهم ولا من نصوصهم التي تتهم مولد السيد المسيح بالسفاح والعياذ بالله.

#### المشناه:

والمشناه هي مجموعة من ٦٣ بحثاً لليهودية وتعليق على التوارة وتدوين للشرع الشفهي وتمثل القاعدة الأساسية للتلمود إضافة إلى تعليقين آخرين، وقد عثر هيلل (Hillel) البابلي، وهو أحد علماء الحخامات، على نسخة من المشناه سنة ٤٠ ق.م، في منطقة طبرية قرب بحر الجليل حيث دارت أحداث حياة يسوع، ومع ذلك فلا تتضمن المشناه أي شيء مطللقاً عن يسوع أو الحواريين رغم إنها تتناول كل «الهرطقات» التي تعرضت للمحكمة العليا اليهودية منذ ٤٠ ق.م حتى حوالي سنة ٢٣٧م.

وتعد المشناه بمثابة أو هي أشبه ما تكون بيوميات لأعمال المعبد اليهودي وتاريخ الفاريسيين الذين تم اتهامهم بقتل يسوع – كما يقولون – فكيف لم يحاول أي حخام أن يستبعد مثل هذه التهمة؟ أنه صمت يفسره بعض العلماء الحداث على أن يسوع قد وجد قبل التاريخ الذي بدأ فيه تدوين المشناه.



المتومة الكري من معطوقات قمران المعيج الماضاتي المنتوع الثلث

هناك ظاهرة لافتة للنظر وهي أنه ما من واحد من الكتّاب اللاتين أو اليونان، هي القرن الأول الميلادي، قد ذكر اسم يسوع. وإن كان هذا الصمت له مغزاه أو حتى إن لم يدل على شيء هي حد ذلك، لكن، كيف لهم آلا يلحظوا وجود المسيحيين الأوائل أو لم يتحدثوا عنهم على الإطلاق. فما من واحد منهم قد ذكر مثلاً تلك الظلمات التي حطت على المدينة وخيمت على كل شيء عند وفاة يسوع. بل لم يشر أي واحد منهم حتى إلى احتمال حدوث كسوف للشمس ولو جزئياً لوما من واحد منهم قد لاحظ ذلك النجم اللامع الذي أرشد خطى ملوك الأعاجم، بل ولم يلحظه أي عالم فلك أو أي مراقب حتى للسماء.

ويتحدث المؤرخ السوري لوسيان أنه سمع، قبل وفاته، سنة ١٩٠م، عن ساحر أدخل طقساً جديداً قائماً على الأسرار الخفية في فلسطين وأنه قد صلب. وفي روايته المعنونة «مـوت بريجينوس» تكلم عن ذلك الطقس الجديد قائلاً: «وكانوا يعبدون مُغالطهم المصلوب». ويقول روبير بترينييه إن هذه العبارة لها أهميتها بالفعل «لأن المسيحية في البداية تم تقديمها على إنها عبادة ذات أسرار».

ومن الغريب أن لوسيان السوري، حتى أواخر القرن الثاني، لم يكن قد سمع شيئاً لا عن صلب المسيح ولا عن الأناجيل، وذلك رغم قريه من تلك المنطقة التي توصف بأنها مهد المسيحية، خاصة وأنه كان يسخر من كل العبادات.

كما أن المؤرخين اللاتين لا يذكروا شيئاً عن مذبحة آلاف الأطفال الأبرياء التي أمر بها الملك هيرود. ويعجب الباحثون من صمت المؤرخين هيما يتعلق بقيام الأموات وتجولهم في شوارع المدينة بأكفائهم.. ومثل هذه الأحداث لو كانت قد وقعت فعلاً للفتت نظر أي مؤرخ من المؤرخين الذين عاصروها أو أتوا في القرن التالي لها.

#### بيلاطس

إذا كان القديس جوستان قد زعم، في منتصف القرن الثاني، أنه قد اطلع على التقرير الذي رهعه بيلاطس إلى رئيسه، فهو لم يقرأه بالفعل وإنما افترض وجوده فحسب ضمن أوراق الدولة ومستنداتها، وإن كان ترتوليان، وهو يعد أول الكتاب المسيحيين باللغة اللاتينية، قد راح يكرر قول القديس جوستان، هإن وقائع التاريخ تناقض هذه العبارة.



الشارمة الكبروس محطوطات فبران فمصح الفاريكاس الساوان الثان

ففي مطلع القرن الرابع قام الامبراطور ماكسيما دايا بنشر وتوزيع «أعمال بيلاطس»، وقد وصفها المؤرخ يوسبيوس بأنها «مليئة بالشتائم ضد المسيح» لذلك قال إنها من النصوص المحتجبة، أو التي يجب أن تحجب لسبب فاصل: إنها تتحدث عن صلب المسيح في السنة السابقة من حكم تيبريوس، أي في سنة ٢١، في حين أن بيلاطس قد عين حاكماً على فلسطين في سنة ٢٦».

وفيما بعد، قام المسيحيون بإعادة نشر «أعمال بيلاطس» حيث نراه يتولى الدفاع عن يسوع المسيح! وكان هذا الكتاب يحتل الصدارة في آداب القرون الوسطى، وقد ضُم بعد ذلك إلى إنجيل نيكوميد، ويوضح روجيه بترينييه أنه ما من مؤرخ في يومنا هذا يعتبر هذا النص نصاً أصلياً وأن الجميع يعتبرونه من الروايات، مؤكداً: «وفي نهاية القول، إننا لا نمثلك أية وثيقة رسمية ولا أي تقرير رسمي أو شهادة رسمية حول يسوع من روما الوثنية».

#### سويتونيوس: (حوالي ٦٩ - حوالي ١٢٦) Suétone

عاش سويتونيوس في الفترة ما بين ٦٩ و١٣٦م، وكتب سيرة أثني عشر امبراطوراً رومانياً، من يوليوس قيصر، المتوفى ٤٤ق.م، حتى دومثيان المتوفى سنة ٩٦م، وهو معاصر تاسيتس وصديق للفيلسوف بليني الأصغر، وقد شغل منصب سكرتيراً للامبراطور سبتكيوس كلاروس وكان مسؤولاً عن الأرشيف الامبراطوري.

وتأتى سيرته للامبراطور بيريوس، المولد سنة ٤٢ ق.م والمتوفى سنة ٣٧م فرضاً مواكبة لحياة يسوع، إلا أنه من الصعب أن نجد بها أية إشارة إليه أو إلى أي من تفاصيل حياته. أما في سيرته عن كلوديوس، المولود سنة ١٠م والمتوفى سنة ٥٤م، فيؤكد سويتون أنه في بداية حكمه «قد طرد اليهود من روما لأنهم كثيراً ما كانوا يثيرون القلاقل بقيادة المحرض كرستوس (impulsore Chrestos)». وقد ثمت هذه الواقعة سنة ٤١م. أما سويتون فقد كتب هذه الأسطر حوالي سنة ١٢٠م، وهو تاريخ جد بعيد عن الأحداث المذكورة.

والغريب في الأمر أن كلا من فيلون أو فالفيوس جوزيف لم يذكرا شيئاً حول هذا الموضوع، بل على العكس من ذلك، فإن جوزيف يتحدث عن كلوديوس على أنه حاكم متفهم لعادات وتقاليد اليهود.

وهنا لابد من وقفة تتعلق باسم كرستوس Chrestos والتفرقة بينه وبين اسم -Chris los . فهذا الأخير يعنى المدهون بالزيت أو المسيح، أما الأول فهو اسم شائع ويعنى باليونانية «الطيب» أو «الأفضل». وكان شديد الانتشار بين العبيد ولدى اليهود، وقد

ويورد ديون كاسيوس، على عكس سويتون، «أن اليهود كانوا من الكثرة في روما بحيث يصعب طردهم دون إثارة القالاقل، قائلاً إن كلوديوس لم يطردهم وإنما اعترض على اجتماعاتهم التي ينص عليها شرعهم»، وبناء على ذلك يرى روبير بترينييه أنه وحتى وإن قام الامبراطور بطرد بعض اليهود، قلم يكن بينهم مسيحياً واحداً في روما حتى سنة ١٤م، مثلما لم يكن هناك آي مسيحي في مدينة بومباي (الإيطالية) سنة ٧٩م.

لذلك يقول «لو افترضنا جدلاً أن كرستوس سويتون هو يسوع المسيح، فإن يسوع لم يمت آيام تيبريوس، والاعتماد على نص سويتون لإثبات تاريخية يسوع يعد بمثابة أضحوكة».

آما ميشيل كوكيه (Michel Coquet) فيوضح أن اسم كرستوس (Chrestos) كان موجوداً منذ القرن الخامس قبل الميلاد وقد استخدمه كل من اشيليوس وهيرودوت وغيرهما، وهو اسم يقابل اسم سوتير باليونانية ويعنى منقذ.

#### تاسیتوس: (٥٥- ١٢٠) Tacite

تاسيتوس مؤرخ لاتيني عاش فيما بين عامي ٥٥ و٢٠١م، وقد اشتهر بجمال لغته الأدبية، وفي «الحوليات» التي كتبها يتعرض إلى شائعات تتهم نيرون بإشعال حرائق روما عام ٢٤م والتي قام الامبراطور باتهام المسيحيين بإشعالها، ويقول تاسيتوس: «إن اسم المسيحيين مشتق من المسيح الذي حكم عليه بالموت أيام حكم تيبريوس من الحاكم بيلاطس البنطي».

ويوضح ميشيل كوكيه أن هذا النص يرجع إلى القرن الحادي عشر ولم يُعرف إلا سنة ١٤٢٩م ودخل مكتبة مديتشي سنة ١٤٤٤ : «وبعد الأبحاث الجادة التي أجريت عليه لمعرفة أصالة الوثيقة أجمع العلماء أن هذه الفقرة الخاصة بالمسيح مزيفة ودخيلة على النص الأصلى». وتشـيـر الأصـابع إلى أن بودج (Podge)، وكان سكرتيـراً لعـدد من الباباوات هو الذي دس هذه الجملة.

ويسخر ميشيل كوكيه قائلاً: «نتمنى للمسيحيين أن يُعد هذا النص من النصوص

(1)

الساوية الكيريدين محفوظات فيري المجميا الدانيكي الساق تي التا

الممنوعة عن التداول لأنه وإن كان قد تحدث عن موت المسيح إلا أنه لا يقول شيئاً عن بعثه: وبالنسبة للعقيدة المسيحية فإن الحدثين، الموت والبعث، لا انفصام بينهما. وبما أن تاسيتوس استبعد قيام يسوع وأورد ببساطة خبر موته فذلك راجع إلى أن كل إنسان يموت.. وفي النهاية، إن هذا النص الذي ينكر البعث أو القيام لا يمكنه إثبات وفاة المسيح»!

وأياً كان الأمر فقد كتب تاسيتوس حولياته حوالي سنة ١١٧، وكان عدد المسيحيين قد تزايد في روما وبدأت حياة يسوع تنتشر بينهم. وإذا ما كان قد كتب هذه الجملة فعلاً فيمكن أن يكون قد استقاها من المسيحيين أنفسهم. وما أكثر ما كانوا يروجونه. وكان سلِّمَسَنِّ Cclsus يؤكد «أنهم قد غيروا وبدّلوا في نصوص الأناجيل وفقاً لهواهم، ثلاث أو أربع مرات أو أكثر في النصوص البدائية لاستبعاد ما كان يُعترض عليه».

#### سینیکا: (٤ ق.م - ٥٥م) Sénéque

يعد سينيكا من فلاسفة القرن الأول، وقد عاش فيما بين ٤ ق م و٦٥، أي في الفترة الشديدة القرب ببداية المسيحية، فلم يذكر شيئاً عن يسوع، ولم يتورع القديس جيروم أن يجعل منه واحداً من آباء الكنيسة، وقد قامت الأيادي العابثة بمل، هذه الفجوة باختلاق مراسلات بين سينيك والقديس بولس، لكن سرعان ما تكشفت عمليات التزوير لتدين هذه الخدعة بأنها أحط تزوير يدين مصداقية تلك الأيادي.

#### (ج) المؤرخون اليونان،

#### بلوتارك: (٥٠ - ١٢٥م) Plutarque

يعد بلوتارك، المؤرخ اليوناني الذي عاش فيما بين عامي ٥٠ و٢٥م، مؤلف «مشاهير الرجال» إلا أنه لا يقول شيئاً عن يسوع. وعلى الرغم من أسفاره المتعددة في أثينا وروما والإسكندرية مجاوراً لليهود، فلم يلحظ وجود المسيحيين ولم يتحدث إلا عن اليهود وآحوالهم.

#### بليني القديم (٢٣ - ٧٩م) Pline L'Ancien

عاش بليني القديم فيما بين ٢٣ و٧٩م وكان من علماء الطبيعة إضافة إلى كونه أديباً وهو عم بليني الصغير. فقد ذهب إلى فلسطين حوالي عام ٢٠م مع الجيش الروماني. 9

## أبوللونيوس من طوانه (توفي عام ٩٧) Apollonius de Tyane

(طوانه بين قونية وطرسوس)

لا نعرف الكثير عن شخصية أبوللونيوس الطواني الذي يقال إنه عاش في أواخر القرن الأول الميلادي. إلا أنه كشخصية أسطورية قد لعب دوراً عظيم الأثر في الصراع ضد المسيحية في أواخر العصور القديمة، لأن الناس كانوا يطلقون عليه أنه المسيح - خاصة وأنه كان موجوداً في نفس الفترة التي عاش فيها السيد المسيح.

وفي مطلع القرن الثالث، حينما قام الأديب فيلوسترات Philostrate بكتابة تاريخ حياة 
«أبوللونيوس الطواني»، لم يشك في النجاح الذي كان سيلاقيه بطله ولا المعنى الذي 
اكتسبه بشدة الشبه بينه وبين يسوع المسيح. فقد كان يحاول التعبير من خلاله عن 
الإنسان الحكيم المثالي، عن ذلك الإنسان الإلهي، المتقشف، الصامت، والذي كان يعلم 
الناس أن «تمجيد الله العلي لا يكون بالأضاحي الدامية وإنما بنقاء القلب، كما كان 
معروفاً عنه أنه يفهم لغة الطيور، ملم بلغات الكون، عليم بأغوار القلوب والنبؤات وشفاء 
الناس».

وظل الشعب حتى أواخر القرن الثالث يؤمن بأنه كان المسيح، حتى في بيـزنطة المسيحية نفسها، كانوا يتبركون بتعاويز حامية منسوبة إليه.

ويؤكد إيمانويل إيفسينج (Emmanuel Evsing) في كتابه المعنون: «من سيد العدالة إلى يسبوع أو التاريخ الذي تم تحريضه» (١٩٧٩)، «أنه لا يمكن لأي شيء إثبات أنه لا توجد تداخلات شديدة الوضوح بين الاثنين» (صفحة ٥٩) بل يؤكد في الفصل الأول من كتابه أن يسبوع عبارة عن خليط من وقائع حياة سيد العدالة لدى الاسينيين، ويسبوع، وابوللونيوس الطواني».

ويضيف بعد ذلك قائلاً: «إن كافة الاستشهادات التي استعانت بها الكنيسة من سفر أشعياء لتنسج بها قصة يسوع نبؤات بصيغة الماضي، أي أنها وقعت وتمت، فكيف يمكنها أن تنبئ عن المستقبل؟».

(1)

السابعة التاريد من محطوطات طور أن المجمع المتركزين المسكوني الت

يُعد كتاب «الخطاب الحق» الذي كتبه المفكر سيلس حوالي عام ١٧٨م. النقد المنهجي الوحيد للمسيحية الوليدة في عصر الوثنية. ولا يعرف الكثير عن حياته إلا أنه قد سافر إلى كل من فلسطين وفينقيا ومصر . وقد أهدى له الفيلسوف اليوناني لوسيان دي ساموزات (۱۲۵ - ۱۹۲) بحث حول «ألكسندر الأبونوطيقي، عام ۱۸۰م، قائلاً: «إلى سيلس، إلى زميلي وصديقي الذي أعجب به لحكمته، وحبه للحق، ودماثة خلقه، وصفاء حياته، وتفائيه تجاه كل من يعرفهم»،

ووالخطاب الحق، هجوم موضوعي شديد الدقة ضد المسيحية، بلا تعصب ولا إجحاف، بل شديد الأمانة والإخلاص. فمن خلال تحليل منطقى الوضوح يبرز سيلس كل تناقضات ذلك الدين الجديد، وكلها تناقضات سوف يتناولها العلماء ورجال الدين المنشقين عن الكنيسة في هجومهم عليها ابتداء من القرن السادس عشر، مع ما عُرف باسم بداية عصر التنوير،

ولا يعنى ذلك أن سيلس كان ملحداً. بل على العكس من ذلك لقد كان شديد الإيمان بالله، باله خالق الكون وكل الخلائق، إله ليس كمثله شيء. وكان أكثر ما يهتم به هو سلامة الدولة، ومن أهم ما كان يتبنيه آنذاك أن «أي انتصار للمسيحية سيؤدي حتماً إلى انهيار في الوطنية»،

ونطالع في موسوعة أونيفرساليس الفرنسية أن كتاب «الخطاب الحق» قد ضاع تماماً، وهو ما يُفهم منه أنه من النصوص التي أبادتها الأدياي العابثة في الكنيسة الوليدة آنذاك. إلا أنه قد أمكن استعادة تكوينه من الرد المطول والقائم على الشرح والتبرير الذي كتبه أوريجون، حوالي عام ٢٤٨م، والذي كان يستشهد جزءاً جزءاً من كتاب سيلس ليرد عليه.

وتقول الموسوعة «أن نقد سياس شديد القوة عميق الفهم، وإن كان أسلوبه يصل أحياناً إلى درجة من الحدة، وكان سيلس يرى أن تعاليم المسيحيين ليست إلا حماقات ولا أخلاقيات وأن أصل مذهبهم همجي ولا يأتي بأي جديد فكل ما تتكون منه المسيحية موجود في الديانات الوثنية التي تتفوق عليها بالعمق الزمني، ونصوص الأناجيل عبارة عن أساطير فظة ولا أساس لها من الصحة مثال الحمل العذري، والمعجزات التي ليست سوى ألاعيب من السحر، وقصة البعث التي لم تشهدها سوى امرأة مشكوك في ذمتها، وتجسد الله في شكل إنسان هي خرافة بحتة ولا يقبلها عاقل،

وقد كان سيلس يرى أن المسيحية تمثل خطراً على امن الدولة من حيث إن المسيحيين عبارة عن شدرمة من الثوريين المتعصبين الذين يعيشون على هامش الدولة ويحيكون اساطير عقيدتهم في الخفاء، بل كان يرى المسيحية كنوع من الإنحراف الذي لا اساس ولا سند تاريخي له. وبعد ستين عاماً من تداول كتاب «الخطاب الحق» وزيادة انتشاره، طلب القس إمبرواز من الفيلسوف أوريجون (Origéne) أن يفند دعواه بالتفصيل، وأتى رد أوريجون بعنوان «ضد سيلس» في ثمانية مجلدات، وبفضل هذه المجلدات الثمانية عرف العالم ما كتبه سيلس من نقد شديد للمسيحية الناشئة آنذاك، بعد أن أبادته الكنيسة.

ومما انتقده سيلس في تلك المسيحية الناشئة ما يلي:

- في الآونة الأخيرة عثر المسيحيون بين اليهود على موسى جديد أغراهم أكثر من الأول. ويقولون عنه إنه ابن الله وأنه مؤلف عقيدتهم الجديدة. وقد جمع من حوله وبلا اختيار شذرمة من البسطاء الذين لا خلق ولا خلاق لهم، أفظاظ عادة ما يمثلون تلك الفثة الملتفة حول الدجالين والمحتالين، بحيث إن أولئك الذين تقبلوا هذه العقيدة يكشفون عن مدى الثقة التي يمكن أن نضعها فيها.
- أي إله وأي ابن إله ذلك الذي لم يستطع أبوه أن ينقذه من أكثر أنواع العذاب فضيحة، بل ولم يتمكن من إنقاذ نفسه!
- إذا كان عيسى بود حقاً الإفصاح عن صفته كإله فكان يتعين عليه أن يظهر نفسه لأعدائه (بعد بعثه)، وللحاكم الذي آدانه، وأن يظهر نفسه للجميع، لأنه إذا ما كان قد اجتاز تجربة الموت، إضافة إلى كونه ربنا كما تزعمون، فما كان يجب عليه أن يخشى أحداً، لأنه على ما يبدو لم يبعث لكي يخفى شخصيته!
- إن من تطلقون عليه اسم يسوع، لم يكن إلا رئيساً لعصابة من قطاع الطرق والمتسكعين، ولم تكن المعجزات التي تنسبونها إليه إلا ظواهر تتم بناء على معرفة بعض أنواع السحر والخدع الغيبية. والحقيقة هي أن كل هذه الوقائع المزعومة ليست سوى أساطير صنعتموها بأنفسكم دون حتى أن تنجحوا في إضفاء مسحة من المصداقية عليها. والجميع يعلمون أن ما كتبتموه هو نتيجة للتعديلات التي تمت بعد الانتقادات التي وجهت إليكم.

(7)

السارسة الكبرى من معطوطات طبران التحصير الفائزة اني المسكوني الكان

45

- ترى مـا هو الغرض من تجـسد الله ونزوله على الأرض كـمـا تزعـمون؟ أهو بهدف أن يعرف مـا يدور بين الناس؟ لكن، أليس الله عليمـاً بكل شيء؟ أم أنه بعلمه كل شيء فإن قدرته الإلهية محدودة ولا يمكنه إصلاح أي شيء إن لم ينزل بنفسـه أو أن يرسل مندوياً عنه؟!
- ♦ هل يمكن لأي جسد بعد أن يتحلل أن يعود إلى حالته الأولى؟ وإذ تخرسهم الإجابة، لا يجد المسيحيون ما يقولونه سوى أن كل شيء ممكن بالنسبة لله. لكن الله الحق لا يمكنه أن يفعل شيئاً مخزياً ولا أن يطلب شيئاً منافياً للطبيعة.

وإذا ما كان النقد الذي يوجهه سيلس للمسيحيين أو للمسيحية يدخل إجمالاً في دائرة النقد إلا أن هناك فقرة تستوجب التوقف والدراسة لأهميتها بالنسبة لحياة يسوع، وفيها يوجه سيلس الكلام إلى يسوع مباشرة قائلاً: «لقد بدأت بأن اختلقت لنفسك نسباً مجيداً بزعم آنك ولدت من عذراء، وفي الواقع أن أصلك من كوخ متواضع في اليهودية، وابن ريفية مسكينة كانت تقتات من عملها، وقد وقعت في الزنا مع جندي روماني اسمه بانتيرا، وقد طردها زوجها النجار (...) وسافرت إلى مصر حيث رحت تعمل بساعديك بالأجر، وهناك قد تعلمت بعضاً من تلك الألعاب السحرية التي يجيدها المصريون، ثم عدت إلى بلدك مزهواً بالأعمال السحرية التي تجيدها وأعلنت نفسك الهاء.

وبغض الطرف عما في هذا النص من تجريح بالسيدة مريم - وإن كان لا يزال الاتهام وارداً بالأناجيل، فإن ما يستوقف الانتباء هنا هو ذهاب يسوع إلى مصر وبقائه فيها فترة طويلة وتعلمه الأعمال الخارقة التي كان يجيدها العديد من الكهنة المصريين القدماء، إنها نقطة جديرة بالبحث والدراسة خاصة أن حياة يسوع من سن الثانية عشرة حتى سن الثلاثين في غموض مطلق ولا آحد يعلم عنها أي شيء.

وفي كتاب للعالم الفرنسي لويس روجييه (Louis Rougier) بعنوان «الخطاب الحق ضد المسيحيين»، يشير إلى ظاهرة لافتة للنظر حول أصول المسيحية الأولى والاهتمام الذي يكاد لا يذكر الذي أثارته دعاية الديانة الجديدة في المجتمع الوثني حتى النصف الثاني من القرن الميلادي الثاني. موضحاً كيف أن اسم المسيح قد تسلل خلسة في التاريخ العلماني، بأبجدية خطأ في الكتاب الذي ألفه سويتون عن «حياة اثنا عشر قيصراً»، حيث يقول المؤلف بمناسبة أحد أهمال كلوديوس: «لقد طرد من روما كل اليهود الذين كانوا في هيجان شعبي متواصل بسبب تحريض واحد اسمه كرستوس (Chrestus)».

وبعد ذلك بقليل، أيام نيرون، يورد كاتب حولياته عبارة: «أنه قد تم هرض عقاب على المسيحيين، تلك الفئة من الرجال الذين يتبعون شعوذة ديانه مؤذية». ثم يوضح لويس روجييه أن تاسيتوس وهو يكتب بعد ذلك بنصف قرن عن الأحداث التي يرويها وقبل سويتون، يعلن أن نيرون، لكي يحد من الشائعات التي كانت تتهمه بحريق روما سنة 31م، قدم بعض المتهمين إلى المحاكمة ممن كان يطلق عليهم العوام عبارة «مسيحيون».

ويشير روجييه إلى أن تاسيتوس يقدم المسيحيين في كتاباته على إنها فئة من أحط الطبقات وهم «مكروهون لرجسهم (Flagitio)، ومضطهدون لأنهم كانوا يعترفون بذلك، والبعض الآخر لأنهم كانوا مقتنعين بعدائهم للجنس البشري».

ومن الناحية التاريخية، فإن خطاب بليني، أيام كان حاكماً لبلدة بيتاني، والذي أرسله إلى الامبراطور تراجان سنة ١١٢م، يعد أقدم وثيقة في النصوص العامة والمتعلقة بالمسيحيين، وهي في نفس الوقت الشهادة الأقل غموضاً عن النقص الشديد في المعلومات، في مطلع القرن الثاني، وسط الطبقات المثقفة فيما يتعلق بموضوع الطائفة الحديدة.

ويقول روجييه، «على الرغم من أهميته الكبيرة، فإن كتاب سيلس قد مر وكأن أحداً لم يلحظه، فالمسيحيون في أواخر القرن الثاني ومطلع القرن الثالث لا يتحدثون عنه أبداً. وعندما قام قسطنطين صبيحة مجمع نيقية سنة ٣٢٥، ثم بعد ذلك بعام تقريباً، قرر هدم المعابد الوثنية. وفي سنة ٤٩٩، عندما قام الامبراطور المسيحي تيودوز الثاني ومن بعده فالنتينيان الثالث بإصدار أمر «بهدم كل ما كان يمكنه إثارة الغضب الإلهي ويجرح النفوس»، لم يذكر كتاب سيلس مع أعمال بورفير وآريوس، ويمكننا تخمين أن النص الأصلى كان قد ضاع منذ فترة طويلة» (صفحة ٣١).

ثم يشير إلى أن أوريجون قد كتب فيما بين ٢٤٦ و٢٤٩ ثمانية كتب لتفنيد الكتب الأربعة التي كانت تتضمن النص الأصلي الذي كتبه سيلس. ويفضل ردود أوريجون، يقول روجييه: «أصبحنا بذلك نمتلك ٩ على ١٠ من المادة الأصلية و٧ على ١٠ من كلمات الكتاب الذي خطه سيلس. وبفضل ذلك الرد وحده أمكننا استعادة النص الأصلي للكتاب».. ويورد روجييه مائة وستة عشر بنداً من البنود التي تمثل إدانة سيلس للمسيحية والمسيحيين.

ومما قاله سيلس في مقدمة كتابه، ويرد تحت البند رقم ٤ من كتاب روجييه: (...) «إن الذين يؤمنون بشيء دون أن يتفحصوم، ويؤمنوا بكل ما يقال لهم، أشبه ما يكونوا بأولئك البؤساء الذين يقعون فريسة الدجائين، والذين ينساقون خلف كهنة الإله ميثرا أو سبازيوس وعبدة هيكانت أو الآلهة الأخرى المشابهة، برؤوس تترنح من هوسهم واحتيالهم، ونفس الشيء بالنسبة للمسيحيين، فما من واحد منهم يريد تقديم الأسباب التي دعتهم إلى ما تبنوه أو يسمعوا أي شيء، فهم يرددون جيمعاً وكأنهم على اتفاق: «لا تبحثوا شيئاً، عليكم بالإيمان، إن إيمانكم وحده هو الذي سينقذكم» (صفحة ٣٨).

#### پورفیر (۲۳۶ - حوالی ۳۱۰) Porphyre

لعب پورفير دورًا هامًا في تطور الفكر في أواخر العصور القديمة وطوال العصور الوسطى، وعمله الضخم ترك أثرًا واضحًا بين العديد من المؤلفين اليونانيين واللاتين والعرب، إذ يتضمن كشف أعماله ٧٧ عنوانًا تمتد أبحاثه خلالها إلى أهم الميادين التي شغلت عصره وهي القواعد اللغوية، وعلم البلاغة وعلم الفلك والرياضيات، والأساطير، والدين، وتاريخ الفلسفة، وعلم الأخلاق، والفيزياء، وما وراء الطبيعية، إضافة إلى قيامه بنشر أعمال أستاذه أفلوطين.

ومما يؤسف له أن معظم أعماله قد «ضاعت» لأنه قد كتب بحثًا بعنوان: «ضد المسيحيين». - وهو نفس العنوان الذي كان قد استخدمه سيلس فقد «قام كل من قسطنطين وفالنتينيان، وتيودوز بحرق كل الكتابات التي يمكنها «أن تثير غضب الرب أو جرح شعور الأرواح» (روجيه بيترينييه، صفحة ١٧٥). وقد هنأ الأب أغسطين السلطات التي تصدت لحماية أعماله التي تمجد في المسيحية. أما جريجوار الأعظم فقد أمر بحرق المكتبة العامة وأمر بهدم كل الكتب غير الدينية، والمقصود بها الكتب التي تهاجم المسيحية.

ويقول يدير هادوت (P. Hadot) في كتابه عن «پورفير وفيلتورينوس»: «إذا كانت المسيحية، مثلها مثل اليهودية، ديانة تراثية لشعب معيّن، الأفرد لها پورفير مكانًا واسعًا في أعماله المتعلقة بالدين، الأنه يرى أنها تفتقر إلى أي أساس تاريخي، ومع ذلك تزعم المسيحية بأنها ديانة عالمية ومطلقة، ومن ناحية أخرى أنها تتضمن مفاهيم عبثية ولا عقلانية بالنسبة لله. لذلك فهو يدينها من وجهة نظر الديانات المعينة ومن وجهة نظر التصعيد الفلسفي».

ويقول هادوت في عرضه لكتاب پورفير والوارد في موسوعة أونيفرساليس الفرنسية (مجلد ۱۸ صفحة ۷٤۱)، «إن الديانة المسيحية ليست قائمة على أي أساس تاريخي، كما كان ينتقد «أن الأصول التراثية المسيحية لا قيمة تاريخية لها لأن القصص الإنجيلية مليئة بالمتناقضات وبعدم التوافق. وقد قام الحواريون بتحريف تعاليم يسوع. وبالتالي فالمسيحية لا تمتلك أصالة تراثها». ومن ناحية ثانية ينتقد بورفير الفكرة التي لدى المسيحيين عن الله قائلاً: «إن إلههم في نظرهم عبارة عن طاغية له نزوات متقلبة وغير متوقعة وقد قام وسوف يقوم بأعمال عشوائية تمامًا ومنها: خلقه العالم في لحظة ما، واختيار الشعب اليهودي، وفكرة التجسد، والبعث، وأخيرًا هدم العالم الذي قام هو بخلقه. . ثم يقول المسيحيون إن «الله قادر على كل شيء». إلا أنه لا يستطيع أن يجعلني بخلقه. . ثان اثنين يساوي مائتين وليس أربعة (».

لذلك يتحفظ بورفير على ما طالعه في الأناجيل وينتقدها إجمالاً قائلاً: «إن كتبة الأناجيل هم مؤلفو الأشياء التي يحكونها عن يسوع وليسوا مؤرخيها». وكانت عباراته هذه وكل ما ورد في كتابه «ضد المسيحيين» كافيًا ليقوم الإمبراطور الروماني تيودوز (٣٩٥ – ٣٩٥) بإصدار قانون «يعاقب بالموت كل من يمتلك كتبًا من آعمال بورفير ١٤

ومما قاله پورفير حول عملية صلب يسوع: «من الواضح أن هذه القصة الملفقة إما إنها خاصة باكثر من مصلوب، أو أنها تتعلق بشخص لا يعرف ولا يفهم من حوله أي شيء عنه. ويما أن هؤلاء القوم، كتبة الأناجيل، قد عجزوا عن قول حقيقة كيف مات ولم يكتبوا سوى اختلاقات، فذلك يعني أن كل ما كتبوه لا يوجد فيه أي شيء يستحق بثقتنا ، «يسوع ضد يسوع» (صفحة ٩٢).

(")

السايط الكرى من محقوطات قبران المعيم الدايكاني السكواني

#### (د) - الإمبراطور چوليان ( ٣٦٣ - ٣٦٣) L'Empereur Julien أو چوليان المرتد:

لقد امتد حكم الإمبراطور چوليان ٢٣ شهرًا من ٢٦١ إلى ٣٦٣، حاول خلالها تغيير نسق الدولة تغييرًا جذريًا. فقد حاول الابتعاد عن الاستبداد البيروقراطي والعودة إلى بساطة الأباطرة القدامى ووقف عملية تتصير الإمبراطورية، تلك العملية التي كان قد بدأها قسطنطين وأولاده، والعودة إلى الديانة الوثية.

كان جوليان ابن شقيق قسطنطين الذي عند وفاته قام أبناؤه الثلاثة باغتيال جميع أفراد هذا الفرع من الأسرة. ولم ينج سوى جوليان وشقيقه جالوس لصغر سنهما، وقُرض عليهما الدخول في سلك الرهبنة، وكان چوليان في السادسة من العمر عندما شاهد هذه المجزرة بعينيه، ولعل كثرة ما رآه وعاصره من استبداد رجال الدين المسيحي وجرائمهم هو الذي دفعه عام ٢٥١ إلى الارتداد عن المسيحية والعودة إلى الوثية.

وإذا ما تأملنا تاريخ ميلاده ووفاته، نرى أنه قد ولد بعد أن قامت الأيادي العابثة في المؤسسة الكنيسية بتأليه السيد المسيح بستة أعوام، وتوفي مقتولاً قبل انعقاد مجمع القسطنطينية الذي تم فيه اختلاق بدعة الثالوث بثمانية عشر عامًا. أي أنه عاش ومات في فترة من أكثر الفترات شراسة للكنيسة التي كانت تسعى بكل الوسائل لاستتباب عقائدها.

وما أن تولى چوليان الحكم حتى بدأ باستبعاد الفاسدين من الوظائف العامة وأضعف شوكة البوليس السياسي وخفض الضرائب وأعاد التسامح الديني وفتح المعابد الوثتية وألغى امتيازات رجال الدين المسيحي. وقد أصبح عداءه للمسيحيين من الصرامة بحيث استبعدعهم من كافة الوظائف العامة ومنعهم من ممارسة مهنة التعليم، فما كان من رجال الكنيسة إلا أن رتبوا اغتياله في إحدى المعارك الحربية التي خاضها ضد الفرس، فقام حارسه الشخصى بتنفيذ عملية اغتياله.

ومن أهم سمات الإمبراطور چوليان اهتمامه بالثقافة والفلسفة، ومن أشهر مؤلفاته كتاب عنوان: «خطاب الإمبراطور چوليان ضد طائفة الجليليين»، والواضح من العنوان أنه على الرغم من استحواذ المسيحيين على منافذ السلطة إلا أنهم كانوا حتى أيام الإمبراطور چوليان عبارة عن مجرد «طائفة» من منطقة الجليل.

واحتفاظ التاريخ بالصفة التي فرضتها عليه الكنيسة: چوليان المرتد، لأكبر دليل على

وقد قام المركيز دارجنس (١٧٠٤ – ١٧٧١) D'Argens بترجمة ما تبقى من خطاب الإمبراطور چوليان، بناء على طلب الإمبراطور فريدريك الأعظم إمبراطور بروسيا، وذلك سنة ١٧٦٨.

ومما قاله الإمبراطور چوليان في خطابه ضد المسيحيين النقاط التالية:

- أيها الجليليون، إذا كان الله يريد ألا يُعبد سواه، وهي أولى الوصايا، لماذا تعبدون ذلك الابن المزعوم الذي فرضتموه عليه؟ (...).
- لا يمكن القول بوضوح آكثر أن يسوع كان مجرد إنسان.. وقد تجرأتوا عليه بالتدريج:
   فجعلتوه ممسوحًا، ثم مسيحًا، ثم ابن الله، ثم الله! وهكذا استتب لكم كل شيء.. إن
   الخطوة الأولى عادة ما تكون مفزعة، أما الخطوة الأخيرة فلا تكلف شيئًا (...).
- أيها الجليليون، لقد انشققتم عنا وانتقلتم كالهاريين من الخدمة إلى مصاف اليهود. ويالينكم التزمتم بتعاليمهم واكتفيتم بإله واحد ولم تنساقوا إلى عبادة مجرد إنسان بسيط كما تفعلون اليوم (...) لقد تصرفتم كمصاصي الدماء أخذتم الدم الفاسد وتركتم الأكثر نقاءً. لم تبحثوا عما هو طيب لدى اليهود وإنما انصب كل اهتمامكم إلى تقليد طابعهم السيئ وغضبهم العارم: فمثلهم تمامًا تقومون بهدم المعابد والمذابح، وتقومون بذبح المسيحيين الذين تطلقون عليهم اسم الهراطقة لأن لهم عقائد تختلف عن عقائدكم حول ذلك اليهودي الذي قتله اليهود، علمًا بأن العقائد التي تساندونها فهي مجرد هراء وتخاريف قمتم بتأليفها، لأنه لا المسيح ولا بولس قد قالوا شيئًا حول هذا الموضوع، والسبب بسيط، إذ أنهما لم يتخيلا أنكم سوف تصلون إلى هذه الدرجة من السلطة التي وصلتم إليها.
- إن ارتيادكم مدارس معلمينا وفالاسفنتا تجعل أي فرد منكم من أصل مشرف يتخلى فورًا عن عقائدكم المتعصبة (...).

(11)

لمارية الكرزوس مطويقات قبران كمصع النابيكي المكرس الأ

- أنكم تهدمون ديانات كل الأمم الأخرى خاصة الذين يتمسكون بعبادة إله واحد. وقد تخليتم عن عقائدكم القديمة لتختاروا بين كل العقائد ما يناسب كل الحقراء من كافة الشعوب أمثالكم وآمثال أصحاب الحانات وجامعو الضرائب والمهرجون وأشباههم (...).
- ♦ لقد نسبتم إلى عيسى بن مريم بلا أي أساس من الصحة أقوال موسى الخاصة بيسوع حين قال: «يقيم لك الرب إلهك نبيًا من وسطك من أخوتك، مثلي، له تسمعون» (تثية ١٨٠) (...) إنكم تبدلون وتحرفون في الآيات وفقًا لهواكم. ولا يوجد هنا شيء مُتعلق بيسوع فلم يكن من سلالة يهوذا بما أنكم لا تريدونه أن يكون ابن يوسف النجاز، وتضرون على أن الروح القدس هو الذي أنجبه! وقد حاولتم إيجاد نسب له من يهوذا لكنكم فشلتم فأناجيلكم تتناقض ومتى ولوقا يتعارضان في شجرة النسب التي يوردانها. وحتى إذا افترضنا جدلاً أن يسوع أمير من سلالة يهوذا، فذلك لا يعني أنه «إله من إله» كما تزعمون، وكل ما هو وارد في سفر العدد متعلق بداوود وسلالته لأن داود كان ابن يسيّ (...).

إذا كانت الكلمة هي الله، منبثقة من الله كما تقولون، وأنه من نفس كيان الله، كيف إذن تطلقون على مريم أم الله؟ وكيف لها أن تلد إلهًا وهي بشر مثلنا؟!.

- لقد حاولت أن أوضح لكم أنكم بعد أن انسلختم عنا وقبلتم دين اليهود ثم تخليتم
   عن كل شعائرهم (...) وقمتم بتأليف نوع جديد من الأضاحي ولستم بحاجة إلى
   القدس، لماذا لا تذبحون الأضاحي مثل اليهود الذين انشققتم عنهم؟!
- انكم من قلة العقل بحيث لا تتبعون حتى التعاليم التي أتى بها الحواريون، إذ أن أول خليفة لهم قد غيرها وبدّلها بلا تورع أو حياء، فلا بولس ولا متى ولا لوقا أو مرقس قد جرؤ أحدهما على قول أن يسوع هو الله. (ومن الواضح هنا أنه حتى القرن الرابع لم يكن تأليه المسيح قد أُدخل على نصوص الأناجيل)! لكن عندما علم يوحنا أنه في بعض اليونان وإيطاليا كثير من أفراد الشعب قد سقطوا في هذا الخطأ (أي أنهم راحوا يؤلّهون أو يقبلون تأليه المسيح الذي تم سنة ٢٥٥) تجرأ يوحنا إلى درجة القول بأن يسوع هو الله. وراح يكتب أن الكلمة تجسدت وسكنت فينا. لكنه لم يجرؤ على تفسير بأي وسيلة لأنه لم يذكر عبارة يسوع أو المسيح حينما يتكلم عن الله والكلمة. أنه يحاول أن يخدعنا بصورة ملتوية غير واضحة وبالتدريج! (...).
- ♦ أن يوحنا يعتبر أول مؤلف للشر ومنبع الأخطاء الجديدة التي أقمتموها بإضافة العديد من الإضافات الأخرى إلى بدعة اليهودي المتوفى الذي تعبدونه (...).

♦ ألم يأسر يسبوع قائلاً: «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناسوس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل؛ (مئي: ١٧:٥) وبعدها بقليل يضيف قائلاً: «فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات» (١٩:٥). وبما أن يسبوع قد أمر تحديدًا بالالتزام بالشرع وأنه حدد العقوبات بمخالفته وتعليم سبواه، وها أنتم أيها الجليليون وقد نقضتم كل بنود الشرع، أي حجة يمكنكم تقديمها تبريرًا لذلك؟ فلا يوجد سبوى أحد أمرين: إما يسبوع يكذب ولا يقول الحق، وإما إنكم مخالفون للشرع شُعدًارون».

ويورد الباحث لويس برنار (L.Bernard) في كتابه عن «أبوللونيوس الطواني ويسوع» (١٩٧٧) توضيحًا لوشاة الإمبراطور جوليان، إذ يقول: «إن الإمبراطور جوليان، الذي الصق به المسيحيون عبارة «المرتد»، في القرن الرابع، قد توفي في الحرب إذ قتله أحد جنود الفرس، وليس خيال يسوع كما يزعم المسيحيون الذين وضعوا على لسانه أنه قال وهو يحتضر «لقد انتصرت أيها الجليلي».. لكن المنتصر دائمًا ما يعيد كتابة التاريخ وفقًا لهواه، وعلينا أن نتذكر دومًا أنه طوال القرون الوسطى، كان الرهبان وحدهم هم حفظة التراث اليوناني – الروماني الذي أنقذوه وهم يبدّلون ويعدّلون فيه (صفحة ١٧).

ويا لها من صورة مريرة مهينة تلك التي تصاحب تكوين الديانة المسيحية منذ نشأتها..

- المركيز دارچنس
- القس چان ميلييه
  - البارون هولباخ
- اللورد بولينبروك
  - اللاهوتي ثيرو
    - فولتير
  - ریشارد سیمون
- القس إرنست رينان

لقد ضمن المركيز دارجنس ترجمته لخطاب الامبراطور چوليان ضد المسيحيين مقدمة مقتضبة والعديد من الهوامش التفسيرية، وقد آثرنا تقديمها على حدة وعدم إدخالها في نص الامبراطور چوليان للفارق الزمني بين الإثنين، فالخطاب مكتوب في القرن الرابع الميلادي وترجمته والتعليق عليه تمت في القرن السابع عشر، ومما قاله في المقدمة موجهًا كلامه للامبراطور فريدريك الأعظم: «بجب آلا ننسى أبدًا أن هؤلاء المسيحيين هم الذين ذبحوا كل عائلة ديوكلسيان وجاليريوس وماكسيم، وذلك ما أن أعلن قنسطنطين قبوله لدينهم، ولن نكف آبدًا عن تكرار مثات المرات أن الدماء قد سالت بغزارة وتدفقت بأيديهم، منذ قرابة آربعة عشر قرنًا (...) إن رجال الدين اليونان هم المؤسسون الحقيقيون للمسيحية، فقد قاموا بتطبيق فكرة «اللوجس (الكلمة) وأساطير آنصاف الآلهة التي خلقها الإله الأعظم على يسوع والملائكة».

ومما كتبه المركيز دارجنس تعليقًا على نص الخطاب طوال الترجمة نورد ما يلي:

- من الواضح أنه حتى عهد الأسقف الجامح أطنازيوس (٩٩٥ ٣٧٣) لم يكن أحد يعترف بأن المسيح هو الله. وأن عبارة «ابن الله» كانت تعني قديماً الإشارة إلى «إنسان متعلق بشرع الله» وذلك مثلما كانت عبارة «ابن بليال» تعنى إنسان فاسق ومنحرف.
- أن يسوع كان إنسانًا نبيًا وقد تجرأوا عليه بالتدريج: فجعلوه ممسوحًا، ثم مسيحًا، ثم ابن الله، ثم الله نفسه. وهكذا استتب لهم كل شيء. إن الخطوة الأولى عادة ما تفزع، أما الخطوة الأخيرة فلا تكلف شبيًًا!
- إن قصة موسى منقولة كلمة كلمة تقريبًا عن أسطورة الإله باخوس القديمة والتي كانوا يطلقون عليها ميسم أو موسم الذي تم إنقاذه من المياه. وهذه الأسطورة التي كانوا يتغنون بها في اليونان في زمن أورفيوس قد قام بتسجيلها نونوس الشاعر اليوناني القديم.
- ♦ إن فلاڤيوس جوزيف الذي جمع كل ما أمكنه أن يعثر عليه عند المؤلفين المصريين
   القدماء ليكتب تاريخ جنس اليهود، لم يعثر على أي فقرة لها علاقة من قريب أو بعيد
   بالمعجزات المزعومة لموسى، وهي معجزات كان يجب أن تكون على الأقل حديث الساعة

(40)

الطينة الكيرى من معطوطات المراق المعمع الدائر المرامي الشكراني الأ

لدى المصريين القدماء والدول المجاورة بل لاهيـرودوت الذي خص كتابًا بأسـره لتـاريخ مصر القديمة، ولا ديو دور الصقلي يتحدثان عن أية معجزة من تلك المعجزات المثيرة للسخرية المنسوبة لموسى.

- إن المؤلف الفنيقي سانشونياتون لم يذكر كلمة عن موسى، وإن كان فعل لتغنى بها يوسبيوس، ولو كان موسى مؤلف الأسفار الخمسة قد وُجد فعلاً، فذلك يعني آن أحد أمرين: إما أن موسى كاذب أو إن إرميا وعاموس وإسطفانوس تلميذ يسوع وأعمال الرسل كلهم كاذبون!
- منذ أن ابتدع المسيحيون الروح القدس راحوا يؤكدون أنه ملهم نصوصهم، وذلك يعني أن روحهم القدس هذا يكذب ويتناقض! فما على أي إنسان عاقل إلا أن يتأمل الأخطاء البشعة في الجغرافيا والتأريخ وأسماء المدن التي لم تكن موجودة آنذاك والتعاليم المسداة للملوك أيام لم يكن هناك أي ملوك، وخاصة ما هو وارد في سفر التكوين.. وسوف يدرك أن هذه النصوص قد تم اختلاقها بعد أن أصبح لليهود عاصمة بزمن بعيد.
- لم يكن اليهود يعرفون شيئًا عن خلود الروح قبل أفلاطون، ولم يقرّوا بها إلا بعد أن درسوها في الإسكندرية أيام البطالسة، وإن كانت جماعة الصدوقيين ترفضها، وجماعة الفاريسيين قد شوهوها بفكرة الحلول، ولا أثر لها في الأسفار المنسوبة لموسى.
- ♦ إن اليونان والرومان لم يؤمنوا بأساطيرهم، أما المسيحيون فقد قبلوا الأوضاع وبصورة ما غير مفهومة كل أساطير اليهود والمسيحيين تحولت إلى ديانة اليهود والمسيحيين (...) وأول ما يفعلونه بأطفالنا هو تعليمهم هذه الخراهات ويالكم من حقراء! كان الأجدر بكم أن تعلمونهم حب الله الواحد الأحد، وفي الواقع، إن أردتم تربية أطفالكم تربية صالحة امنعوهم من قراءة الكتاب المقدس.
- لقد كانت الشيع المسيحية متعددة منذ أيام بسوع، وكل منها تتهم الأخرى بالهرطقة
   وكل منها حاولت اغتيال الأخرى! أيتها الطبيعة، أيتها الفلسفة الحكيمة أضيئي عقول
   هؤلاء البؤساء وهذبي من طباعهم البشعة وحوّلي هذه الوحوش الجارحة إلى بشر!.
- إن المسيحيين جعلوا ميلاد يسوع آيام كيرينيوس والي سوريا، كما يقول لوقا (٢٠٢) ولا يوجد ما هو آكثر خطأ من ذلك، فالثابت في كل الوثائق التاريخية آن شاروس هو الذي كان والي سوريا آنذاك، وأن كيرينيوس لم يحتل هذا المنصب إلا بعد مولد يسوع بعشر سنوات، وهو ما يثبت كذبهم.

 ♦ إن الوصية الشهيرة التي ينسبها يوحنا لعيسى قائلاً: «وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضًا» (٣٤:١٣)، هذه الوصية جد قديمة إذ أنها واردة في سفر اللاويين: «تحب قريبك كنفسك» (١٨:١٣).

♦ إن اليهود ظلوا دائماً غارفين في غياهب الجهل المدقع حتى القرن التاسع الميلادي، عندما تعلموا شيئاً من مدارس المسلمين العرب، بل لقد كانوا يجهلون كلمة هندسة وظلك، إذ لا نجدها في كتبهم السابقة لذلك التاريخ، ولقد كانوا يعرفون الموسيقى، لكن بصورة ارتجالية، كانوا يجهلون التشريح وعلم الجراحة والفيزياء، ولم يكن لديهم أطباء بمعنى الكلمة، كانت كل معلوماتهم قاصرة على تضميد الجراح بالخل أو الزيت.

من آبشع ما نطالعه تزويج المسيح للكنيسة، ومن الواضح أن مهرها كان عبارة عن
 دماء الشعوب التي ذبحوها لفرض عقائدهم.

• أن العقائد المسيحية ليست مناقضة تماماً لعقائد اليهود، بل هي مناقضة لعقائد يسوع وتعاليمه، ولا يوجد ما هو أبعد من المسيح إلا المسيحية. إن يسوع كان مختونًا وقد التزم بالشرع الموسوي، ولم يآكل الخنزير أبدًا، ولم يقل كلمة عن بدعة الثالوث، ولا كلمة واحدة عن الخطيئة الأولى، ولم يقم قداسًا، بل إن عبارة الأسرار أو الأسرار السبعة غير واردة لا في الأسفار الخمسة لموسى ولا في الأناجيل، فلقد بدّل المسيحيون الدين غير واردة لا في الأسفار الخمسة لموسى ولا في الأناجيل، فلقد بدّل المسيحيون الدين المسيحين عن قرن إلى قرن، بل الغريب أن المسلمين أقرب من دين يسوع من المسيحين! فللسلمون يختتون مثله، ولا يأكلون الخنزير مثله، ويؤمنون بإله واحد مثله، ولم يبتدعوا أسراراً سبعة. وإذا ما عاد يسوع إلى الدنيا ودخل كاتدرائية روما بكل ما بها من زخارف ورسوم مذهبة وتماثيل وسمع أصوات مأثتين من الخصاة أو شاهد من يرتدي تاج مركب من ثلاثة تيجان يتحكم في الناس والملوك فهل سيتعرف على الدين الذي أتي به؟!

 ● إن المسيح قد تعمد على أيدي يوحنا المعمدان لكنه لم يقم بتعميد أي إنسان. ومن الغريب أن المسيحيين يضفون أهمية عظمى على ذلك العميد، ومن الغريب أن السرقة والقتل، وقتل الأب أو القريب كل ذلك يغفره ثالوثهم المقدس.

• إن الإنسان ليعجب من جرآة المسيحيين الأوائل الذين كانوا يحرّفون كل أجزاء
 الكتب اليهودية القديمة ليأتوا بتنبؤات حول يسوع.

(~)

كرمة الكري من معطوطات قبران الشجعيا فللجائض المساوين التاح

● الأب ميلييه من الرعاة الصالحين فقد اعتذر لله وهو يحتضر لأنه كان يقوم بتعليم المسيحية، ولاشك أن وصيته التي أعيد طبعها عدة مرات تفوق وصية يعقوب بكثير.
♦ لا نملك سـوى الأسف لضياع ذلك الكتاب الذي يشير إليه الامبراطور چوليان والذي ينتقد فيه الكثير من تناقضات الأناجيل، كما ينتقد أولئك الوحوش الذين يضطهدون الناس ويلقون بهم إلى الجلادين، ويكبلونهم بالحديد، ويلقون بهم أحياء وصط النيران المشتعلة لأن جريمتهم الوحيدة هي أنهم لا يؤمنون بالخرافات والأكاذيب

#### القس چان میلییه (۱۲۷۸ – ۱۷۳۳ (Jean Meslier

ولد چان ميلييه في منطقة أردين بشمال شرق فرنسا على الحدود البلجيكية، وأتم دراسته في المعهد الديني بمدينة ريمس، وتم تعيينه قسا عام ١٦٨٨، وقد مارس مهام وظيفته حتى وفاته بلا معوقات تذكر، وترك عدة مؤلفات تمت طباعتها بعد رحيله، ومنها مذكرات معروفة بعنوان: «وصية ميلييه»، ومخطابات إلى قساوسة المناطق المجاورة» واضد القس فينيلون، الذي كان يُعد من الدعامات المسائدة للكنيسة في القرن السابع عشر.

وبعد مضي عامين على وفاة ميلييه قام فولتير بنشر مختصر للوصية في سبعين صفحة فالنص الأصلي يقع في ٣٦٦ صفحة. إلا أن البلاط في روما قام في ١٧٦٥/٢/٨ بوضع (TA)

ويُعد ميلييه واحداً من الذين عاصروا ما يطلق عليه فترة «أزمة الضمير» أو «أزمة الإيمان» أو «أزمة الإيمان» أو «أزمة المعتقد»، تلك الأزمة العارمة التي اجتاحت أوروبا في بداية عصر التنوير الذي تولد كنتيجة حتمية لعصر الظلمات الذي امتد ألف عام تقريبًا والذي لم يكن يحق لأحد فيه أن يتعلم القراءة والكتابة إلا رجال الكنيسة، وما يحكي عن الأب ميلييه وهو يحتضر أنه طلب المغفرة من الله قائلاً: «أرجو من الله أن يغفر لي لأني أضعت عمرى في تعليم المسيحية للناس»!.

ويتناول القس چان ميلييه انتقاد الكتاب المقدس بعهديه بأسلوب صريح بلا موارية وبمنطق شديد الوضوح. وينهي دراسته للعهد القديم موضحًا أن كل الوعود التي يتضمنها لم تتم، "وآن بضعة الانتصارات التي حققها اليهود على الشعوب الفقيرة التي نهبوها، لا وزن لها، وأن ذلك لم يمنع الرومان من استبعادهم وهدم مملكتهم واقتلاع وطنهم، بل ولا يزال حتى يومنا هذا يُنظر إليهم على أنهم أحط شعوب الأرض وأكثرهم خسة، وأن العهد الأزلي المزعوم لم يتحقق بل لقد تم طردهم من الدويلة الصغيرة التي زعموا زوراً أن الله قد وهبها لهم. وحيث أن كل ذلك لم يتحقق منه أي شيء فهذا أكبر دليل على أن كل هذه النبؤات زائفة وأن كل تلك الكتب التي يزعمون قدسيتها أو يدعون أن الله هو مؤلفها، ليست في الواقع سوى طبقات متراكمة من الأكاذيب والإدعاءات».

ويبدآ انتقاده للعهد الجديد مشيرًا إلى كل تلك الفرق التي انقسمت إليها المسيحية قائلاً: «ولا يوجد أي واحد من عبدة المسيح، آياً كانت الطائفة التي ينتمي إليها، يمكن أن يقدم أدلة واضحة أن دينه منزل حقاً، والدليل على ذلك أنه منذ العديد من القرون وهم يتصارعون ضد بعضهم بعضًا لدرجة الاضطهاد بالنار وإراقة الدماء من أجل حفاظ كل منهم برأيه. ولم يستطع أي فريق منهم إقناع الفرق الأخرى بآية أدلة صادقة، ولا يمكن أن يكون الوضع كما هو عليه لو كانت لديهم حقائق واضحة».

ثم يتناول فكرة الإيمان الذي تضرضها الكنيسة قائلاً: «كل دين يتخذ الغموض والأسرار أساسًا له ويتخذ أفكاراً كلها أخطاء كمبدأ لعقيدته ويكون سببًا في معارك ضارية وانقسامات بين البشر لا يمكن أن يكون ديناً حقيقيًا». وأول ما ينتقده بإسهاب ما يطلقون عليه الإيمان بمعنى «الإيمان الأعمى الذي يتم ضرضه على أنه بداية الخلاص وأساسه» (مثلما هو وارد في مجمع ترانت الدورة السادسة الفصل الثامن).

(~1)

المارعة كالبروس مخطوطاه فمراز فمجمع التاريكي المكرس الأر

٤٠

وبعد استعراض المعجزات الواردة بالعهد الجديد يتساءل ميلييه: «هل يمكن لأي إنسان عاقل أو لم يفقد صوابه أن يقر بأن ما وعد به يسوع قد تحقق أو أنه حتى قد خلّص العالم من الخطايا؟! هل توجد نبوءة أكثر كذبًا من هذه؟ أليس القرن الذي نعيشه أكبر دليل على زيفها؟! ويسخر الأب ميلييه من أولئك القسس الغارقين لا في عماهم المللق فحسب، ولكن في محاولاتهم الدائبة لإقناع الاتباع بحقيقة ذلك الدين: «فلا توجد طائفة واحدة ولا كنيسة واحدة من كل الطوائف، والكنائس التي انقسمت إليها المسيحية إلا وكانت مليئة بالأخطاء وغارقة في الخطايا، وخاصة الطائفة أو الكنيسة الرومية، وإن كانت تزعم أنها أقدسهم وأطهرهم». ثم يؤكد بعد ذلك: «أنها قد وقعت في الخطأ منذ زمن بعيد، بل إنها قد وُلدت فيه، ونمت وترعرت فيه، والآن إنها غارقة في كل الأخطاء التي هي عكس تعاليم وأقوال يسوع، لأنها قد ألغت الشرع اليهودي الذي كان يسوع يتمسك به والذي قال إنه أتى ليكمل ولم يأت لينقض الناموس، بل إن الكنيسة قد وقعت في نفس الوشية التي حاربتها بعبادتها آلهة ثلاثة وتقوم بأكل لحمها وشرب دمها»!

ثم ينتقل لمصداقية الأناجيل موضحاً انه من عادة من كانوا يكتبونها أن يبدّلوا أو يعدّلوا ويضيفوا ويستبعدوا وفقاً لهواهم ولخدمة أهدافهم قائلاً: «وهو ما لا يمكن لعبدة المسيح أن ينكروه، بما أن هناك العديد من كبار الشخصيات التي أقرت بما قامت به من إضافات وحذف وتزوير في مختلف العصور، في تلك النصوص التي يعتبرونها مقدسة. ألم يقل قديسهم چيروم، العالم الكنسي الكبير عندهم، في عدة أماكن من المقدمات التي يكتبها للأعمال التي يقوم بها، أنها هاسدة ومزورة، وأنها كانت في عصره بين أيدي العديد من الأشخاص التي كانت تضيف إليها وتحدف منها ما يحلو لهم بحيث أنه قال: إن نسخ الأناجيل تختلف عن بعضها بقدر عددها، انظروا إلى المقدمات التي كتبها إلى يولان، ومقدمته حول يسوع، ومقدمته إلى غلياط، وعن أيوب وخاصة مقدمته للعهد الجديد الذي عمله موجها إياها إلى البابا دماز، وللمزامير، وبولس أو أوتيخي إلخ...».

ثم ينتقل إلى ما فعلته كل فرقة بالفرق الأخرى موضحًا «أن كل كتب شرع موسى التي أمكن العثور عليها أيام انتياخي (Antiochus) قد تم حرقها، والتلمود الذي كان يعتبره اليهود ككتاب مقدس ويضم كل قوانينهم الإلهية (...) ينظر إليه المسيحيون على أنه كتاب مليء بالتهيؤات والأساطير والتضليل وعدم الرحمة، وفي سنة ١٥٥٩ قاموا بآمر من محاكم التفتيش في روما بحرق مائة وعشرين نسخة من التلمود كانت في إحدى مكتبات مدينة كريموناء.

و«الأبيونيين لم يعتمدوا صحيحًا إلا إنجيل متى واستبعدوا الثلاثة الآخر ومعها رسائل بولس. وكان اتباع مارسيون يطبعون إنجيلاً باسم ماتياس ليؤكدوا عقيدتهم وأتباع الرسل كانوا يدخلون نصوصًا أخرى ليثبتوا أخطاءهم. ومن أجل ذلك كانوا يستعينون ببعض أعمال يسندونها إلى القديس اندرواس والقديس توما».

رسائل القديس بولس»،

«واتباع ماني كتبوا إنجيلا على هواهم ورفضوا كتابات الأنبياء والحواريين، واتباع إتساي كانوا يرتلون كتابًا يقولون عنه إنهم تلقوه من السماء ويجزءون الكتابات الأخرى على هواهم. ونفس أورچين بكل جلالة قدره لم يكف عن تحريف النصوص كان يختلق ما يحلو له منها وبذلك كان يخالف معنى كتابات الأنبياء والحواريين، بل لقد قام بتحريف آحد أهم نقاط العقيدة. وكتبه الآن قد تم تشويهها وتحريفها ولم تعد إلا قطع تمت حياكتها وللمتها بأيدي من أتوا من بعده وهي تعج بالأغلاط والأخطاء الواضحة».

«والواهدين حديثاً ينسبون إلى سيرنتوس كتابة إنجيل يوحنا وسفر الرؤيا لذلك كانوا يستبعدونها، والهراطقة من القرون القريبة منا استبعدوا العديد من الكتب والأسفار التي يعتبرها كاثوليك روما مقدسة «.. وبعد سرد العديد من الكتب المرهوضة من كل طائفة يؤكد الأب ميلييه: «إن كل ذلك الخلط يؤكد أنه لا يوجد أي أساس يتعلق بالسلطة التي يفرضونها لتلك النصوص، وأن المتحكمين فيها يقرون بأنه لم يكن هناك ما يمكن تثبيتها سوى الإيمان بها، والإيمان الأعمى الذي يفرضونه لا يمكنه إضفاء آية مصداقية لهذه الكتب».

وبعد سرد المزيد من الأمثلة والتعليقات يوضح الأب ميليه قائلاً: «والأمر الذي يثبت أيضًا أن هذه الكتب لا يمكن أن تكون نتيجة وحي إلهي، فبخلاف إنحطاط وفظاظة الأسلوب، فإن عدم اتباع أي نظام أو ترتيب في سياق أحداث معينة، والتي هي في حد ذاتها غير ملائمة، لا نرى أي توافق بين المؤلفين بل إنهم يتناقضون في العديد من المسائل، بل لم تكن لديهم أية ملكة طبيعية أو موهبة لكتابة هذه القصص بصورة جيدة».

(1)

الساوة الكور من مخطوطات قمران فمصع اعتجافي السكوني خط

وخلال العديد من الصفحات يقدم بعض النماذج من المتناقضات الواردة بالأناجيل ومنها ما يتعلق بنسب يسوع، ومكان ميلاده، وهروب العائلة المقدسة إلى مصر الذي يفنده لوقا (٢٠ ٢١ - ٤١)، ومدينة الناصرة التي لم تكن موجودة آنذاك، ووحشية هيرود التي لم يتحدث عنها أي مؤرخ قائلاً: «من الواضح أن رحلة الملجوس الذين انقادوا في الطريق بنجمة، وقتل الأطفال الصغار، وهروب العائلة المقدسة إلى مصر ليست إلا أكاذيب منافية للعقل: فلا يمكن أن نصدق أن المؤرخ جوزيفس، الذي لام كل مساوئ الملك هيرود، كان سيسكت عن مثل هذا الفعل البشع السواد لو كان ما يقوله ذلك الإنجيلي حقاً».

ثم يواصل عرضه لنماذج المتاقضات ويعرض ما يتعلق بطول مدة عمل يسوغ الجماهيري فوفقاً للأناجيل الثلاثة «لا يمكن لهذه الفترة أن تمتد أكثر من ثلاثة أشهر منذ تعميده حتى وفاته، بافتراض أنه كان في الثلاثين من عمره عندما عمده يوحنا، أنه قد ولد في ١٢/٢٥ كما يقول لوقا. فمنذ ذلك التعميد، الذي حدث في العام الخامس عشر من حكم تيبريوس قيصر، والسنة التي كان فيها حنان وقيافا من كبار الكهان، حتى عيد الفصح التالي والذي وقع في شهر مارس، لم تكن المدة إلا حوالي ثلاثة أشهر، ووفقاً لما تقوله الأناجيل الثلاثة الأولى آنه صلب عشية أول عيد الفصح التالي بعد تعميده وفي المرة الأولى التي ذهب فيها إلى القدس مع تلاميذه، لأن كل ما يقولونه عن تعميده وسفرياته ومعجزاته وتنبؤاته وموته وآلامه لابد وأن يقع بالضرورة في نفس ذلك العام الذي تم فيه تعميده بما أن الأناجيل لا تذكر أي سنة تالية، وواضح من سياق الكلام أن كل الأحداث والتي قام بها جميعها بعد التعميد على التوالي وفي وقت جد قصير، والذي لا نرى أي فترة توقف فيه إلا مدة الأيام السنة قبل تجليه والذي لا يقال إنه عمل أي شيء خلالها».

ويخرج من ذلك العرض بأن المدة هي ثلاثة أشهر تقريبًا، وإذا طرح منها الأربعين يومًا وأربعين ليدة التي قضاها في الصحراء بعد تعميده فذلك يعني أن حياته العامة لم تمتد إلا سنة أسابيع، ووفقًا لما يقوله يوحنا فإنها امتدت ثلاث سنوات وثلاثة أشهر لأن يوحنا يوضح أنه ذهب ثلاث أو أربع مرات إلى القدس لعيد الفصح. وهنا يعلق قائلاً: «إذا كان حقًا أنه ذهب ثلاث أو أربع مرات إلى القدس كما يقول يوحنا فغير صحيح آنه لم يعش سوى ثلاثة أشهر بعد تعميده وأنه صلب في المرة الأولى التي ذهب فيها إلى القدس، وإذا قلنا إن الأناجيل الثلاثة الأولى لا تتحدث إلا عن سنة واحدة لكنهم لا يحددون

وفيما هو يواصل سرد التناقضات يتوقف عند العشاء الأخير موضحًا أن الأناجيل الثلاثة تقول إنه أقام خلاله سر الإفخارستيا بأكل جسده وشرب دمه.. ومن الغريب الذي يلاحظه أن يوحنا لا يذكر هذا السر الأساسي الذي يعتبر أهم الأسرار السبعة التي تقوم عليها الكنيسة، بل يقول يوحنا إنه بعد العشاء الأخير قام بغسل أقدام الحواريين وطالبهم بعمل نفس الشيء وألقى عليهم خطابًا مطولاً. إلا أن الأناجيل الثلاثة لا تذكر شيئًا عن غسل الأقدام ولا عن ذلك الخطاب المطول. بل تقول إنه بعد العشاء الأخير ذهب مع حوارييه إلى جبل الزيتون حيث ترك نفسه للحزن وراح يصلي بينما نام الحواريون!.

كما يوضح اختلاف الأناجيل وتناقضها حول تحديد موعد أو يوم العشاء الأخير، فمن ناحية يقولون إنه كان عشية عيد الفصح، ومن ناحية أخرى يقولون إنه صلب صباح اليوم التالي حوالي الساعة ١٢ ظهرًا بعد أن حاكمه اليهود طوال الليل. ويوضح ميليه أنه «وفقًا لكلامهم فإن اليوم التالي للعشاء لا يمكن أن يكون عشية عيد الفصح، وأنه إذا ما كان قد مات عشية عيد الفصح ظهرًا ظلم يكن ذلك اليوم أبداً مساء عشية ذلك العيد الذي تم فيه العشاء الأخير والخطأ شديد الوضوح».

ثم تناول التناقض الموجود حول النساء اللاثي تبعنه وأسماءهن وعددهن الذي يختلف في كل رواية، والتناقض الموجود حول المكان الذي ظهر فيه «لأن متى يقول ظهر على جبل في الجليل، ومرقس يقول عندما كان الحواريون يأكلون، ويقول لوقا إنه أخذهم خارج القدس وسار بهم حتى بيت عانيا وتركهم ليصعد إلى السماء، بينما يقول يوحنا أن ذلك قد تم في مدينة القدس في بيت كانوا قد أغلقوا أبوابه بإحكام.. أي أنه قد اخترق الجدران وذلك لا يمكن حدوثه إلا إذا كان روحًا أثيرية كالهواء، الأمر الذي ينفي عملة البعث تمامًا».

ولم يغفل الأب ميلييه التناقضات الواردة حتى فيما يتعلق بقصة صعوده إلى السماء «لأن لوقا ومرقس يقولان إنه صعد إلى السماء في حضور ١١ من الحواريين، لكن لا متى ولا يوحنا يذكران ذلك الصعود المزعوم».. بل والأكثر من ذلك أن متى يشهد بوضوح أن يسوع لم يصعد إلى السماء بما أنه يقول أن يسوع قد أكد للحواريين أنه سيظل وسيبقى دائمًا معهم حتى نهاية الدهر.. ثم يضيف ميلييه قائلاً: «غير أن لوقا

(17)

للبولة الكري من مطلوقة المراح المجمع التاليكي المقراب ال

يناقض نفسه حول هذا الموضوع لأنه يقول في إنجيله (٢٤: ٥٠) أنه صعد إلى السماء أمام حواريبه في بيت عانيا وكذلك في أعمال الرسل التي من المفترض أنه هو الذي كتبها، يقول إنه حدث الصعود وهو على جبل الزيتون، بل ويناقض نفسه أيضًا حول نفس الحدث لأنه يقول في إنجيله أنه صعد إلى السماء في نفس اليوم الذي بُعث فيه حيًا أو في الليلة التالية، بينما يقول في أعمال الرسل أن ذلك قد وقع بعد ٤٠ يومًا من البعث! الأمر الذي لا يستقيم بأي حال من الأحوال».

ويختتم الأب ميلييه هذا الفصل الخاص بالتناقضات قائلاً: «سأسكت عن العديد من المتناقضات الأخرى، فما ذكرته منها يكفي ليوضح أن هذه الكتب لم تأت بإلهام إلهي مطلقًا، بل ولا حتى من أية حكمة إنسانية، وبالتالي فهي غير جديرة بأن نؤمن بهاه،

ثم ينتقل إلى الفصل التائي ليتتاول المعجزات الواردة في الأناجيل، ويوضح الأب جان 
ميلييه أن العديد من الحكماء أو المعالجين أو حتى الحواريين كانوا يقومون بها، فإن كان 
المسيح قد أحيا الموتى فالوثنيين أيضاً قاموا بذلك من قبله: أن أتالي ابن الإله عطارد 
آخذ عن والده سلطة أن يعيش ويموت ويبعث وقتما يشاء، وكان على دراية بكل ما يدور 
في العالم من حوله أو في العالم الآخر، وإن إسكولاب ابن أبوللو كان قد أحيا عددًا من 
الموتى ومن بينهم هيبوليت ابن تزيه بعد توسلات ديانا وصلواتها، وأن هيرقل قد أحيا 
ايضاً السيسة زوجة أدميت ملك تيسالي ليعيدها إلى زوجها.

وإذا قال الحواريون «أن يسوع قد وُلد من عنراء دون أن يمسها أي إنسان، هالوثنيين أيضًا قالوا من قبلهم أن رومولوس وريموس مؤسسي روما قد وُلدوا بمعجزة من عنراء فستالية (كاهنة في روما القديمة)، وكان اسمها إيليا.. بل قالوا إن الآلهة مارس وآرج وهولكانوس وغيرها قد ولدتهم الآلهة جينون دون أن يمسسها رجل، وهكذا طوال الفصل يحاول الأب ميلييه إثبات أن المعجزات الواردة في الأناجيل كان لها ما يماثلها في التراث الشعبي لدى الوثنيين – مع فارق بسيط أنهم كانوا يتعاملون معها على أنها أساطير وليست حقائق يجب الإيمان بها..

وفي الفصل السادس والأخير من تلك الوصية والمعنون: «أخطاء العقيدة والأخلاق المسيحية»، والذي يتناول هيه مختلف نقاط العقيدة وتعاليم الأخلاق وفقاً لها، يقول الأب ميلييه «إن الديانة المسيحية الرومية والرسولية تعلّم وتفرض على الأتباع الإيمان بأنه لا يوجد سوى إله واحد لكنه في نفس الوقت ثلاث شخصيات إلهية وكل واحدة منها إله حقيقي: وهو ما يُعد عبثًا حقيقيًا لأنه إذا كانت هناك ثلاثة آلهة فمن الخطأ

القول بأنهم إله واحد لأنه من غير المعقول أن يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحده، وبعد توضيح لا معقولية ما تفرضه الكنيسة ينتقد قولها «بأن الأب قد انجب الابن، وأن هاتين الشخصيتين قد أنجبتا ممًّا ما يطلقون عليه الروح القدس، وأن هذه الشخصيات الإلهية لا تتبع إحداها الأخرى وليست أي واحدة منها أقدم من الأخرى، إن ذلك هو العبث بعينه بما أنه لا يمكن لشيء أن يتلقى كيانه من شيء آخر أو لا حتى يمكنه أن يعطى كينونة الآخر. فإذا كانت الشخصيتان الثانية والثالثة الإلهيتان قد حصلتا على كينونتهما من الشخصية الأولى فذلك يعنى بالقطع أن الشخصية الأولى قد وُجدت قبلهما، بما أن ما هو غير موجود لا يمكنه أن يوجد شيئًا. ووفقًا لما يقوله الكنسيون فإن الشخصية الثانية والثالثة قد نجمتا عن الأولى، فذلك يعنى أن لهما بداية ونهاية في الوجود، وأن الشخصية الأولى لم يكن لها بداية وأنها لم تولد..

«والكنميون الذين يدركون تماماً عبثية مثل هذا القول عن بدعة الثالوث، ولا يمكنهم تبريره بأى كلام منطقى، فهم لا مخرج لهم من هذا المأزق إلا أن يطلبوا من الأتباع أن يغمضوا أعين العقل والمنطق الإنساني بورع وتواضع، وأن يعبدوا هذه الطلاسم دون محاولة فهمها، وأن يؤمنوا بلا تبصّر بما لا يمكن الإيمان به ١٠٠.

ويختتم الأب ميلييه هذا الفصل الأخير من وصيته التي بلغ عدد صفحاتها ٣٦٦ صفحة صاغها بمثل هذا الوضوح والمنطق، قائلاً: لابد وأن يكون المرء مصابًا بعماء غريب لكي يساند مثل هذه المسائل البائسة والقائمة على غير أساس من الصحة وعلى تعصب مريب ( ... ) إلا أن الدم البشرى لا يزال يسيل منذ أيام قسطنطين من أجل استتباب هذه الخدع البشعة. أن الكنيسة الرومية، واليونانية، والبروتستانتية وغيرها تمثل كمًّا من المعارك التي لا جدوى منها، وكمًّا من الطموحات اللَّيْمة التي اجتاحت أوروبا وأفريقيا وآسيا، وأضيفوا يا أصدقائي إلى كم البشر الذين ذبحتهم هذه المعارك عدد الرهبان والراهبات الذين أصابهم العقم بسببها، وانظروا كم ضاع من خلق الله، وسترون أن الديانة المسيحية قد أبادت نصف الجنس البشرى ١٠٠٠.

# البارون هولياخ (١٧٨٣ - ١٧٨٣) Le Baron d'Holbach

يعد يول هنرى دبيترش، المعروف باسم البارون هولباخ، من أبرز علماء وفالسفة عصر التنوير الفرنسي، وواحدًا من الذين ساهموا بالعديد من الأبحاث العلمية في موسوعة ديدرو، التي كانت تعد آنذاك أهم آلة حربية واجهت عصر الظلمات الكنسي

13

الذي امند بجبروت لا مثيل له لمدة ألف عام تقريباً - حارمًا أجيالاً وشعوباً بأسرها من تعلم القراءة والكتابة.

وللبارون هولباخ العديد من المؤلفات التي هاجم هيها المسيحية وما تم اكتشاهه فيها من تحسريف وتروير في الوثائق والمخطوطات، ومن أهم مسؤلفاته في هذا المجسال: «انكشاف المسيحية» (١٧٦١)، و«علم اللاهوت المتجول» (١٧٦٧)، و«عقلية رجال اللاهوت» (١٧٦٧)، و«التاريخ النقدي ليسوع المسيح» (١٧٧٠) الذي قال فيه:

«إن الإنجيل ليس إلا رواية شرقية مقرفة لأي إنسان سُويّ، ويبدو أنه قد كتب من أجل الجهلاء، والأغبياء، من أجل عامة قاع المجتمع، وهي الطبقة الوحيدة التي يمكنهم إغراؤها»!

كما ساهم بالعديد من المقالات في نفس موضوع الزيف والتزييف الكنسي عبر التاريخ، ومنها المقالة المنشورة كخاتمة ملحقة بكتاب الإمبراطور چوليان في الطبعة الصادرة عام ١٧٦٨. وهذا نصها:

«إن الإمبراطور الذي يستعد لمحاربة الفرس بالسيف لا وقت عنده لاستخدام ريشته لنقد كل العقائد التي اخترعها المسيحيون قبله بحوالي ماثة أو مائتي عام، وكلها عقائد لم يذكرها يسوع أبدًا، عقائد تراكمت على بعضها بوقاحة تجعل المرء يقشعر وبعبشة مضحكة».

«فلو أن الله قد أمد في عمر هذا الرجل العظيم (الإمبراطور چوليان) لأرسل في استجماع كل نصوص التحريف والغش التي صنعها المسيحيون في ظلماتهم وأخفوها عن أعين الحكّام الرومان لمدة قرنين، ولفضح أمام أعين الجميع كل الأكاذيب التي تحتوي عليها، مثلما نقوم بتقديم الإزميل والشاكوش للمزيفين الذين استخدموها في صلك عملائهم المزورّة: ١

«بل قام باستخراج وصية الإثنى عشر بطرياركًا التي تم تأليفها في القرن الأول، ليفضح ذلك الكتاب الساخر الذي يزعمون فيه أن يعقوب قد تنبأ بعيسى المسيح، ١

«بل لقام بعرض وفضح روايات هيچيزيب ومارسيل وعوبدياس حيث نرى سمعان باريونا وقد أطلقوا عليه بطرس متجهًا إلى روما مع الساحر الآخر المدعو سمعان، يتناقشون ويتبارون أمام نيرون حول من منهما سيقوم بمعجزات أكثر من الثاني! فقد قام أحدهما بمحاولة إحياء أحد أقرباء نيرون بينما فشل الثاني، وبمحاولة الطير في الهواء بينما انكسرت ساقي الآخر بعد أن حيتهم كلابهم التي كانت تجيد اللاتينية، ا

«ولقام بفضح الرسائل المزورة التي أرسلها بيلاطس، والرسائل المزورة التي تبادلها يسوع المسيح مع أبجار ملك أديسة، في وقت لم يكن هناك ملوك في أديسة، والرسائل المزورة التي أرسلها بولس إلى سينيكا وسينيكا إلى بولس، والتعاليم الرسولية أو البابوية التي تنص على أنه عند إقامة وليمة لابد من تقديم نصيبين إلى الشماس وأربعة أنصبة إلى الأسقف لأن الأسقف أعلى شأنًا من الإمبراطور ١٠

«إن هذه الحقارات التي لم أذكر عشرها، لجعلت الذين يفكرون يشعرون بالإهانة والاحتقار، لانكشاف عقلية طائفة الجليليين الذين بدأوا بالغش والتزوير وانتهوا إلى الطفيان.

وترى ما الذي كان سيقوله لو أنه أطلع على ٥٤ إنجيالاً وكل ما بها من خرافات لإله تجسد بشرًا ليذهب ويحضر حفل عرس عند الوثنيين ويغيّر لهم الماء إلى نبيذ تكريمًا لمدعوين غارقين في السكر، إله تجسد بشرًا ليلعن شجرة تين وهو يقر في نفس الوقت أنه ليس موسم التين؛ وإله تجسد بشرًا ليبعث الشيطان في قطيع من ألفين من الخنازير وذلك في بلد لم يكن به خنزيرًا واحــدًا في أي وقت؛ إله يقــوم الشــيطان باستدراجه أعلى المعبد وأعلى الجبل حيث يرى ممالك الأرض؛ إله يتبدَّل شكله ليلاً وهذا التبدُّل قائم على حصوله على رداء أبيض ويتحدث مع كل من موسى وإيليا اللذان يأتبان لزيارته؛ إله مشرَّع لم يكتب كلمة واحدة؛ إله يتم شنقه علنًا ويبعث سرًّا؛ إله يتنبأ بأنه سوف يعود في نفس ذلك الجيل الذي يتحدث إليه، بعظمة كبرى وسط السحاب ولم يظهر للآن وسط السحاب كما وعد؛ وجماهير غفيرة من الموتى الذين يبعثون ويتجولون في مدينة القدس عند وفاة ذلك الإله، دون أن يحاط أي حاكم روماني بإحدى هذه المغامرات وذلك في زمن كان فيه مجلس شيوخ روما هو المتحكم في منطقة اليهودية وكان يحاط علمًا بكل صغيرة وكبيرة بشتى الوسائل عن طريق الولاة المسؤولين عن المنطقة، ويا لها من معجزات كان يتعيّن أن تشغل بال الأرض بأسرها إلا أن نفس اسم الإنجيل ظل الرومان لا يعرفونه لأكثر من قرنين!

«حقاً، لو أن الإمبراطور چوليان امتد به العمر لجمع كل هذه الخرافات العبثية وجعل منها صورة لافتة يبيد بها تلك الطائفة المتعصبة، ولكان قد أوضع كيف توصلوا بالتدريج إلى تلك الدرجة من العماء والوقاحة، وكيف تراكمت الكتب على الكتب، والقصص على القصص، والأكاذيب الجريئة على الأكاذيب العبثية. ولأوضح حقًا كيف نمت المسيحية على أكتاف الأفلاطونية وكيف وصلت إلى إغراء عقول الجماهير بفضل

آلاعيب أكثر إحكامًا من غيرها. وكيف أن القَسنَمُ بعدم الإفصاح عن ذلك السر (سر الإنتماء إلى المسيحية) للحكومة قد ساعد على إيجاد حزب أو دولة داخل الدولة.

«إن التاريخ الدقيق لتعصب المسيحيين الأواثل وعمليات الغش التي قاموا بها ويطلقون عليها «الغش الورع» ولقاءاتهم السرية وأطماعهم، كل ذلك تناوله اللورد بولينبروك Bolingbroke في كتابه المعنون «الفحص المهم».

«إنني أدعو بحماس كل الذين يريدون الفهم أن يقرأوا ذلك الكتاب الممتاز، كما ندعوهم إلى آلا يعبدوا سوى الله الواحد الأحد، قلبًا وقالبًا، وأن يلقوا تحت أقدامهم كل تلك الخرافات التي يثقلون بها علينا.

«إن من يتأمل الوضع ملياً سيرى أن الهدف وراء كل هذه الخدع الهدف منها إثراء طبقة رجال الدين على حسابنا وإقامة عرش التعصب والأطماع على جهلنا بهم، لقد استخدموا الغش والخداع والأكاذيب والسجون والتعديب والتكبيل بالحديد وحرق الناس أحياء لمدة سنة عشر قرنًا، وذلك لكي يحصل ذلك القسّ على دخل سنوي مقداره أربعين ألف دوكًا، ولكي يقيم أي أسقف قداسًا مرة في العام باللاتينية التي لا يفقهها، ثم يتوجه بعد ذلك ليسكر مع عشيقته، أو ليقوم أسقف روما بسرقة عرش القياصرة، لكي لا يحكم الملوك إلا تحت إمرة أحد الفسقة الزناة من أمثال البابا إسكندر الرابع الذي لا يتورع عن استخدام السم للتخلص من خصومه، أو واحدًا من أمثال الماجن البابا يون العاشر، أو أحد مشاهير القتلة من أمثال البابا يوليوس الثاني.

«لقد حان الوقت لتحطيم ذلك العبء المشين الذي هرضه الغباء على رؤوسنا هلننفض بعمل وبكل هوة هذه الأكاذيب، إذ حان الوقت لنفرض الصمت على هؤلاء المعصبين الذين لا يكفون عن هرض دجلهم المهين، ونفرض عليهم آلا يقوموا إلا بتعليم الأخلاق التي أملاها الله وليس العقائد الوقعة التي بنوها بأيديهم، لقد حان الوقت لمواساة الأرض من تلك الوحوش الضارية المتخفية في زي الرهبان وغطوها بالدماء.. لقد حان الوقت لنسمع صوت الطبيعة التي تصرخ منذ العديد من القرون: لا تضطهدوا أطفالي من أجل خرافات.. فلقد حان الوقت لنخدم الله دون أن نهينه».

(وارد في الملحق «بخطاب الإمبراطور چوليان ضد المسيحيين» صفحة ١٦٩ - ١٧٥).

وعن بولس الرسول، الذي يعتبره اللورد بولينبروك من أكبر المحتالين الذين عرفهم التاريخ، كتب قائلاً:

«عندما انتشر الجليليون الأوائل بين شعب اليونان والرومان، وجدوا تلك الشعوب غارقة في مختلف العبثيات التي يمكنها الدخول في العقول الجاهلة، المحبة للأساطير والآلهة المتخفية في الثيران والأحصنة والبجع، لإغراء النساء والفتيات، وكان الحكام والمواطنون الأساسيون لا يقرون مثل هذه الخزعبلات، لكن الدرجات الدنيا من الشعب كانت تتغذى بتلك الروايات، وهم السوقة من اليهود الذين يتحدثون إلى السوقة من الوثيين. أكاد أرى فيهم اتباع فوكس لدينا، يتشاجرون ضد أتباع براون، لم يكن من الصعب على بعض الممسوسين اليهود أن يقوموا بإقناع بعض الحمقى الذين يؤمنون بتهيؤاتهم، وإقناعهم بتهيؤات لا تقل عنها حماقة، فجاذبية ما هو جديد تشد ضعاف النفوس الذين ملوا من خراهاتهم القديمة ويجرون خلف مغالطات جديدة، مثل غوغاء مهرجان برتلمي، الذين ضجروا قرفًا من مسرحية هزلية قديمة من كثرة سماعها، راحت تبحث عن هزلية جديدة.

«وإذا ما صدّقنا كتب عبدة المسيح، فإن بطرس بن چون كان في چوبا لدى سمعان الدّباغ في كوخ حقير، حيث الخياطة دوركا.

الأصلع الرأس، ذو الأنف الكبير، الذي صعد إلى السماء الثالثة، انظر كيف ينتقد الأصلع الرأس، ذو الأنف الكبير، الذي صعد إلى السماء الثالثة، انظر كيف ينتقد جمعية من المسيحيين حيث كان وسطهم، إن الكلفائيين في اسكتلندا لدينا، ومتسولو القديس ميدار في باريس هم تحديداً نفس الشيء. شرذمة من أشباه العراه، بنظرات فظة، وخطوات رعناه، يتتهدون ويلتوون وهم يقسمون بالابن المنبثق من الأب، ويتتبؤون بالاف المصائب للإمبراطورية، ويكيلون الشتائم للإمبراطور، هكذا كان المسيحيون الأوائل.

(11)

المداومة الكدرة من معطوطات قبران للمصع الماشكان المساوس

ووما كان يدفع هذه الطائفة بهذا الحماس هو ذلك المدعو بولس بأنفه الضخم ورأسه الأصلع الذي كان لوسيان يسخر منه. ويبدو لي أنه يكفي مطالعة كتابات هذا البولس لنرى كم كان لوسيان محقًا. ويا له من هراء وليس ذلك الذي كان يكتبه لمجتمع المسيحيين الذي كان يكتبه لمجتمع المسيحيين الذي كان يتكون في روما وسط طبقة من المعدمين اليهود! (ثم يذكر بعض الآيات دون أن يعطى مرجعها لذلك نترجمها عقويًا: «الختان مفيد لكم إذا راعيتم الشرع، لكن إذا ناتفضتم الشرع فختانكم لن يفيدكم.. هل نهدم الشرع بالإيمان؟ حاش لله! لكننا نقيم الإيمان. إذا كانت أعمال إبراهام قد برأته، فعليه أن يتفاخر، لكن ليس أمام الله» إن هذا البولس حينما يتحدث بهذا الشكل فهو يتحدث قطعًا كيهودي وليس كمسيحي.

ورسالته الأولى إلى أهل كورنشوس «آباءنا قد تم تعميدهم في موسى في البر والبحر»! آلم يكن الكاردينال بمبو (Bembo) على حق حينما كان يصف هذه الرسائل بالهراء وينصح بعدم قراءتها؟!»

«ما الذي يمكننا قوله عن شخص يقول لأهل تسالونيكي: «لا أسمح قط للنساء بالتحدث في الكنائس»، ونراه في نفس الخطاب يعلن أنه يمكنهن التحدث والنتبؤ بعد ارتداء الحجاب!

«هل يدل شجاره مع باقي الحواريين على أنه شخص عاقل ومعتدل؟ ألا يدل كل كلامه على أنه رجل متعصب التحيّز؟.. يقول إنه مسيحي ويعلّم المسيحية ثم يذهب سبعة أيام متتالية إلى معبد القدس بناء على نصيحة يعقوب، حتى لا يعتبرونه مسيحيًا. يكتب قائلاً لأهل غلاطية: «أقول لكم، أنا بولس، أنه إذا اختتتم فلن يفيدكم يسوع المسيح في شيء». ثم يقوم يختن تلميذه تيموناوس الذي يقول عنه اليهود إنه ولد من أب يوناني وأم عاهرة. لاشك آنه دخيل بين الحواريين، ويتباهى أمام أهل كورنثوس بأنه حواري مثله مثل الحواريين الأخرين: «ألست حواري؟ ألم أرى سيدنا يسوع المسيح؟ الستم من صنعي؟ إذا لم أكن حواري في نظر الآخرين، فعلى الأهل أنا كذلك في نظركم. ألا يحق لنا أن ناكل على حسابكم؟ أليست لنا الإمكانية في أن نصطحب معنا امرأة تكون آختنا، أو إن أردنا، أخت تكون زوجتنا، أو كما يفعل الحواريون الآخر وأخوة ربنا؟ (ويقصد المسيح)؟ من ذا الذي يذهب إلى الحرب على نفقاته» إلخ...

«ويا لها من أصور في هذه الفقرة! حق أن يعيش الشخص على نفقات من قام بإخضاعهم تحت سيطرته، حق أن يقوم بتغريمهم نفقات الزوجة أو الأخت، ثم الدليل القاطع بأن يسوع كان له آخوة، ويقين أن مريم قد وضعت أكثر من مرة». «كما أود أن أعرف عن من يتحدث في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس في الإصحاح الثاني: «أنهم حواريون مزيفون.. وما يجرأون على عمله أجرؤعليه أيضًا هل هم يهود؟ أنا أيضًا يهل هم كهّان ليسوع المسيح؟ وإذا ما انهموني بالصفاقة. فيمكن أن اتهمهم أكثر مما يقولون. لقد عملت أكثر منهم، وقد استدعيت أمام القانون، وتم سجني أكثر منهم، وتلقيت ٢٣ ضرية سوط، وضرب العصى ثلاث مرات، ورجمت مرة، وظللت طوال يوم وليلة في قاع البحر».

«ها هو ذا ذلك البولس الذي ظل أربع وعشرين ساعة في قاع البحر دون أن يغرق، أنه ثلث مغامرة يونس، لكن، ألا يعرب هنا عن غيرته الحقيرة من بطرس وباقي الحواريين، ويحاول التفوق عليهم لأنه تم استدعاؤه أمام القانون وضرب بالسوط أكثر منهم؟».

«ألا يبدو حب السيطرة الجامح في كل وقاحته حينما يقول إلى نفس أهل كورنثوس: «أني أتي إليكم لثالث مرة، وساحكم على كل شيء بشاهدين أو ثلاثة، ولن أغضر لأي واحد من الذين أخطأوا ولا حتى الآخرين».

«إلى أي حمقي وإلى أي قلوب مخبولة من الشعب يكتب هكذا كسيد مستبد؟ إلى أو تلك الذين جرو أن يقول لهم إنه صعد إلى السماء الثالثة؟ يا له من جبان مخادع صفيق! أين هي تلك السماء الثالثة التي سأفرت إليها؟ هل هي في الزهراء أم في زحل؟».

«وما هو أصل ذلك البولس الذي يثير مثل هذه الضجة والذي يذكر اسمه عشوائيًا؟ يقول إنه مواطن روماني، أجثر على التأكيد بأنه كاذب بصفاقة. فما من يهودي أصبح مواطنًا رومانيًا إلا في عهد دسيوس وآل فيليب (أي في منتصف القرن الثالث)، ويزعم أنه من طرسوس، وطرسوس لم تصبح مستعمرة رومانية أو مدينة رومانية إلا بعد حياة بولس بمائة عام، ويزعم أنه من جيسكالا، على حد قول القديس جيروم، وهذه القرية الصغيرة كانت في الجليل، ولم يحدث أبدًا أن كان للجليليين شرف أن يكونوا مواطنون رومان.

«يقول أنه نشأ عند أقدام جمالييل، وذلك يعنى أنه كان خادمًا لجمالييل.

«إننا نلمح أثرًا لهذه المغامرة في الكتاب القديم الذي يتضمن تاريخ ثيكلا (Thécle). وليس من الغريب أن تقوم ابنة جمالييل برفض مثل هذا التابع الأصلع الحقير، الذي كانت حاجباء تلتقيان فوق أنفه الضخم والذي كانت سيقانه معوجة: إن أعمال ثيكلا تصفه بهذا الشكل. وإذا تم ازدرائه من جمالييل ومن ابنته، كما كان يستحق، فقد انضم إلى الطائفة الوليدة لكل من سيفاس ويعقوب ومتّى وبرنابا ليغرس القلاقل لدى اليهود.

«وما أن يكون للمرء ذرة من العقل سندرك سبب ارتداد ذلك اليهودي المسكين، وأنها أمر طبيعي أكثر مما ينسبون له. كيف يمكن أن نقتتع بأن نورًا من السماء قد أسقطه عن جواده في قلب الظهيرة، وأن صوتًا من السماء قد خاطبه وأن الله قد قال له: شاؤل، شاؤل، لماذا تضطهدني؟ آلا نحمرٌ خجلاً من مثل هذا العته؟١.

«إذا ما كان الله أراد أن يحمي أتباع يسوع من الاضطهاد، ألم يكن من الأجدر أن يخاطب أحد أمراء الأمة بدلاً من أن يخاطب خادم جمالييل؟ هل قلل ذلك من اضطهادهم منذ أن سقط شاؤل عن جواده؟ ما معنى هذه المعجزة الساخرة؟

«أقسم بالسموات والأرض أنه لم توجد خرافة أكثر جنونًا، ولا أكثر تعصبًا، ولا أكثر قرفًا وجديرة بالجذع والاحتقار من ذلك المدعو بولس».

(وارد في كتاب الإمبراطور جوليان، هأمش رقم ١٦، صفحات ٤٩ - ٥٥).

### اللاهوتي ثيرو (١٧٦٥) Théro

في خطاب للاهوتي ثيرو مرسل للاهوتي آخر وطبع في أمستردام عام ١٧٦٥، كتب قائلاً: «سألني عمدة المدينة أمس لماذا قام يسوع بمعجزاته في الجليل! فأجبته مازحًا ليتم تنصير هولندال فأجابني لماذاإذن لم ينتصر الهولنديون إلا بعد ثمانية قرون؟ لماذا لم يقم يسوع شخصيًا بتعليم ذلك الدين؟ إنها معجزات قائمة على الإيمان بالخطيئة الأولى، ويسوع لم يقم بأية إشارة إلى الخطيئة الأولى؛ وقائمة على الاعتقاد بأن الله قد تجسد بشرًا، ويسوع لم يقل أبدًا أنه كان الله وكان بشرًا في آن واحد؛ وقائمة على أن يسوع كانت له طبيعتان؛ وفي الواقع أنه لم يقل أبدًا أنه ذو طبيعتان؛ وهائمة على الاعتقاد أنه ولد من عنراء، وهو لم يقل أبدًا أنه ولد من عنراء؛ بل على العكس من ذلك كان ينادي والدته قائلاً؛ يا امرأة لا ألم يقل لها: «يا امرأة هل يوجد شيء بيني وبينك الاعتقاد بالنسب الوارد وعملوا له نسبين في غاية التناقض.

«إن ذلك الدين قائم أيضًا على بعض الطقـوس التي لم يقل عنهـا أي كلمـة. ومن الواضح من الأناجيل أن يسـوع ولد يهوديًا، وعاش يهوديًا، ومات يهوديًا، وآنني لمندهش أنك لست يهوديًا! لقد قام بتنفيذ كافة التعاليم اليهودية، فلماذا تنبذونها؟

«بل لقد وضعوا على لسانه في أحد الأناجيل: «ما جنت لأنقض الناموس وإنماجئت لأكمِّل». فهل معنى التكملة أن نبغض ونبتعد عن كافة الطقوس؟ أنك لست مختونًا وتأكل الخنزير والأرنب البرى ونقائق دم الخنزير المطبوخ، ففي أي مكان في الإنجيل سمح لك يسوع بأكلها؟ أنكم تعملون وتؤمنون بكل ما هو غير وارد في الأناجيل. فكيف تقولون إنها تمثل القانون المتبع؟! أن حواريي يسوع كانوا يتبعون الشرع اليهودي مثله، وكل من بطرس ويوحنا صعدا إلى المعيد في الساعة التاسعة (أعمال الرسل)، ثم ذهب بولس بعد ذلك يبشر باليهودية في المعبد لمدة ثمانية أيام بناء على نصيحة يعقوب. وقال للوالي فسيتس أنا فريسي. وما من حواري قال: «أغفلوا شرع موسى». لماذا تخلي المسيحيون إذن كلية عن ذلك الشرع؟.

«كيف بمكن لله أن يأتي على الأرض ليموت بأكبر أحط الوسائل، ولم يعرب عن رغبته وإنما ترك هذه المهمة إلى المجامع التي لم تجتمع إلا بعد ذلك بعدة قرون لتتناقض، وتلقى باللعنة والحرمان على بعضها بعضًا، وجعلوا الجنود والجلادون يسيلون الدماء ببشاعة؟

«هل يعقل أن يأتي الله على الأرض، ويولد من عذراء، ويمكث ٣٣ سنة، ثم يموت على أداة العبيد ليعلمنا ديانة جديدة؟! والأدهى من ذلك أنه لم يقل لنا عنها أي شيء! أنه لم يعلمنا ولا عقيدة واحدة من عقائدها! ولم يأمرنا بأى طقس من طقوسها، فكل شيء يتم ويستتب ويتهدم ويتجدد مع الزمن في نيقية، وخلقيدونيا، وأفسوس، وإنطاقيا، والقسطنطينية وسط المكائد والدسائس الصاخبة والعدادوات الشرسة! وفي الواقع لم تتاقش العقائد الجديدة بما لها وما عليها إلا بالأسلحة المرفوعة في الأيدي.

«وحينما كان الله على الأرض احتفل بعيد الفصح بأكل خروف مطبوخ بالخس، ونصف أوروما منذ ثمانية قرون تحتفل بعيد الفصح بأكل يسوع المسيح شخصيًا بلحمه ودمه، ولقد أدت المعارك الناجمة عن هذه الكيفية للاحتفال بعيد الفصح إلى إسالة الدماء أكثر مما أسالته الحروب بين النمسا وفرنسا، أو بين الجولف والجيبلان، أو بين ذوى الأردية البيضاء والحمراء، وإذا ما انكست الحقول بالجثث أثناء هذه الحروب فإن المدن قد رشقت بالمقاصل أيام السلم، يبدو أن الفريسيين حينما قتلوا إله المسيحيين قد علَّموا أتباعه كيف يقتلون بعضهم بعضًا بالسيف وبالقصلة وعلى العجلة أو حرفًا بالنار، وسواء أكانوا مضطهدون أو مضطهدين، شهداء أم جلادون، على التوالي، أغبياء، وثائرين، فهم يقتلون ويموتون لأسباب يسخر منها الرهبان والقساوسة وهم يدفنون الموتى ويقبضون الأموال نقداً من الأحياء ١٠.

(وارد في الهامش رقم ٦٧ من كتاب (خطاب الإمبراطور چوليان إلى المسيحيين، صفحات ۱۳۸ - ۱٤۱).



امتدت حياة فرانسوا ماري آروية المعروف باسم فولتير ١٤ عامًا مليئة بالأعمال والإبداع حتى صبغ العصر باسمه وأصبح القرن الثامن عشر، في مجال الفكر والأدب يعرف باسم عصر فولتير» وهو لا يزال حيًا، وقد كتب في كل المجالات تقريبًا، إلا أنه كان شفوفًا بالدين، والتاريخ والعدل، وهي المجالات الثلاثة التي انعكس فيها الشعور الديني في القرن الثامن عشر، قد وصل عداؤه للكنيسة ولرجال الدين لدرجة أنه أعلن الديني في القرن الثامن عشر، قد وصل عداؤه للكنيسة ولرجال الدين لدرجة أنه أعلن ممارسة السلطة عن الكنيسة وإبعادها عن السيطرة على عقول البشر، «وقد أثبتت ممارسة السلطة عن الكنيسة وإبعادها عن السيطرة على عقول البشر، «وقد أثبتت الأيام أنه كان على حق» فقد كره القس على أنه «رجل مسيل للدماء» قائلاً: «لنسحق ما هو مشين من حياتنا»، ويقصد بها الكنيسة، وكان يرفض تأليه المسيح رفضاً قاطعًا، كما كان يعتبر فكرة «التجسد» (أي تجسد الله بشراً) فكرة كافرة تمس الذات الإلهية، ويعتبر الصليب جنوناً.

وقد جاهد وظل يجاهد طوال حياته من أجل العدل وانتزاع القضاء من الوشحية والظلم اللاإنساني، لذلك حارب الممارسات البشعة لمحاكم التفتيش واستخدام التعذيب في الاستجواب وأدان العجلة (التي كان يشدون عليها من يعذبونه ليعترف) وأدان المحارق التي كانت تشعلها الكنيسة ورجالها للسيطرة على المواطنين.

وتتضمن مؤلفاته ٨٤ عملاً عدا مرسلاته ١٩ جزءًا، وعدد من المجلدات لمجرد ملاحظاته الهامشية -وكلها ملاحظات ثاقبة. ومن أشهر مؤلفاته الشاملة في مجال النقد «القاموس الفلسفي» حيث ضمنه العديد من الموضوعات النقدية للمسيحية وإذا ما كان قد انساق لضغوط البابا آنذاك وكتب مسرحية «محمد أو المحتال» فقد تراجع عنها معترفًا بأنها كانت بإلحاح من البابا، أما آخر مؤلفاته فكانت بعنوان: «إنجيل العقل» وهو عبارة عن عدة موضوعات كلها متعلقة بنقده للكنيسة والمسيحية، وأول موضوع بهذا الكتاب كان التلخيص الذي عمله لوصية الأب چان ميلييه التي كانت الكنيسة قد صادرتها. ويذلك أصبح للوصية صورتان في الإخراج: التلخيص الذي قام به فولتير، والطبعة الكاملة التي صدرت بعد ذلك، وتحت عنوان: «الكتاب الديني للرجل الشريف» كتب يقول:

«إنني هنا مـحـاط بمسـيـحـيين آرمن يقـولون إنه من المحرّم أكل الأرنب، ويونانيين يؤكدون أن الروح القدس لا ينبثق مطلقًا من الابن، ونستوريين ينكرون أن تكون مريم أم 01

الساوية الكوروس محاوظات فيزار للمعيم التاليكس الشكوني لالته

ومع شدة إطلاعه وبحثه في التراث كتب يقول: «من اللافت للنظر أن چوزيف المؤرخ المعاصر ليسبوع لم يكتب أي شيء عنه. إنه يهودي ولا يقول شيئًا عن ذلك اليهودي المولود لدى يهوداه (صفحة ٧٩). ولا يمكننا تحديد هل الفقرة الشهيرة ذات العشرة أسطر والمدسوسة في أعمال چوزيف هل أضيفت بعد أيام فولتير أم أن فولتير قد اطلع على نسخة لم يكن أضيف إليها ذلك التحريف المفضوح علميًا»؟

ويقول فولتير بعد ذلك بقليل: «كم يثقلني عدم التأكد في البحث الهام الذي أقوم به لأعرف من يجب علي أن أعبد وفيما يجب علي أن أؤمز؟! أنني أقرأ في نصوص الأناجيل ولا أجد في أي مكان بها أن يسوع، الذي جعلوه إلها، قد أطلق على نفسه قط أنه إله، بل على العكس أنه يقول إن أباه أكبر منه، وأن الأب وحده يعلم ما يجهله الابن (...) ويقول تحديدًا بإلحاح أنه في الجيل القادم سينزل ابن الإنسان من السحاب! هما معنى ابن الإنسان؟ وكيف ينزل من السحاب؟ هل تحققت هذه النبوءة؟!» (صفحة ١٨). ثم يواصل قائلاً:

«إنني لم أجد أي أثر للمسيحية في تاريخ المسيح: فالأناجيل الأربعة التي بقيت لنا 
تتعارض في الكثير من الوقائع، ومع ذلك فهي تجمع جميعها على أن يسوع قد خضع 
لشرع موسى منذ مولده حتى وفاته. وأن كل تلاميذه كانوا يواظبون على الذهاب إلى 
معبد اليهود ويطالبون بإصلاح، لكنهم لم يعلنوا أبدًا عن ديانة مختلفة. أن المسيحيين لم 
ينفصلوا عن اليهود إلا بعد ذلك بكثير (...) وإن كان يسوع قد آراد إقامة كنيسة 
مسيحية لماذا لم يقم بتعليم شرعها؟ أما كان قد قام بنفسه لإقرار كل طقوسها؟ أما كان 
قد قام بالإعلان عن الأسرار السبعة التي لا يقول عنها أي شيء؟ أما كان قد قال أنا 
الله مولود وليس مصنوع وأن الروح القدس ينبثق من أبي دون أن يولد، وأن لي إرادتين 
في شخص واحد، وأن أمي هي أم الله؟ وعلى العكس من ذلك كله نراه يقول لأمه يا 
امرأة، ما يوجد بيني وبينك؟ ولم يقم بإقرار أية عقيدة ولا أي طقس ولا أية هيكلة 
كسية، ومن الواضح إذن أنه ليس هو الذي عمل دينه!، (صفحة ٨٢ – ٨٤).

(..)

المليدة الميري من معطوعات فمرائ تسمع المانكاني المعلوم التا

ويواصل فولتير متسائلاً: «وما كان هدف ونهاية كل هذا التضليل الفظا السيطرة على العقول، وسب مصداقية الأغبياء، وسرقة ممتلكاتهم لإقامة القصور على أنقاض أكواخ الفقراء، وإصدار الأوامر بغرور وقح بينما يقومون بالوعظ بضرورة التواضع، وأن يكون تحت أمرتهم جنودًا أكثر من القساوسة، وأن يقوموا بإصدار أحكام الموت من قصورهم الفخمة على المعدم الذي تجرأ برفع بصره أو صوته ضد هذا البذخ الذي يغص هيه المضللين الذين سمنوا بدماء البؤساء. اقرأوا فقط تاريخ الكنيسة المسيحية وسوف ترتعدون من الرعب والهلم وتبكون على الجنس البشرى، (صفحة ٨٤).

ثم يثير فولتير قضية التناقضات وصياغة الأناجيل بعد التواريخ التي تقوم الكنيسة بفرضها خاصة واقعة زكريا بن براخ الذي «قتل بين المعبد والمذبخ» الواردة في إنجيل متى – وهو ما حدث فعلاً وثابت تاريخيًا – مما يثبت أن هذا الإنجيل قد كتب في عهد طيطس وبعد هدم المعبد (...) إن الروح بحاجة إلى هذا الغذاء (ويقصد الدين)، لكن لماذا تحويله إلى سموم؟ لماذا كتم الحقائق البسيطة في تل من الأكاذيب الكريهة؟ لماذا مساندة هذه الأكاديب وفرضها بالحديد والنار؟ يا لها من بشاعة جهنمية!.. نعم، لابد للإنسان من دين، لكن يجب أن يكون نقيًا، منطقيًا، وعالميًا، يجب أن يكون واضحًا كالشمس التي هي لكل البشر وليس قاصرًا على بضعة مقاطعات» (صفحة ٨٦).

وينهي فولتير هذا الحوار الدائر بين أحد «الرهبان اليونانيين والرجال الطيبين» وهو عنوان هذا النص، قائلاً على لسان الراهب: «إنني آكره الاضطهاد، والقهر والقمع مثلك تماماً وبفضل السماء حمدًا لله قد سبق وقلت لك أن الأتراك الذين أعيش بينهم في سلام، لا يضتهدون آحدًا». فأجابه الرجل الطيب قائلاً: «ليت كل شعوب أوروبا تتبع مثال الأتراك» (صفحة ٩١) (ملحوظة: كلمة الأتراك في القرن الثامن عشر كانت تستخدم في الأدب الفرنسي إشارة إلى المسلمين).

وتحت عنوان «موعظة الخمسين» كتب فولتير في (صفحة ٩٥) من هذا العمل الذي يمثل آخر ما كتبه في حياته، قائلاً: «لنقم بنقد العهد القديم الذي يتخذه المسيحيون أساسنا لديانتهم: أيمكنني أن أعيد ما قرآته دون أن أتقيناً مما يأسر به الله نبيه حرقيال؟ لابد من ذلك. إن الله يآمره أن يأكل خبراً مصنوعًا من الشعير ومطبوخًا «بالبراز». هل يمكن تصديق أنه حتى أقذر متسول في أيامنا لا يمكنه تصور مثل هذه الحثالة؟! نعم يا إخوتي، إن النبي حزقيال أكل الخبز وعليه البراز الآدمي، وعند شكوته من أن هذا الطعام يسبب له القرف، قام الله من باب المصالحة والتوفيق وسمح له بأن

وهنا لابد لنا من وقفة نوضح فيها أن حتى هذه الآيات قد تم تحريفها، فالآيات التي يأمر فيها الرب حزفيال بأكل البراز الآدمي قد تحولت في طبعة ١٩٦٦ إلى تحريف طفيف بوضع نقطة بعد كلمة الشعير وحذف حرف الألف بعد الراء لتصبح «الشعير على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم»! وبإضافة حرف جر «على» يتحول المعنى من أكل الغائط إلى الطبخ عليه – أي أنه يستخدم كوقود!!

ويسخر فولتير من كم الأخطاء والتناقضات الواردة في الأناجيل طوال عشر صفحات ثم يوجز قوله موضحًا: «إن كتبة الأناجيل يتناقضون حول مدة حياة يسوع، وحول ما كان يبشر به، وحول يوم العشاء الأخير، ويوم وهاته، وحول عدد مرات ظهوره بعد وهاته، وفي كلمة واحدة: إنهم يختلفون حول كل الوقائع، لقد كان هناك تسعة وثمانين إنجيلاً كتبها المسيحيون في القرن الأول والثاني وكانت جميعها تتناقض بل وأكثر من ذلك، وأخيرًا اختاروا ثلك الأربعة التي بقيت» (صفحة ١١٥).

ومن أكثر الأمور التي انتقدها فولتير ظهور الشيطان في الأناجيل الأربعة المتواترة واختطافه يسوع، علمًا بأن الشيطان لا يظهر في العهد القديم، قائلاً: «ويقوم الشيطان باختطاف الله على جبل في الصحراء، ويعرض عليه كل ممالك الأرض، فما هو ذلك الجبل الذي نكشف من عليه كل البلاد؟!».

وفي نهاية البحث يوضح فولتير قائلاً: «إن طائفة هذا اليسوع ظلت مختفية بينما تصبها يتزايد، فلم يجرؤا في البداية أن يجعلوا من هذا الإنسان إلهًا. لكن سرعان ما تشجعوا ولا أعرف كيف تم إدخال ميتافيزيقا أفلاطون مع طائفة الناصرة. فجعلوا من يسوع «اللوغس» (الكلمة)، كلمة الله، ثم جعلوه مشاركًا الله في الجوهر، بعد أن كان أبيه. ثم ابتدعوا الثالوث، ولكي يضفوا مصداقية قاموا بتزوير وتحريف الأنجايل الأولى. فأضافوا فقرة تتعلق بهذا الثالوث (يقصد نهاية الإنجيل متى ١٩٠٢٨ لأن فولتير يعلم تمامًا أن بدعة الثالوث تم اختلاقها في أواخر القرن الرابع، فكيف توجد في إنجيل يقولون إنه مكتوب فيما بين ٥٠ و٧م؟١)، وكذلك قاموا بتزوير المؤرخ جوزيف ليجعلوه يقول كلمة عن يسوع على الرغم من أن جوزيف مؤرخ شديد الجدية لكي يقوم بالإشارة إلى مثل هذا الرجل. بل لقد تمادوا في تزويرهم لدرجة إلصاق بعض الآيات

(°V)

الساوية الكوري من مخطوطات قدران المجمع المتهاكي المسكوني الك

باسم العرافات. وفي كلمة واحدة لا توجد أية حيلة ماكرة.. أو غش، أو تضليل لم يقم أهل الناصرة باستخدامه في كتاباتهم.

"وبعد ثلاثماثة عام وصلوا وتمكنوا من جعل هذا اليسوع أنه الله، ولم يكتفوا بهذا السب، وتمادوا أكثر في هوسهم ليضعوا هذا الإله في قطعة عجين، ومحو الخبز، وبينما يتم أكل إلاههم من تلك الفئران، وبينما يقومون بهضمه ويخرجونه في غائطهم، ويصرون على أنه لا يوجد أي خبر في قطعة المناولة، وأن الله وحده هو الذي يوجد مكان الخبز الذي يؤكل، بناء على صوت رجل ما» (صفحة ١١٨).

وفي البحث الأخير الذي يحمل نفس عنوان الكتاب «إنجيل العقل»، ويقول فولتير في صحفة ١٣٦١: «كل الكتب المقدسة وكتب الآباء قد خضعت إلى أخطاء لا حصر لها من الذين كانوا ينقلونها، وقد ارتأى بعضهم من قبيل عزرا والقديس چيروم أن يعيدوا صياغتها في أزمنة مختلفة، ولا يزال البنديكتيون يجرؤن حتى يومنا هذا أن يعطونا طبعات للآباء شديدة الاختلاف عن الطبعات الأولى».

وفي الجزء الخامس من هذا البحث يوضح فولتير: «أن الدين الحقيقي ليس بحاجة إلى أدلة زائفة، لأن الله ثابت وكل ما هو متغير متقلب لا يمكن أن يتناسب معه، إن الديانة المسيحية قد غيرت مرارًا عبادتها وشكلها لكي يجرؤ أحد على قول إنها موحاه أو منزًلة (...) لأن الشرط الأساسي، أو بالأحرى، الطابع الأصيل للديانة الحقيقية هو ألا تعطينا أي فكرة خاطئة عن الله، وهذا الشرط مفتقد كليةً في الديانة المسيحية» (صفحة ١٢٧).

ثم يصف فولتير تصوره لله وكيف أنه يراه واحداً ثابتًا لا يتغير ولا يعرف التقلبات البشرية التي يضفونها عليه، ولا يندم على عمله كما يقولون (تكوين إصحاح ٢) مضيفًا: وإننا نتساءل لماذا رؤساء الكنائس وآباء هذا العصر يوعظون بحماس لا يكل عن احتقار الثروات بينما هم يبحثون عنها حثيثًا وبنهم شرس؟ ( ...) كما نتساءل أيضًا لماذا يقوم الكردينالات والأساقفة الذين هم رؤساء الكنيسة، بالتمتع بمثل هذه السلطة ويعيشون في مثل هذا البذخ والعظمة ( ...) ونتساءل أيضًا، كيف يمكن أن نعقل تبشيرهم علنًا بالأسرار التي كانوا يخفونها قديمًا؟

من المؤكد أنهم لم يبدأوا في الكشف عن أسرار الديانة المسيحية التي كانوا يخفونها قديمًا إلا حينما أصبح في مقدورهم فرضها بالقوة ( ...) ثم، من يمكنه أن يؤكد لي أن الأناجيل قد أملاها الروح القدس؟ إن يسوع لم يتركها لنا ولم يعلق على أي إصحاح من العهد الجديد طوال حياته؟ على الأقل محمد قد أتي بالقرآن». (صفحة ١٤٧). «إن كل مجمع مسكوني يأتي لنا بعقيدة جديدة، وذلك يعني أن يسوع المسيح لم يتم عمله. لا، لا يمكن القول بأن كل هذه المتناقضات والمخالفات من صنع الله. فكيف يمكن ليسوع أن يكون وسيطاً ببن الله والبشر، وهو فرضًا إله مثله مثل آبيه، ولا يمكن أن يكون وسيطاً مع الله بما أن ذلك يعني أنه سيتوسط لنفسه عند نفسه» (صفحة ١٦٠). ويختتم قائلاً: «يا لها من مسرحية هزلية تلك التي يقصونها عن حياة يسوع المسيح وعن وفاته، وعن بعثه أوصعوده!».

# ریشار سیمون (۱۷۱۲ - ۱۹۳۸) Richard Simon

ولد ريشار سيمون في مدينة دييب الفرنسية الساحلية حيث درس بها في مدارس اللاهوت ثم واصل دراسته في السوربورن قسم الدراسات الدينية واللغات الشرقية، وعين قسا وبدأ نشاطه الأدبي بدراسات نقدية متعددة شديدة الدقة، حول عقيدة الإفخارستيا، وعن «أتباع الكنيسة الشرقية» (١٦٧٧) التي زودها بمائتي صفحة من الهوامش العلمية التي نتجلى فيها براعته المنهجية العلمية.

ثم قام بعمل «التاريخ النقدي للعهد القديم»، من ثلاثة أجزاء، تضمن تحليلاً شديد العمق لكل الذين ترجموا أو علقوا على العهد القديم، وهو ما أثار غضب الكاثوليك والبروتستانت على السواء، فقد أفزعهم مستوى هذا النقد العلمي الذي أقل ما يقوم به هو هدم أعمالهم التبريرية، وقبل أن تنتهي طباعة الكتاب، كان الأسقف بوسويه -Bos عدد ألفهرس، ورأى «أن موسى لا يمكن أن يكون هو مؤلف الكتب المسندة إليه» وهي الأسفار الخمسة! فهرع الأسقف إلى رئيس القضاة، وما هي إلا أسابيع حتى كان قد تم الإستيلاء على الكتاب ومنع من النشر، وتم رفت ريشار سيمون من المعهد ومن ممارسة مهامه الدينية، فانسحب إلى ضيعته وقام بإعداد طبعة جديدة سرًا وزودها

(09)

السارمة الكبراء من مخطوطات قدراج للمصبح الداريكاني السكوني الكا

بالكثير من التفاصيل في مقدمتها، وتمت طباعته في هولندا. وبذلك بدأ ما عرف بالنشاط الأدبي السري في فرنسا كنوع أو كوسيلة للتحايل على الرقابة الكنسية وغيرها.

وفي خلال أربع سنوات قام بكتابة ثلاثة من أهم كتبه هي: «التاريخ النقدي للعهد القديم» (طبع في روتردام سنة ١٦٨٩)، و«التاريخ النقدي لترجمات العهد الجديد» (طبع في روتردام سنة ١٦٨٩)، و«التاريخ النقدي لترجمات العهد الجديد» الترجمات من الأصول سواء العبرية أو اليونانية، وكمّ التناقضات الواردة بالأناجيل والتي تدين عملية أنها مقدسة أو منزلة، وإذا ما وضعنا هذا النوع من النقد الذي يعد اليوم مسألة دارجة، في إطاره الزماني في القرن السابع عشر لأدركنا قيمة وجرأة ذلك العمل الذي قام به الأب ريشار سيمون، كما كتب «التاريخ النقدي لأهم المعلقين على العمل الذي قام به الأب ريشار سيمون، كما كتب «التاريخ النقدي لأهم المعلقين على العمد الجديد» (المناقشات محتدة مع الكنيسة والكنسيين، وتبعه بكتابه: «ملاحظات جديدة حول نص وترجمات العهد الجديد» والصرامة.

ثم قام بعد ذلك بعمل ترجمة للعهد الجديد بعنوان: «العهد الجديد لربنا يسوع المسيح، مترجم عن الطبعة اللاتينية القديمة، ومزود بملاحظات» من آربعة آجزاء (١٧٠٢)، وهي الترجمة التي استعان فيها بترجمة القديس جيروم وكشف ماتم فيها من تلاعب وتحريف يأتي هنا كنوع من التأكيد للذي قاله القديس جيروم في مقدمته لهذه الأناجيل التي كتبها باسم البابا داماز Damase، والتي أوضح فيها عمليات التغيير والتبديل التي اضطر إلى عملها ليخرج الأناجيل الأربعة وفقًا لطلب البابا.

إلا أن الأسقف بوسويه قد علم بهذه الترجمة التي قام بها ريشار سيمون وهاجمها بعنف ومنعها من التداول لاختلافها الواضح عن النص الرسمي المتداول.

ولم يتوقف الأب ريشار سيمون وواصل مسيرته في كشف عمليات التحريف المتعددة سواء في النصوص المفترضة كأصول أو في الترجمات التي بنيت عليها، أو للأعمال التفسيرية والتبريرية التي لاحظها من خلال دراسته المتعمقة في كل من اللاهوت واللغات الشرقية، وتضم مؤلفاته في هذه المرحلة: «تاريخ دخل الكيان الكنسي» (١٦٨٤) الذي أوضح فيه البذخ الفاحش لكبار رجال الكنيسة وكيفية استيلائها على دخول لا حصر لها عن طريق الغش والتحايل على الأتباع وكتاب «التاريخ النقدي لتصديق

ولقد تعرض ريشار سيمون إلى هجوم عنيف بقيادة الأسقف بوسويه الذي نجح في منع ترجمته للعهد الجديد بقرارين صدرا عام ١٧٠٢ و١٧٠٣، ولم يكتف بذلك المنع وإنما قام بكتابة «دفاع عن التراث الكنسي» حيث راح يكيل فيه الهجوم الشديد ضد ريشار سيمون.

وأهم ما يمييّز أعمال ريشار سيمون، أنه قد استطاع أن يجمع الاعتراضات التي كانت تلوح في الجو أو في الخفاء حول النصوص المقدسة بأنواعها، وراح يتناولها بالتحليل العلمي والتاريخي الدقيق. وبذلك بعد أول من أرسى قواعد ما يعرف في الدراسات الفرنسية بعلم «النقد العلمي الديني» - وإن كان هناك من سبقوه على الطريق من أمثال هويس (Hobbes) ولابيرير (La Peyrére) أو سبينوزا (Spinoza) الذين تتاولوا مصداقية نصوص الكتاب المقدس بالتحليل العقلاني. إلا أن ما من أحد منهم قد توصل إلى الأسلوب العلمي الشديد الصرامة والوضوح مثل ريشار سيمون.

ويقول چون وودبريدج (John Woodbridge) في كتابه عن ريشار سيمون ونقد الكتاب المقدس الصادر سنة ١٩٨٩: «إن ريشار سيمون قد علّمنا سنة ١٩٧٨ في كتابه عن «التاريخ النقدي للعهد القديم» أن موسى ليس هو من كتب البنتاتوك (أي الأسفار الخمسة الأولى)، لذلك لم تتورع العقول المتحفزة إلى إدانته لإدراكها أي خطر يمثله هذا المساس بقدسية ظلت السلطة الكنيسة تفرضها لمدة قرون»، وارد في: (القرن العظيم والكتاب المقدسي).

أما البروتستانتي جون إيفلين John Evelyn فيضيف قائلاً في نفس هذا الكتاب الجماعي: «لابد من الاعتراف بأن الكنيسة تدافع عن وجودها من خلال تلك النصوص. والعهد القديم لم يعد مشرّفا منذ أكثر من مائة عام، ولم يعد يحق له أن يفخر بكونه أقدم كتاب عرفته الإنسانية. أنه بالنسبة لنا عبارة عن إعادة صياغة لنصوص منطقة ما بين النهرين، وقد خلطوها بشرع حاولت السلطات الفارسية أن تمتلك مضمونها بعد نفي اليهود في بابل. فنصوص منطقة اليهودية تفيد الحاجة المزدوجة لسلطات الاحتلال وتعطش الشعب إلى هوية ما بعد كل المحن التي عانى منها وبعد هدم معبد سليمان».

وبعد رحيل ريشار سيمون خبا هذا التيار العلمي النقدي للنصوص الدينية فقد ازدادت القبضة الحديدية، وكان على هذا المجال البحثي آن ينتظر قدوم القرن التاسع عشر لتتم إعادة اكتشاف أعماله وتتواصل المسيرة الوعرة التي بدأها بصلابة راسخة واستمرت في تزايد متفاوت الحدة حتى يومنا هذا.

# القس إرنست رينان (۱۸۲۳ – ۱۸۹۲ Ernest Renan (۱۸۹۲ – ۱۸۲۳)

يمكن القول بأن القس السابق إرنست رينان يلخص بأعماله المتوعة تطلع القرن التاسع عشر الفرنسي، فقد تناول التاريخ والأخلاق والفلسفة والنقد الأدبي والنقد الديني، وتأمل حول السياسة وإصلاح التعليم، إلا أن أهم ما يعرف له من إسهام هو كتابه المتعدد الأجزاء والمعنون: «تاريخ أصول المسيحية» (٧ أجزاء).

بدأ رينان حياته وقد تصور أن المجال الكنسي هو طريقه، إلا أن الدراسات الدينية التي خاضها لكي تؤهله لهذا المجال قد اقنعته بهشاشة البنيان المسيحي فقطع صلته بالمجال الكنسي وتفرغ للدراسة والكتابة. وقد وصل إلى درجة رئاسة «الكوليج دي فرانس» وهي من كبرى المؤسسات العلمية الفرنسية. إلا أن الاضطهاد الذي عانى منه من قبل الكاثوليك وملاحقتهم له أجبرته على التخلي عن منصبه!

وأهم ما يميز أبحاث آرنست رينان هو أنه قام، لأول مرة في قرنسا، بنزع صفة القداسة عن الأبحاث الإنجيلية ليقيم منهجًا علميًا قائم على التفسير العلماني، وإن كانت أول محاضرة ألقاها قد صدمت الرأي العام إذ تحدث عن يسوع كإنسان لا مثيل له - كإنسان وليس كإله، وما إن صدر أول جزء من كتابه الموسوعي حول «تاريخ أصول المسيحية» وكان بعنوان «حياة يسوع» (١٨٦٣) حتى زادت الحرب ضده. إلا أن نجاح هذا الجزء الأول كان مدويًا، إذ تناول حياة يسوع في الإطار التاريخي مستبعدًا جهاز الإيمان الكنسي، ليتغنى بالعلم والتقدم العلمي في العصر الحديث على أنه - في نظره - يمثل ديانة جديدة قادرة على تنظيم الإنسانية عقلانيًا.

ويوضح رينان أنه هي كثير من المدن الهامة، أيام المسيحية الأولى، كانت هناك أسقفيتان: واحدة خاصة بالمسيحيين من أصل يهودي، والأخرى للذين هم من أصل وثني. ويقول إن النوع الثاني الخاص بالذين هم من أصل وثني قد أقامه بولس، وذلك نقلاً عن المؤرخ القديم ابيفانوس. ثم يؤكد رينان أنه هي القرنين الثالث والرابع الميلاديين قد أفرضوا هي هذا التقسيم للخروج من المازق كلما أرادت الكنيسة أن توجد لنفسها

ويوضح أنه قد تفاقم الوضع عندما أضيف إلى مشكلة الأصل، مشكلة اللغة مثلما حدث في انطاقيا حيث كان فريقًا يتحدث اليونانية والآخر السريانية.

لذلك كان يوجد بانطاقيا أسقفية ترجع إلى بطرس وآخرى ترجع إلى بولس. وينتقد رينان تلك القوائم المفتعلة «بغية إيجاد تسلسل مزعوم لكل أسقفية، فقد كانوا يحرّفون التواريخ حتى تتوافق مع أحد الحواريين«!

وعند حديثه عن المسيحية الأولى في مصر، يؤكد القس السابق إرنست رينان قائلاً: «إن مصر كانت دائمًا متأخرة عن ركب المسيحية، وأنها قد تلقت التعاليم الأولى للعقيدة أيام فلافيوس. إن التراث الذي يزعم أن مرقس قد بشر في مدينة الاسكندرية بعد من الاختراعات المتأخرة التي تحاول الكنائس الكبرى أن تبحث لنفسها عن نسب رسولي ممتد. فكلنا نعلم تمامًا الخطوط العامة لحياة القديس مرقس، وأنه قد اتجه إلى روما وليس إلى الإسكندرية فعندما راحت كل الكنائس الكبرى تزعم أن لها مؤسس رسولي، قامت كنيسة الإسكندرية، وكانت قد كبرت بدورها، فأرادت أن تتزود بأصالة لا تمثلكها، وكان مرقس الوحيد تقريبًا بين الشخصيات التاريخية الرسولية الذي لم يكن أحد قد تبناه بعد، وفي واقع الأمر، إن غياب اسم الكنيسة المصرية من نصوص «أعمال الرسل» ومن رسائل القديس بولس يرجع إلى أن مصر كان بها نوعًا من المسيحية الأولى، أو هي «ما قبل المسيحية»، التي جعلتها منغلقة تماماً للمسيحية بمعنى الكلمة، كان لديها فيلون السكندري، والزهاد اليهود، أي أنه كان لديها من المذاهب الشبيهة بتلك التي تتشكل في اليهودية والجليل بحيث أنها بدت وكأنها ليست بحاجة إلى الالتفات بأذن صاغية إلى المسيحية، وفيما بعد قيل أن الزهاد اليهود لم يكونوا سوى مسيحيون من أتباع القديس مرقس وأن فيلون قد كتب عنهم، وكانت تلك هلوسة حقيقية أوتحريفًا صارخًا، إذ أن فيلون السكندري قد مات منذ زمن بعيد، قبل ذلك التاريخ الذي يزعمون فيه أن القديس مرقس قد بشر في الإسكندرية؟! («تاريخ أصول المسيحية، المجلد الخامس، صفحات ۱۵۱ - ۱۵۸).

الأمر الذي يكشف عن أن هذه المؤسسة الكنسية قائمة في كل خطاها على دعاثم جد واهية لكي لا نقول كاذبة.

(77)

فيمة الكبروسي مخطيطان قدران المجمع الفاليكاني المستوني التا

# المعاصرون

- تنوع المسيحية
- صياغة الأناجيل
- التعليقات على الأناجيل
  - حول أصول المسيحية
- اتهامات ضد المؤسسة الكنسية
  - مشكلة يسوع
  - ولو كان المسيح الله...

من الصعب أن نتصور ظاهرة دينية أكثر اختلافًا وتضاربًا من المسيحية الحالية، فقد انقسمت الفروع الأساسية المعروفة إلى أكثر من عشرين ألف طائفة، بحيث يتساءل المرء هل من الصواب أن نطلق عليها مسمى «المسيحية» أم «المسيحيات»؟!

وليست هذه الظاهرة وليدة اليوم أو وليدة العصور الحديثة، وإنما هي آفة مرتبطة بها منذ أيامها الأولى. ففي القرن الثاني والثالث كان هناك مسيحيون يؤمنون بإله واحد، وآخرون يصرون على أنهما اشين، وآخرون يؤكدون أنهم ثلاثة. بل كان هناك من يراهم ٣٦٥ إلهًا. وفي القرن الثاني والثالث أيضًا كان بعض المسيحيين يرون أن الله هو خالق الكون، وآخرون يرون أن ثمة إله جاهل، أقل من الله، هو الذي خلقه. كما كان بينهم من يتصور أنها غلطة كونية قام بها أحد الآلهة الأشرار ليوقع بالبشر ويخضعهم للآلام.. وفي القرن الثاني والثالث أيضًا كان هناك من المسيحيين من يؤمنون بأن العهد القديم كتبه إله حقيقي، وآخرون يرون أن إله اليهود هو الذي كتبه، وهو ليس بإله حقيقي، وفريق ثالث يرى أنه من وحي إله البشر.. بينما كان آخرون يؤكدون أنها كتب لا تمت إلى الإلهام بصلة.

وفي القرنين الثاني والثالث أيضًا، كان هناك بعض المسيحيين الذين يؤمنون بأن يسوع إله وإنسان في آن واحد، وآخرون يصرون على أنه إله تمامًا لأنه من المحال الجمع بين الصفتين، بينما هريق ثالث يصر على أن يسوع إنسان وقد تبناه الله ليكون ابنه، لكنه ليس مثل الله، وهريق آخر من المسيحيين يقول إن يسوع المسيح مكون من شيئين: يسوع عبارة عن إنسان، والمسيح عبارة عن إله قد تجسد هي يسوع ثم خرج منه قبل لحظة وفاته، أي أنه تجسد هيه ليلهم أعماله لكنه انفصل عنه لكي لا يعيش آلامه، وهي نفس القرنين، الثاني والثالث، كان هناك من المسيحيين من يؤمن بأن يسوع قد مات من آجل خلاص العالم، بينما آخرون يرون أنه لا علاقة لخلاص العالم بوفاته، وفريق ثالث يؤكد أن يسوع لم يمت!.

(1)

السابعة الكورد من معطوطات طوال للمعيو الفائيلال الدعامي

والإجابة جد بسيطة وهي: أن الأناجيل المعتمدة، المعروفة باسم العهد الجديد لم يكن قد تم جمعها بعد في صورتها الحالية، وإنما كانت هناك عشرات أخرى من الأناجيل ومن أعمال الرسل ومن الرسائل ومن أسفار الرؤيا تؤكد جميعها أن الذين كتبوها هم الحواريون الذين عاصروا يسوع وأحاطوا به – وكانت كل تلك النصوص تعد نصوصاً مقدسة، تقدسها فرقًا مختلفة من المسيحيين.

أما الأناجيل الأربعة التي تم اختيارها لتكون العهد الجديد الحالي فقد كتبها آناس مجهولون، وبعد ذلك بكثير أطلقت عليها الأسماء التي هي معروفة بها الآن. ومن بين السبعين نصاً التي كانت جميعها تقسب إلى الحواريين وتعد نصوصاً مقدسة وملهمة، لم يحتفظ «القانون» الكنسي إلا بسبع وعشرين نصاً ما بين أناجيل ورسائل ورؤيا يوحنا، ونفس هذه الأناجيل المعتمدة ظلت لمدة طويلة لا يُنظر إليها على أنها منزلة – تلك الصفة التي أضيفت إليها عبر معارك طويلة دامية.

ومن بين الأناجيل التي كانت متداولة في تلك القرون الأولى والتي كان يبجلها بعض المسيحيين، إنجيل سمعان/ بطرس، وآخر باسم فيليب، وآخر باسم مريم المجدلية التي يقول إنجيل فيليب إنها كانت زوجة يسوع ورفيقة مشواره، وإنجيل آخر باسم ديديم/ يهوذا/ توما توأم السيد المسيح – كما يقولون، كما كانت هناك الكثير من النصوص المعروفة باسم «أعمال الرسل»، ومنها أعمال باسم بطرس»، وباسم يوحنا، وأعمال أخرى لبولس، وأعمال الرسل»، ومنها أعمال باسم بطرس، وياسم يوحنا، وأعمال أخرى لبولس، وأعمال الأولى العديد من الرسائل، ومنها ثلاثين رسالة باسم بولس، هناك في تلك القرون الأولى العديد من الرسائل، ومنها ثلاثين رسالة باسم بولس، ورسائل باسم سمعان/ بطرس موجهة إلى يعقوب شقيق السيد المسيح ورئيس كنيسة القدس، ورسائل باسم برنابا – ذلك الحواري الذي اختاره الروح القدس مع بولس لتبشير الوثيين، وقامت الكنيسة باستبعاد كتاباته وكادت تمحو اسمه من الوجود لأنه يخالف ما نسجته من تحريف ويرفض صلب يسوع… بل كانت هناك رؤيا أخرى غير رؤيا يوحنا، مثل سمخر الرؤيا الذي كتبه سمعان/ بطرس، وكتاب الراعي هرماس الملئ بالرؤيا الأخروية.

فعلى أي أساس تم اختيار أو استبعاد هذه الأناجيل؟ وتأتي الإجابة بأنه تم اختيار تلك النصوص التي تعبّر عن وجهة نظر الكنيسة..

أما عملية نسخ الأناجيل فهي تمثل نقطة هامة في مجال ما بها من تحريف إضافة إلى الأهواء والتيارات المتحكمة. فعملية النسخ لم تتم بالصورة التي قد يتصورها القارئ الحديث من حيث الدقة أو الإمكانيات، لكنها كانت تتسم أساسًا وقفًا للأغراض والأهواء

(1)

لذلك يؤكد في نفس الصفحة قائلاً: «ما من نسخة من النسخ الأصلية لكتاب العهد الجديد قد نجت، وما من نسخة من النسخ الأولى بل ولا نسخة واحدة من النسخ المنسخة المنسخة المكتب المنسخة المكتب المنسخة واحدة من القرن الرابع تقريبًا - أي بعد ثلاثمائة عام من إنتاج النسخ الأصلية.. ثلاثمائة عام قام خلالها كتبة من مختلف العقليات والكفاءات بنقل النصوص الأصلية والخلط في نقلها).

الأمر الذي جعله يؤكد، عند تناوله موضوع «الأصول الإنجيلية» وترسانة تحريفها « في الفصل العاشر من هذا الكتاب، قال مؤكدًا: «إننا لا نمتلك أية أصول لأي كتاب من الكتب النصل العاشر من هذا الكتاب، قال مؤكدًا: «إننا لا نمتلك أية أصول لأي كتاب من الكتب عن التي تكون العهد الجديد، بل ولا أي نص مسيحي أصلي. أن كل ما لدينا هي نسخ منقولة عن الأصل، أو – إن أردنا الدقة، لدينا نسخ منقولة من نسخ النسخ النسخ المنقولة عن الأصل، وأكثر هذه النصوص بعيدة مئات السنين عن النص الأصلي، (صفحة ٢١٧).. وبعدها عن النص الأصلي يعنى بعدها عن الأحداث وعن الحقائق – إن كانت هناك ثمة حقائق.

### صياغة الأناجيل:

لقد بدأ نقد «النصوص المقدسة» منذ عصر النهضة مع بداية انتشار التعليم، ومع بداية الإطلاع على المخطوطات القديمة اليونانية ومقارنتها بالترجمات اللاتينية وغيرها.

وهو ما سمح للباحثين في القرن السادس عشر بكشف الاختلافات الواردة في كل النصوص التي تراكمت في القرون الوسطى، وقام العديد من الباحثين بعمل ترجمة جديدة، وهي الفترة التي تمثل بداية ذلك الشرخ المتد عبر القرون التالية وحتى يومنا هذا.

وفي أواخر القرن السابع عشر ومطلع الثامن عشر، اتسع مجال المقارنة من مراجعة الترجمة بين اللغات، إلى مراجعة نفس الحدث وكيفية التعبير عنه، ومنها ما كتبه سبينوزا (Spinoza) تحت عنوان: «التاريخ النقدي للعهد القديم» (۱۲۷۸)، وما كتبه الأب ريشار سيمون بعد أن أجبر على الرحيل من فرنسا إلى هولندا: «التاريخ النقدي لنص العهد الجديد» (۱۲۸۹).

(11)

الماريط الكريرس معطيظت فبراز التعمي فلاتيكم المكرني الا

إلا أن ما يمكن أن يطلق عليه النقد العلمي اللغوي فيرجع إلى جريسباخ (Griesbach) الذي قام بعمل تلخيص لأهم المآخذ عام ١٧٧٤، وإلى ريماروس (Reimarus) الذي صدر كتابه في نفس عام ١٧٧٤ في ألمانيا، فقد أوضح جريسباخ أن إنجيل كل من لوقا ومرقس ينقلان تقريبًا إنجيل متى رغم الاختلافات بينها وأنه لا يمكن اعتبارها شهادات تاريخية مؤثوق بها، وذلك لأنها تنقل ثلاثتها من أصل واحد يطلق عليه كويللي (Quelle) بالألمانية وتعني «الأصل» ويختتصرونها بحرف Q، كما أوضح أن هذا الأصل لا يتضمن قصة صلب يسوع، الأمر الذي يؤكد أنها أضيفت بعد ذلك! وقام بإدانة الأناجيل إجمالاً، أما ريماروس، فقد أوضح أن الحواريين قد قاموا بتحويل رسالة يسوع إلى هئات عقائدية وأنهم قاموا بسرقة جسده لفرض عقيدة البعث.

وامتد البحث حول الأصول الإنجيلية في القرن التاسع عشر ليكشف عن أن الأناجيل قد تمت كتابتها وهقًا للأغراض العقائدية التي كانت تصيغها الكنيسة عبر مشوارها. وهو ما نجم عن كتاب الأب إرنست رينان (Ernest Renan) الفرنسي سنة ١٨٦٣، وكتابه عن «حياة يسوع»، والكتاب الأكثر منهجية للأب الفريد لوازي (A.Loisy) وكتابه المعنون: «الإنجيل والكنيسة» (١٩٠٢) الذي أثار ضده زوبعة صارخة لم تهدأ إلا بإقالته من منصبه الكنسي والجامعي.

ومع بداية القرن العشرين تزايدت الأبحاث لتتناول العهد القديم، وخاصة ذلك التيار الذي أطلق عليه هدم العقيدة من الداخل، فأكثر الذين أسهموا فيه كنسيين، وأهمها أعمال رودلف بولتمان (R.Bultman) (١٩٧٦ – ١٩٧٦) الذي أثبت علميًا وتاريخيًا ولغويًا استحالة كتابة قصة يسوع بناء على النصوص الموجودة لكل ما بها من مآخذ متعددة المجالات.

وبذلك بدأ الحديث عن يسوع التاريخي ويسوع الكنيسة أو وفقًا للإيمان، وقد أصبح الفصل بين الإثنين لا رجعة فيه. وتحول «يسوع التاريخي» بعد عيد الفصح إلى «مسيح الإيمان».

ومن خلال ذلك الكم من الأعمال يمكن وصف محاولات البحث عن يسوع الحقيقي أنها أشبه ما تكون بالبحث عن إبرة في كومة من التبن، من كثرة ما لحق بالنصوص والأحداث من تغيير وتطاحن بين العلماء، فكلما أتى العلم الصادق بخطوة إلى الأمام في الكشف عن عمليات التحريف، استكتبت الكنيسة فرقها من العلماء التابعين لها للتصدي لما يتم الكشف عنه من حقائق.



ويما أن النسخ اليدوي ظل هو الوسيلة الوحيدة حتى اختراع المطبعة فإن هذه الإمكانية قد سمحت بإيجاد مثات الآلاف من نقاط الاختلاف والتناقض الناجم عن السهو أو العمد في النقل من نسخة إلى آخرى، والمعروف أن عدد نسخ الكتاب المقدس يصل تقريبًا إلى خمسة آلاف نسخة يدوية، ويرجع أقدمها إلى القرن الثاني، إضافة إلى خمس أو ست نسخ كاملة للعهدين من القرن والرابع والخامس.

## التعليقات على الأناجيل:

لاشك في أن المتناقضات ولا مصداقية وعدم توافق الأحداث التي تغص بها نصوص العهد الجديد تثير لدى القارئ مشكلة كيفية تكوينها، وما يجمع عليه العلماء اليوم، وأيًا كانت اتجاهاتهم، أن هذه النصوص لا تمثل شهادة تاريخية للأحداث المعاصرة ليسوع، ولعل ذلك يرجع إلى أن تلاميذه وآتباعه كانوا مقتنعين بقرب نهاية العالم «قبل انقضاء ذلك الجيل»، ومن البديهي أنه عندما يكون المرء ينتظر أو يتوقع نهاية العالم، لا يفكر هي كتابة مذكرات أو ما يماثلها، من ناحية أخرى، فإن الأناجيل المتواترة تتحدث عن بؤس اليهودية وما أصابها من خراب، وعن هدم المعبد الذي تم سنة ٧٠م، وهذا يعني بالقطع أنها كتبت بعد هذا التاريخ.

ومع اختفاء الجيل الأول من المسيحيين، بدا من الطبيعي أن يتم تثبيت ما كانوا يقصونه شفاهة عن حياة يسوع، مع كل ما تتضمنه مصداقية رواية الأحداث شفاهة من إضافات وتغيير ولو من باب إضفاء بعض الحليات،

وإن كان بعض الباحثين يرجع تكوين الأناجيل في أواخر القرن الأول، فالإجماع حاليًا يشير إلى سنة ١٧٠م وذلك للتصدي للإنجيل الذي كتبه مارسيون حوالي عام ١٤٤، والذي كان قد ضمنه أفكارًا غنوصية مستوحاة من الثنائية الإيرانية القديمة، واختيار الأناجيل الأربعة الحالية من بين ذلك الكم الذي كان منتشرًا آنذاك كان نتيجة اتفاق توفيقي بين روما وكنائس آسيا، وأنه قد تم، كما يوضحه الأب الفريد لوازي (Alfred) في كتابه عن مولد المسيحية، خلال المناقشات التي كانت دائرة عن عيد

(4)

الساوية الكري من مطويعات لمران المفيع الماليكام الساوس ال

القصح بين بوليكارب (Polycarpe) في أزمير، والبابا أنيست في روما سنة ١٦٠م، وتمت مراجعة هذه الأناجيل الأربعة من وجهة نظر تخالف مارسيون حتى وإن كان على حساب إمكانية الوقوع في تناقضات داخلية في نفس الانجيل الواحد، وليس بين الأناجيل الأربعة فحسب، وهو ما سيصبح معروف باسم قانون موراتوري حوالي سنة ١٨٠م.

ولم تستتب الصياغة الأولى للأناجيل رسميًا إلا في القرن الرابع، وأنه حتى آخر القرن الثاني كان ثيوفيل الإنطاقي يعتبر أن العهد القديم وحده هو الذي يمثل النصوص الرسمية للكنيسة، وأقدم المخطوطات اليونانية الموجودة هي مخطوطة سيناء (Sinaiticus) ومخطوطة الفاتيكان (Vaticanus) وترجعان للقرن الرابع. وهناك حوالي ٢٠٠ مخطوطة تتراوح كتابتها ما بين القرن الخامس والعاشر، هي مكتوبة بالأحرف اليونانية الكبيرة أما المخطوطات المكتوبة بالأجرف اليونانية العادية أو الصغيرة فيصل عددها إلى حوالي أربعة آلاف.

ويشير لويس روچييه (L.Rougier) إلى أن هذا الكم من النصوص وترجماتها إلى عدة لغات «يمثل كما لا حصر له من الأخطاء والاختلافات، ومنها الناجم عن خطأ من يقومون بالنقل؛ أو من يقومون بالترجمة؛ وإلى استشهادات تمت عن الذاكرة، وإلى إضافات وزيادات لمحاولة التوفيق، وإضافات أخرى بغية محاربة هذه الهرطقة أو تلك، أو للرد على أية اعتراضات، والمؤلفون القدامي يوردون تعليقات لها مغزاها حول هذا الموضوع، (صفحة ٢٤٩)، ونورد منها بعض الاستشهادات مثال:

وها هو دنيس الكورنثي حوالي سنة ١٦٠ – ١٧٠ يعلن فـائلاً: ﴿ وَوَفَضَّا لِمَا طَلِبُهُ مِنْي الإخوة، فقد كتبت لهم رسائل، وقد قام البعض بإدخال العبارات الخاطئة عليها، وهؤلاء الأشرار تنتظرهم لعنة، فقد بدّلوا وأضافوا وفقاً لهواهم، لذلك لا يجب أن ندهش إن قام البعض بتغيير النصوص المقدسة لرينا، بما أنهم قاموا بذلك في كتاباتي وهي أقل شأنا ولا تضاهيها،.

و في عام ١٨٠ تقريبًا كتب سيلس في خطابه «ضد المسيحيين» متحدثًا عن الأناجيل: «والحق هو أن كل تلك الوقائع ليست إلا أساطير اختلقتموها لكي تتمكنوا من إضفاء مسحة من الصدق على أكاذيبكم، وإن كان من الواضح أن عدداً منكم أشبه بمن لعبت الخمر برؤوسهم ويتناحرون، فقد مدّوا أيديهم على النص الأصلى للأناجيل وعدلوها ثلاث أو أربع مرات وفقًا لهواهم حتى يفندوا ما يتم الاعتراض عليه».

وكان إيريني في أواخر القرن الثاني يتوسل إلى الذين يقومون بعملية النقل شاكيًا ءمن يقومون بترجمة نص ويتصورون أنهم أكثر نباهة من الحواريين، فيقومون

بتصحيحه الوحوالي سنة ٢٠٠ كتب ترتوليان (Tertullien) وهو أول واحد من الآباء الذين كتبوا باللاتينية: «إن الهرطقة ترفض بعض النصوص، وما تقبله منها لا تأخذه كاملاً، أنها تبدله سواء بالحذف أو بالإضافة لتجعله يتفق مع منهجها». والمضحك أن نفس ترتوليان هذا قد تحول إلى هرطقي وكان يقوم بعملية التعديل والتبديل التي ستكه منهاا.

ونفس الشكوى ترد لدى كلي مون السكندري ولدى أوريجين، إذ يقول: «من الواضح حاليًا أن الفرق يتزايد لدى من يقومون بالنقل سواء بسبب الإهمال أو الجرأة الخبيثة على التصويب بالإضافة أو الحذف العشوائي،

ولعل القديس جيروم في القرن الرابع هو خير من يوضح الموقف حين يشكو من التحريف والتبديل والتزييف، إلا أنه سرعان ما أصبح هو أيضًا يقوم به بناء على أمر من البابا داماز (Damase). فمع تزايد عدد الأناجيل وتضاربها شيعًا، طلب منه البابا «أن يستعين بكل هذه الأناجيل القديمة ليعمل نصوصاً جديدة وأن يقوم بنفسه بانتقاء ما يتفق والحقيقة اليونانية».

ويتساءل القديس چيروم عما إذا كان لن يتهمه العلماء والجهلاء بانتهاك حرمة النصوص إذا ما تجرأ وقام بالإضافات والتغييرات وتشذيبات الكتب القديمة؟ ثم يضيف قائلاً: «إذا ما كان المطلوب مني أن نثق في النصوص اللاتينية فليقولوا لي أيهم، لأن الاختلافات بها بعدد النسخ الموجودة، وإذا ما كان علينا أن نطلب الحقيقة مما هو وارد في أغلبيتها، فلماذا لا نرجع إلى النص اليوناني الأصلي ونصوب فيه الترجمات الخاطئة والتعديلات الأخطر الناجمة عن الجهل المفترض، والإضافات أو التغييرات التى اقترفها الناسخون النعسون؟».

وأول ما فكر فيه القديس جيروم كعمل أساس لاستعادة النص الأصلي هو محاولة التوفيق بين النصوص، وهنا يقول: «بالفعل، إن الأخطاء تغص في مخطوطاتنا واستقرت بها، فنرى في نفس الموضوع الواحد، إنجيل أطول من الآخر، والآخر، بعد أن رأوه شديد القصر قد عانى من الإضافات. أو حتى عندما يكون المعنى واحدًا، لكن العبارات تختلف، فإن ذلك الشخص عندما يقرأ أولا أحد الأناجيل الأربعة وارتأى من الصالح أن يصوّب الأناجيل الأخرى بناء على الأول فينتج عن ذلك أن كل النصوص لدينا مختلطة، وأنه يوجد لدى مرقس كم مما لدى لوقنا ويوحنا وهكذا، وراد في المقدمة التي كتبها للأناجيل التي وضع نصها بأمر من البابا داماز



ولاشك في أن تلك الاختلافات التي لاحظ القديس جيروم وجودها ترجع أساسًا إلى الضرورة التي وجد فيها الآباء أنفسهم مضطرون لمراجعة نصوص العهد الجديد والتوفيق بينها وبين اللاهوت اليهودي المسيحي من جهة، واللاهوت البولسي من جهة أخرى. الأمر الذي نجم عنه ذلك الخلط الذي لا يمكن إغفاله، ومن نفس محاولة التوفيق بين اللاهوت المتضارب لكنيسة المختونين وكنيسة الوثنيين - وكان بولس قد قام بالغاء الخيتان الذي أراده الله عهداً أبدياً ليضع فرض المعمودية بدلاً عنه من أجل تسهيل عملية التنصير. وهنا يقول الأب الفريد لوزاي: «إن كل شيء يبدو كما لو أن أعمال الرسل كانت تتضمن نصًا منسوبًا إلى لوقا تلميذ بولس، وقام أحد تلامذة بطرس بتصويبه، كما يبدو أن إنجيل مرقس يخفي في طياته إنجيل بطرسي قام بتصويبه أحد تلامدة بولس، ا

وفيما يتعلق بعمليات التوفيق التي رأيناها للتو، يقول هوبير يرنو (Hubert Pernot) في بحث بعنوان: «تحريف الأناجيل» (١٩٤٠): «إن القديس جيـروم تصـور أنه بإمكانه أن يقوم بتقليل التناقضات إلى أقصى حد باتباعه نصًّا قريبًا من النص الذي وصلنا. إلا إن هذا النص نفسه يغص بالمتناقضات، فما من سطر واحد من طبعاتنا لا يبدو أو لا تشهد مخطوطاتها بالرغبة في عمل توافق ما بين الأناجيل المتواترة. إن الفقرات التي تم فيها نقل أجزاء من يوحنا أو بالعكس ليست نادرة هي أيضًا. وعمليات التوفيق هذه كانت تتعلق أحيانًا بكلمة، وأحيانًا بجزء من جملة أو فقرة بأسرها. لقد حاولوا القيام بعملية تسوية بينها فملأوا الفراغات، وبذلك قد تضاعف حجم أحد هذه النصوص ثلاث مرات، وبعد بضعة صفحات يضيف قائلاً:

«عندما نقوم بدراسة نص الأناجيل الذي وصلنا، يخيل إلينا أنهم حاولوا استبعاد البعوضة وابتعلوا الجمّالُ.. إن النص الذي وصلنا يعد من أكثر من النصوص التي تم تغييرها وابتعادها عن الأصل، فقد عاني هذا الأصل من الإضافات والتعديلات المتعددة من قبَلُ أشخاص لم يكن يعنيهم الحفاظ عليها بقدر ما كان يعنيهم إخضاعها لبعض وجهات النظر».

ويؤكد لويس روچييه في كتابه عن كيفية «تكوين العقائد المسيحية»: «إنه تم تثبيت

«إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداًمًا للكلمة، رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به، (لوقا 1: 1-2).

وأول ما نخرج به من هذا النص أن من كتب الإنجيل المعروف باسم لوقا يعتبر المسألة «تأليف قصة» حول تلك «الأمور المتيقنة» بناء على ما رواه من تناقلوها. لذلك رأى ذلك الشخص، وهو هنا يقينًا ليس لوقا الحواري الذي صاحب يسوع، رأى أن يقوم هو أيضًا بتآليف قصة في هذه الأمور.. أي أن مسألة نصوص هذه الأناجيل هي قصص وروايات لا علاقة لها بالنص بالمنزّل.

والدليل على ذلك أن قصة ظهور يسوع بعد بعثه، كما يقولون، وهي واردة هي إنجيل مرقس (١٦١-٢٠) غير واردة هي النص الذي يعتبر أصل الأصول سواء أكان النص السينوي أو النص الفاتيكاني، الأمر الذي يؤكد أنه إضافة على حد قول لويس روجييه (صفحة ٢٥٢)، الذي يضرب العديد من النماذج.

أما الباحث بارت إرمان (Bart Ehrman) رئيس قسم الدراسات الدينية في جامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، ويعتبرونه حجة في دراسات الكنيسة في عصورها الأولى وفي حياة يسوع، فهو يورد في كتابه المعنون: «المسيحيات الضائعة» الصادر سنة ٢٠٠٣، صورة في صحفة ٢١٨ من المخطوط الفاتيكاني للكتاب المقدس، وهذا هو نص التعليق الذي تحتها وهي موجودة في الملاحق:

«الإصحاح الأول من سفر العبرانيين في واحدة من أحسن المخطوطات التي نجت للعهد التجديد المعروفة باسم «كودكس فاتيكانوس» (Codex Vaticanus)، ويلاحظ فيها الملحوظة المكتوبة بين أول عمودين، فقد قام أحد المصححين بمحو كلمة من الآية



الساوية الكوري من سفطيطات قمرار السعميا الماليكاني للسام بو الكام

الثالثة وكتب كلمة أخرى مكانها، ثم أتى مصحح آخر ومسح التصحيح وأعاد الكلمة الأولى الأصلية، وكتب ملاحظة على الهامش ينتقد فيها هذا التغيير الأول. ومعنى اللاحظة المكتوبة؛ أيها الوغد الأحمق، اترك القراءة القديمة، لا تغيرها، ا ونصها:

"Fool and knave, leave the old reading, don't change it!"

ويقول بارت إرمان في صفحة ٢٧١ في محاولة لإعطاء القارئ فكرة عن أصول الأناجيل والكتب المقدسة موضحًا: «ليست لدينا أية «أصول» لأي إصحاح من الإصحاحات التي يضمها العهد الجديد، أو تحديدًا ولا لأي إصحاح مسيحي، إن كل ما لدينا هي نصوص منقولة عن الأصل، أو لنكون أكثر دقة، إنها نسخ منسوخة عن نسخ لنسخ منسوخة عن الأصل. وكل هذه النصوص تبعد مثات السنين عن النصوص الأصلية».

ويواصل بارت إرمان حديثة عن هذه المخطوطات موضحًا أن عددها قد بلغ حوالي 
٥٤٠٠ نسخة يونانية للعهد الجديد، تتفاوت أجزاؤها من حجم الكف إلى نسخ تضم 
السبعة وعشرين سفرًا بأسرها، وكلها ترجع إلى ما بين القرن الثاني والقرن الخامس 
عشر عند اختراع المطبعة، ثم يحدد قائلاً: «واللافت للنظر أنه عندما نقارن هذه 
النسخ، باستثناء القطع الصغيرة الحجم، لا نجد نسختان تتطابقان، ولا يوجد تفسير 
لذلك إلا شيء واحد هو أن الكتبة الذين نقلوها قد غيروها، ولا يعلم أحد كم عدد 
مرات تغييرها، ولم يستطع أحد أن يحصي عدد الأخطاء والمتناقضات الواردة، وإن كان 
البعض يقول إنها حوالي ٢٠٠٠٠٠ ويرى آخرون أنها أكثر من ٢٠٠٠٠٠، ولعله من 
الأبسط أن نقول للتعبير عن هذه الاختلافات، أن عددها أكثر يقينًا من عدد كلمات 
العهد الجديد؛ (صفحة ٢١٩).

آما في صفحة ٢٤٥ من نفس الكتاب، فتوجد صورة لخطوطة أخرى هي «كودكس سينايتيكس» (Codex Sinaiticus) أي أقدم مخطوطة رسمية كاملة للعهد القديم والتي كان قد عثر عليها في سيناء، وهذا نص التعليق المصاحب لها: «كودكس سيناء، أقدم مخطوط كامل للعهد الجديد، وهذا المخطوط الذي يرجع إلى القرن الرابع يتضمن إصحاح الراعي هيرماس وإنجيل برنابا (والصورة لأول صفحة منه)، وهي إصحاحات كانت تمثل جزءًا من العهد الجديد لمدة عدة قرون»، والمعروف أن الكنيسة قد استبعدت النصيين لغرض ما، والصورة موجودة في الملاحق.

لذلك يؤكد هوير يرنو: «أن الأناجيل تشهد بأن ما أجرى بها من تغيير في مساحات كبيرة منها، كانت كلها تغييرات عمدية مقصودة». وهو ما يصل إليه - على حد قول لويس روجييه، «كل كاتب إكليروسي، أو علماء مدنيين، أو مؤمنون أو غير مؤمنين، فالجميع يصل إلى نفس النتيجة: أن الأناجيل ليست نصوصًا تاريخية منزَّلة، وإنَّما أعمال تعليمية». فهي ليست تاريخية موثقة بالمفهوم الحديث للكلمة، وإنما - على حد قول بونسيرفن (J.Bonsirven)، «أنها مكتوبة من أجل تجنيد أتباع جدد، ومن أجل التصدي للهرطقات، والهرطقة هي كل ما هو مخالف لتعاليم المؤسسة الكنسية، ومن أجل بلبلة اليهود المتعصبون ومن أجل الطقوس واحتياجاتها».

ويتساءل أكثر من باحث لماذا اختفت أناجيل بعينها ولا نعرف عنها إلا من أصداء كتابات أخرى؟ أو لم يبق منها إلا أجزاء متفرقة - ومنها «إنجيل العبرانيين» وكان يعتبر قديمًا الإنجيل الأصلى لمتَّى، وكان مستخدمًا حتى مطلع القرن الثاني: «وإنجيل النصارة» وكان سائدًا حتى أواخر القرن الأول لدى مسيحي سوريا، و«إنجيل الإثني عشرة» كما كان يطلق عليه أوريجين، و«إنجيل مارسيون» ومن المعروف أن أتباع مارسيون قد انتشروا في كافة الأرجاء التي عرفتها المسيحية الأولى. واستبعادها لا يعني سوى شيء واحد، هو: إنها كانت خطرة ومخالفة لرؤية المؤسسة الكنسية التي لجأت إلى الحذف والإضافات والتغيير والتبديل ومحاولات التوفيق إضافة إلى أخطاء الناسخين ولبس المترجمين، وإضافة إلى عملية الرقابة الشديدة التي فرضتها بعد تنصير الامبراطور قسطنطين واستحواذها على السلطة المدنية، والمعروف أن عملية الرقابة هذه قد طالت النصوص الدينية كما طالت النصوص المدنية التي كانت تخالفها أو تفضحها وتكشف عن أفعالها .

وذلك هو ما حدث مع أهم أعمال خصوم المسيحية من أمثال سيلس وبورفير، والامبراطور جوليان، وبيروكلس - وهي أسماء مذكورة على سبيل المثال لا الحصر، ولم يبق من أعمالهم إلا ما نطالعه في ردود أباء الكنيسة، وقد أصدر الإمبراطور تيودوزيوس سنة ٣٩٨ قرارًا ينص على: «تطبق عقوبة الموت على كل من يمثلك أي عمل من أعمال الهراطقة».

وفي سنة ٤٤٧ أصدر البابا ليون في مرسوم له يقول: «يجب ملاحظة عدم إبقاء الكتب المزيفة والتي تخالف العقيدة الصادقة، وألا يقرأها الكاثوليك، وتقع هذه المراقبة على عائق حماس القساوسة، وحتى الكتب المحتجبة (الأبوكريفا) (ونعني التي حجبتها



الكنيسة لعدم صلاحيتها وعدم تمشيها مع رؤيتها)، وهذه الكتب حتى وإن كانت تحت غطاء اسم أحد الحواريين، فهي تحتوي على العديد من الأخطاء ولذلك لا يجب منعها فحسب وإنما يجب استبعادها تمامًا أو حرقها».

وفي ١٧ فبراير ٤٤٩، صدر مرسوم باسم كل من الأمبراطور تيودور الأصغر وفالنتينيان الثالث، امبراطور الغرب ينص على ما يلي: «نستصدر قرارًا بأن الكتب التي نشرها پورفير، والمؤلفون الذين على شاكلته، ضد العبادة المسيحية، فيجب حرفها أينما وجدت. لأنه من الضروري أن هذه الكتابات التي قد تثير غضب الله وغضب المؤمنين، لا يجب أن تصل قط إلى أيدي الأوفياء» (والصورة في الملاحق).

وما آكثر المؤرخين والباحثين الذين يوردون كشوفًا من صفحات لأسماء الأعمال التي تم استبعادها أو حرقها .. الأمر الذي يوضح إلى أي مدى وصل حد التالعب لا بالنصوص الإنجيلية أو الدينية فحسب، وإنما بالنصوص التاريخية والفكرية والفلسفية والاجتماعية التي تكشف هذه التجاوزات أو تدينها . وهو ما يؤدي بنا إلى النقطة التالية والمكملة لهذا الجانب التاريخي الوثائقي: الأناجيل وقضية الوحي والتنزيل، فلم يعد من الممكن حاليًا وبعد كل ما تكشف نتيجة الأبحاث العلمية والتاريخية واللغوية اعتبار هذه النصوص منزلة .

### حول أصول المسيحية:

في بحث بعنوان: «حول تاريخية يسوع المسيح المزعومة» يقول ميشيل أردوان (Michel Ardouin) في المقدمة أنه «قد تمت كتابة كم لا حصر له من الكتب في جميع أنحاء العالم حول الظاهرة الدينية للعقيدة اليهودية – المسيحية للديانة المسيحية، وحول مؤسسها الأسطوري، ورسالته، وتأثيره على حضارة الغرب وثقافته، وقد تمت كتابة مجلدات بأثرها أو كم لا حصر له لبحث شخصية وتاريخية يسوع، الشخصية الرئيسية للديانات المسيحية الغربية، وقد جاهد العديد من الباحثين – رغم العدد العنيل أو الضحل من المعلومات – وأضافوا بعض التفاصيل لاختلاق ما يشبه السيرة الذاتية الخيالية أو المفترضة لمساندة إيمانهم أو للتعبير عن يسوع أكثر إنسانية، للبحث عن ذلك الإنسان الذي أصبح الله».

وقد كان فلاسفة عصر التنوير أكثر حدة ونقدًا لذلك النقص الشديد في الوثائق الأصلية، وخاصة فولتير الذي عبر عن ذلك بصورة لاذعة في القاموس الفلسفي تحت (VA

اسم «المسيحية»، ولاشك في أن إسهام الباحثين الآلمان وخاصة علماء اللغويات في القرن التاسع عشر من ريماروس (R.Bultman) إلى رودلف بولتمان (R.Bultman) قد أوضحوا بصورة قاطعة «أن القيمة التاريخية للأناجيل جد ضحلة، وأنها مجرد أقاصيص ورعة، كتبها بعض المؤمنين لنشر مفاهيمهم الأخلاقية».

وفي القرن التاسع عشر آيضًا قام الفيلسوف الألماني لودهيج فيورباخ (LFeuerbach) بعمل تحليل نفسي للديانة المسيحية وأوضح هيه آولى النظريات المادية. ففي كتابه الأساسي، المعنون «جوهر المسيحية» (١٨٤١)، أوضح أن الدين يمثل حاجة نفسية ما، وبما أن الاهتمام الأول للإنسان هو الأنا، وبالتالي فإن عبادة الله هي في الواقع عبادة للأنا الأمثل». وبغض النظر عن هذه الشطحات هإننا نوردها لنوضح إلى أي مدى وصل التأكد من عدم وجود أية أصول مقنعة للديانة المسيحية، مما أدى إلى البحث عن هوية في مجالات نفسية.

وهناك داود فريدريخ شتراوس (D.F.Strauss) وكتابه الضخم الكون من جزئين، وكل واحد منهما في حوالي ٧٠٠ صفحة، وعنوانه: «حياة يسوع أو الفحص النقدي لتاريخه» (امدن منهما في حوالي ٧٠٠ صفحة، وعنوانه: «حياة يسوع أو الفحص النقدي لتاريخه» ((مودلف بولتمان وكتابه المعنون: «تاريخ التراث المتواتر، (١٩٧٣)، وأرنست رينان (E.Renan) وكتابه الموسوعي المكوّن من ثمانية أجزاء: «تاريخ اصول المسيحية» ((١٨٩٨) والذي يضم كتابه الشهير عن «حياة يسوع» في المجلد الأول، وكتاب رودلف أوجشتاين ((١٩٧٥) المعنون: «يسوع ابن الإنسان، (١٩٧٥).

ويتميز هذا الكتاب الأخير بأنه يثير العديد من القضايا الحقيقية الهامة والتي يتفاداها العديد من الناس، حيث يسأل: «بأي حق تختلق الكنائس المسيحية يسوعًا ربما لم يوجد أصلاً في التاريخ، وعقائد لم يقم بتعليمها، وقدرة فائقة ربما لم يتصور هو إمكانية وجودها، وإضفاء صفة إليهة لم يقل هو عنها أي شيء؟، وبعد الإشارة إلى العديد من التناقضات الواردة بالأناجيل والتي لا تغفلها عين، يوضح فيما يتعلق بتاريخية يسوع المسيح، أنه لولا بولس لما استمرت المسيحية التي لم توجد أصلاً أيام يسوع.

ومن أهم الجوانب التي يكشفها أوجشتاين ذلك النفوذ الكنسي لرجال فرضوا أنفسهم على المجتمع الدولي على غير أساس سوى السعي وراء السلطة والاستحواذ عليها بأي ثمن، موضحًا: «أن هذه المسائل تهمنا طالما الكنائس لا تكف عن التدخل في حياتنا اليومية باسم السلطة الإلهية، فالطلاق ومنع الحمل، والإجهاض، وعقوية الموت،



والموت الرحيم، والحرب الذرية، كلها قضايا حيوية تحاول هي فرض حلول لها بموجب سلطة مطلقة لإله أصبح اليوم مشكوك هي مصداقيته بل نفس هؤلاء رجال الدين أول من يعلم ذلك». الأمر الذي يفسر تلك العبارة التي أوردها هي صفحة ١٠ على لسان البابا بولس السادس، الذي شغل منصب الباباوية هيما بين ١٩٦٣ و١٩٧٨، وعاصر نهاية أعمال مجمع الفاتيكان الثاني الذي انتهى عام ١٩٦٥، وقد قال بولس السادس هذا: «إن الله لم يسلّم النصوص المقدسة إلى المتقفين لكي يفتوا فيها وإنما سلمها لكنيسته (...) والمؤسسة الكنسية لا يمكنها أن تستمر إن لم تؤكد حقها هي أن تفرض نظامها على البشر: وكيف يمكنها ذلك إن لم يكن عن طريق سلطة عليها إلهية؟».

ولاشك في أن كل ما تخشاه هذه المؤسسة الكنسية هو المساس بهذا الحق المزعوم الذي أوجدته لنفسها لتمارس سلطتها على المجتمعات من المهد إلى اللحد، ويجيب المؤلف قائلاً: «إن الشيء الوحيد الذي لا وجود له هو ذلك التصريح الإلهي الذي السلمته، الكنيسة لتقوم بتطبيقه، إ.

وعلى الرغم من ذلك الكم المتواصل الذي يحاول الكشف عن حقيقة تكوين المسيحية، فإن الجمهور العريض يعاني من جهل وتعتيم متعمد لا يمكن إغفاله، وهو ما يؤكده ميشيل أردوان قاتلاً: «إن الجمهور العريض من الناس يعاني من نقص حاد في الثقافة والمعلومات حول الموضوعات الإسطورية أو الخرافية والدينية المكونة للمسيحية. فأغلب الناس تعاني من الجهل التام في هذه الموضوعات، فلا يزال رجال الكنيسة يعلمون مثلاً في العديد من المدارس، أن يسوع المسيح كان شخصًا تاريخيًا حقيقيًا، وأن الخلاف الوحيد المثار حوله هو كيفية تقبله: هل هو ابن الله، الله، نبي أو مسيح؟ هي حين أن الخلاف الدائر حاليًا أبعد ما يكون عن هذه التساؤلات. فأهم ما يعنينا اليوم هو معرفة ما إذا كان يسوع قد وُجد فعلاً».

وفي الشمانينيات من القرن العشرين، احتد النقاش ثانية وخاصة في البلدان الإنجلوساكسونية بظهور كتابين للباحث ج.أ. ويلز (G.A.Wells) وهما: «هل وُجد يسوع؟، و«الأدلة التاريخية في مسالة يسوع» حيث يثبت ويلز فيهما أن شخصية يسوع كما تقدمها الكنيسة لا سند تاريخي لها، وسرعان ما استكتبت الكنيسة كالمعتاد أحد أتباعها «المخلصين» ليرد وينفي ما بهذين الكتابين. وانبرى يان ويلصن (Jan Wilson) بإصدار كتاب «يسوع: الأدلة» ليحاول إثبات أن يسوع قد وُجد فعلاً. وقد ضمّن كتابه هذا فصلاً بعنوان: «هل يسوع وُجد كتابته هإ كانت



وعلى الرغم من أن هذه المناقشات الهامة لا تحظى بالقدر الكافي من الإعلام، إلا أن العدد يتزايد بين الباحثين الذين يؤكدون أن شخصية يسوع تتفق تمامًا والعديد من الأساطير القائلة بتجسد الإله، ومنها اليونانية والرومانية والمصرية والسومرية والفنيقية والهندية، وكلها كانت تعاش كأساطير وليس كواقع، وما يتزايد التأكيد عليه هو «أن القصص الإنجيلية لا يمكنها بحال من الأحوال أن تحسب كوقائع تاريخية بابن النجار أو بالثائر اليهودي الذي عاش من ألفين سنة». ويقول آخر، «إن ما تم إثباته منذ عدة قرون هو أن شخصية يسوع كما هي واردة بالأناجيل قد تمت صياغتها من مختلف القصص والوقائع التلفيقية ولا تتفق مع أي وجود تاريخي لمثل هذه الشخصية».

وهو ما راح يؤكده ألبرت تشرشوارد (Albert Churchward) قائلاً منذ مطلع القرن العشرين: «إن الأناجيل المعتمدة تبدو كمجموعة من التأكيدات المأخوذة من الأساطير الأخروية المصرية القديمة» (اصل وتطور الديانة المسيحية، صفحة ٣٩٤). أما جوزيف ويليس (J.Wheless) فيؤكد في كتابه المعنون: «التحريف في المسيحية» «أن الأناجيل هي كلها عبارة عن تحريف كهنوتي لاحق على الأقل بأكثر من مائة عام من التواريخ المذكورة أو المزعومة لها». وفي كتابه الصادر عام ١٩٦١ بعنوان «السر التاريخي لحياة يسوع» يخرج البرت شفايشسر (A.Schweitzer) من بحثه مؤكدًا «استحالة أن يعقل المرء واقع يسوع التاريخي كما تقدمه الأناجيل: أنه تحريف صارخ للتراث تم فرضه في القرن الثاني الميلادي بالعديد من العقائد المفروضة بالقوة».

ولقد رأينا في هذا البحث، في الجزء المعنون: «المؤرخون القدامى»، كيف كانت عملية تحريف النصوص منتشرة بصورة جامحة في القرن الأول والثاني الميلاديين بحيث قام الذين يكشفون عن هذا التحريف والتلاعب بالحقائق باختلاق عبارة «التحريف الورع» وهو نفس ما تقره الموسوعات الكبرى من قبيل موسوعة أونيقرساليس الفرنسية، أو «الموسوعة الكاثوليكية» الأمريكية، بل هناك عددًا ممن يطلق عليهم لقب كبار آباء الكنيسة، من قبل يوسبيوس، أو أوسيب القيصري، والقديس إيريني، أو القديس چيروم الذين اعترفوا بأقلامهم أو اعترف عليهم معاصريهم «بأنهم كذبة مفترون قد دأبوا على صياغة خيالاتهم الشخصية حول ذلك «الرب» وما قاله وقعله أثناء «إقامته» بين البشر» (ميشيل أردوان).

(A1)

الساومة الكبريدس مخطوقات فيران المجيع الدائرتكي السكوني الثا

وتأكيد حقيقة أن يسوع المسيح ليس إلا أسطورة تم نسجها عبر المجامع على مر التاريخ لانخرج بها من أعمال من تطلق عليهم الكنيسة بالمنشقين أو الملاحدة، والذين قد نبذتهم أو قتلتهم لاعتراضهم على آباء الكنيسة الذين يخدعون الشعوب بأساطيرهم هحسب، وإنما نجدها أيضًا في كتابات المسيحيين أنفسهم والذين يكشفون باستمرار عن معرفتهم بأن قصة يسوع المسيح ليست سوى أسطورة تم نسجها على قصص متعلقة بالآلهة الأكثر قدمًا والتي كانت منتشرة في العالم آنذاك. فها هو البابا ليون العاشر (١٤٧٥ - ١٥٢١) المشهور بتجاوزاته الدينية لصالح أقاربه والذي كان سببًا في الدلاع أزمة صكوك الغفران سنة ١٥٧١، وهي الإيصالات التي كانت تقدمها الكنيسة للأتباع مقابل الأموال التي يدفعونها لها لكي تخفض من خطاياهم وتغفر لهم.. وهو وتسعين ماخذًا ومخالفة تقترفها الكنيسة. وقد أعلن هذا البابا بحكم منصبه الرفيع ودرايته بخبايا الأمور الكنسية، قائلاً: «كم من مكسب اتت لنا به اسطورة المسيح من زمان، (القاموس الفلسفي لشولتير، عن لسان بيك دي لاميراندول) ووارد أيضاً في زمان، (القاموس الفلسفي لشولتير، عن لسان بيك دي لاميراندول) ووارد أيضاً في الموسوعة البريطانية الطبعة الرابعة عشرة المجلد التاسع عشر صفحة ٢١٧، وإن لم تكن الموسوعة الميقية لما أوردتها مثل هذه الموسوعة العالمية.

وتورد موسوعة «الأساطير والأسرار، عن لسان الأب تيلر (Taylor) نفس العبارة بشيء من التغيير: «من المعروف تماماً، من أزمنة جد بعيدة، كم أفادتنا أسطورة يسوع». وقد اعترف البابا بولس الثالث (١٤٦٨ - ١٥٤٩) وهو الذي دعا مجمع ترانت إلى الانعقاد، قائلاً إلى الدوق مننوزا (Mendoza) سفير أسبانيا في روما آنذاك، أنه «عندما لم يتمكن من العثور على أية أدلة على الحقيقة التاريخية ليسوع المسيح في الأسطورة المسيحية، اضطر إلى البت في الأمر وإضافة إله شمس أسطوري آخر». وكلها اعترافات واردة في كتب روبير أمبلان (Robert Ambelain)، ومنها «يسوع والسر القاتل لجنود هيكل الرب» و«أسرار الجلجلة الرهيبة» (١٩٧٢)، وروبير أمبلان عضو في أكاديمية التاريخ الفرنسية، وقام بأبحاث متأنية طويلة قبل أن يتوصل إلى يسوع شديد الاختلاف عن ذلك الذي يقدمه بولس «وشركاه».

CAY

للمليدة الكروري مغطوطات لمدان المعمو الماركاني المساوم الكر

وصلبه (قصة قديمة ثلرب يسوع) صفة ٣٣.

ويوضح ميشيل أردوان هي بحثه الصادر سنة ٢٠٠٠، قائلاً: «إن الخلط موجود هي كل هذه النصوص، فعلى مر القرون قام بعض المنتجلين المسيحيون بمحاولة خلط وإدماج كل الأساطير وقصص الحكايات الخرافية والعقائد أو أجزاء من الحكم التي يمكنهم العثور عليها هي العديد من الديانات ذات الأسرار والفلسفات الموجودة آنذاك، وبذلك فقد زوروا، وحرفوا النصوص، وبدّلوها وأعادوا صياغتها لعدة قرون، ثم قام القديس چيروم بإعادة صياغتها عند ترجمتها إلى اللاتينية في النص المعروف باسم «الفولجات» (Vulgate) ولا يزالون يعيدون صياغة وتفسير هذه النصوص للآن، فمن العبث إقامة دين على مثل هذه المؤلفات المشكوك في أصالتها التاريخية».

أما روجيه بترينييه (R.Peytrignet) رجل الدين السابق، فيؤكد أنه: «على الرغم من تأكيدات الكنيسة، فما من إنجيل واحد قد تمت صياغته قبل سنة ١٥٥م. ونعيد التأكيد: لا يوجد أي نص يذكر حياة يسوع قبل سنة ١٥٥م. وبالعكس، فإن المؤشرات عديدة التي تؤكد صياغة الأناجيل بعد ذلك التاريخ (...) ولقد صيغت بعد وقوع الأحداث التي ترويها. وما من انجيل واحد مكتوب بقلم الأسماء التي هي معروفة بها، وما من مؤلف واحد من بينهم كان شاهداً على الأحداث. بل والأدهى من ذلك، أنها كتبت جميعها بعيداً عن الأماكن التي وقعت بها هذه الأحداث، وعلى الأقل إثنان منهما أصلهما رومانيان (...) وما نخرج به من كل هذا أن القيمة التاريخية للأناجيل شبه منعدمة، (يسوع المسيح أسطورة أم شخصية تاريخية؟، صفحة ٨١م).

وفيما يتعلق بالمخطوطات ذاتها فيقول بترينييه: «يجب أن تلاحظ أن هَِنَمُ النص لا يثبت مصداقيته: لأن الكنب لا يتحول إلى حقيقة بالأقدمية» (ص٩٤).

ويبدأ جوزيف ويليس الفصل الثالث من كتابه عن «التحريف في المسيحية، قائلاً: «لا يوجد أي شيء يحتاج إلى الكذب سوى كذبة.. إلى ذلك الحد يمكن اعتبار أن أصول



التابيدة الشرير من محطيطات قبرال للمجيد الخاباتاني التناقراني الا

الديانة المسيحية يغلفها الظلام نتيجة لقصر تيه من الخلط والتناقضات والتحريف في نصوصها الأولى، بحيث من المستحيل آن نستخرج خيطًا من الحقيقة التاريخية، بأي درجة من درجات الثقة، من هذا التشابك الأشعث، ص٩١٠.

وتحت عنوان «تحريف في الأناجيل المحرّفة»، كتب يقول: «كون الأناجيل الأربعة كما رأيناهم، عبارة عن كتابات متآخرة، ناجمة بأسماء الحواريين بعد أكثر من قرن على وفاتهم، وهم بالتالي عبارة عن تزوير، فهو أمر ثابت حاليًا دون آدنى شك، وكونها ليست حتى كما رأها وعرفها الأسقف إيريني، بأن كل واحد منها بقلم شخص واحد، فهو أمر تم إثباته بصورة قاطعة: إن هذه الأناجيل الأربعة عبارة عن تراكمات خرقاء قام بها العديد من الأشخاص في فترات زمانية مختلفة كما هو واضح على سطحها وهي بذلك عبارة عن تسلسل من التحريف داخل التحريف» (صفحة ٢٠١) والمتحدث هنا رجل قانون وعضو دائم بكلية الحقوق الأمريكية.

ويؤكد ألبرت شفايتسر (A.Schweitzer) في خاتمه كتابه المعنون: «البحث عن يسوع التاريخي» قائلاً: «لا يوجد أي شيء أكثر سلبية من نتائج الدراسة النقدية لحاية يسوع. لأن يسوع الناصرة الذي ظهر على أنه المسيح، الذي بشر بملكوت الله، والذي أسس ملكوت الله على الأرض، ومات ليعطي عمله آخر تتويج له، لم يكن له أي وجود. أنه شكل قام بتصميمه بعض المتحكمين بعقولهم، وأمده بعض الليبراليين فحسب، وإنما تتساقط فتاتا، تشققت وتحللت بسبب المشاكل التاريخية المحددة التي لاحت على السطح في تتابع متواصل» (صفحة ٤٩٦).

ولا ندري كيف يمكن للأتباع أو حتى لأي قارئ لهذه الأناجيل، أن يحترم ما بها من قصص على أنها منزلة، أو أن «الله هو مؤلفها» إن لم تكن مساحة الجهل بالحقائق جد شاسعة، كما يؤكد ذلك الباحث روبرت فانك (R.Funk) الذي ترأس «ندوة عيسي» التي أقيمت في التسعينات من القرن الماضي وأثبت المشاركون فيها أن ٨٢٪ على الأقل من الكلام المنسوب ليسوع لم يقل منه شيئًا وإنما هي إضافات وُضعت على لسانه.

#### اتهامات ضد المؤسسة الكنسية

وكل الأبحاث السابقة والعديد غيرها جعلت دانييل ماسي (D.Massé) يقول: «إن الكنيسة تحاول إفتاع الناس وتؤكد كذبًا أن الأناجيل الأربعة قد صيغت وظهرت في القرن الأول، وكذلك باقي نصوص العهد الجديد، هي حين أنه بخلاف سفر الرؤيا، ودانييل ماسي من الذين يتبنون فكرة أن سفر الرؤيا هو النص الذي كتبه يسوع، وظل شبه سائد حتى القرن الثاني، وأن الأناجيل الأخرى قد صيغت من القرن الثالث حتى القرن السادس، لذلك يؤكد صراحة وبإصرار: «أن المسيح قد كتب نصاً، لقد كتب سفر الرؤيا، وهو ما أقرته الكنيسة بعد تردد لتضعه بين أعمال يوحنا، لكي لا يعلم أحد تلك الحقيقة».

بل لقد أوضح دانييل ماسي كيف أن الأيادي الكنسية العابثة امتدت حتى إلى نصوص الأدباء اليونان والرومان لتبدل وتحرف ما لا يروقها أو ما قد يكشف عن حقيقتها. وأنهم حتى القرن الرابع كانوا ينتظرون تحقيق تلك الرؤيا وهدم حضارة روما والإنسائية حتى يعود المسيح ليحكم ألف عام. لذلك عندما هجم برابرة بلاد الغال عاونوهم وأرشدوهم إلى الطرق وفتحوا لهم الأبواب حتى ينجحوا في مهمتهم.

ويرى أندرية شوتييه أن سفر الرؤيا قد تحقق بتحطيم الحضارة الرومانية القديمة وبالسيطرة على العالم الذي هزموه،

ويختتم دانييل ماسي المجلد الشالث من ثلاثيت حول الغزيسوع، قائلاً: «إن المسيحيين، الذين يزعمون أن عقائدهم راسخة ثابتة، يرتجفون من الأبحاث العقلانية المسيحيين، الذين يزعمون أن عقائدهم راسخة ثابتة، يرتجفون من الأبحاث العقلانية المنطقية التي تستند إلى الوثائق الدامغة أن تهزمهم أو تدفعهم إلى الانهيار، فالمسيحية هي – ومهما جاهد الذين اخترعوها للتعتيم على حقيقتها – هي نتاج تاريخي وعبارة من طبقات متراكمة من الأكاذيب والفريات، فكل تلك الأساطير المتهودة والتي صيغت من أجل الطبقات الدنيا من «الشعب الذي يريد أن يُخدع» – على حد قول البابا ليون الثالث عشر، هي نتاج جهود طويلة ممتدة عبر القرون، ورغمها، وعلى حد قول ريمي دي جورمون في كتابه المعنون: «طريق المخمل»، إن كل الجهود التي بذلها الأوروبيون ليؤقلموا العقائد المسيحية على كياناتهم قد فشلت، فالمؤسسة الكنيسة تتذرع اليوم بإدعاء العظمة المعنوية، إذ فشلت في تحقيق حلمها الأخروي، وتجاهد للسيطرة على العالم بتواطؤ الحكومات والطبقات الحاكمة، ولا تأخذ في الاعتبار تقدم الوعي الذي بدأ يسرى بين الاتباع ليتحرروا من طغيانها.

(10)

الشويدة الكيروس معقومات فيراق المهبع التاليكاني المكود

لذلك يختتم دانييل ماسي ثلاثيته قائلاً: «إن اليهودية والمسيحية قد كانا عدوتا العلم والجمال باعتبارهما من أعمال الشيطان. لقد أسقطوا التماثيل وحطموا رخامها وهدموا المعابد وكحتوا المخطوطات ليتلاعبوا ويحرّفوا أعمال الفكر الإنساني الخالدة من أمثال أشيل وسوفوكليس وفيلمون، وغيرهم ليضعوا بدلاً عنها أشعار هزيلة لا نعرف من ذهن أي راهب قد انبثقت. وهدموا التجارة على الأرض وفي البحر وأوقضوا التبادلات بين الشعوب، وأحرقوا المكتبات بوحشية انتقامية ضارية، ليمحوا نتاج الفكر الإنساني واسمى ما يملكه البشر».

# مشكلة يسوع

في محاضرة ألقاها پروسهير ألفاريك (Prosper Alfarie)، الأستاذ بجامعة ستراسبورج والرئيس المؤسس لجمعية إرنست رينان (E.Renan)، بدأ بعرض المشكلة من أول جملة قائلاً:

«توجد اليوم مشكلة خاصة بيسوع وتطرح بصورة حادة في نظر التاريخ فهو شديد الاختلاف عما كان يقدم على نطاق علم اللاهوت، ولقد تشاجر علماء اللاهوت كثيرًا في القرن الأولى حول مسألة أو معرفة إلى أي مدى يسوع ابن مريم، يساهم في الألوهية. أما اليوم فالمؤرخين يتساءلون إلى أي مدى المسيح، ابن الله، قد شارك طبيعة البشر، بل لنقوله باختصار: إن كان قد وجُد فعلاً؟! وأود آن أوضح هنا كيف قام النقد الحديث بحل هذه المشكلة في اتجاه يتزايد في الابتعاد عن التراث الأصولي للكنيسة. وسوف استشهد أولاً بثلاثة علماء بصفة خاصة، هم: أرنست رينان، وألفريد لوازي (A.Loisy) وشارل جينيوبير (Ch. Guigneber)، الذين بدأوا حياتهم في أحضان الكاثوليكية ونشأوا في رحاب الكنيسة واعتادوا احترام الأناجيل وتبجيلها، إلى أن أدت بهم دراستهم إلى أن ينبذونها بصورة متزايدة الوضوح وعدم تقبل تلك النصوص التي غذّت عقول المؤمنين لمدة ثمانية عشر قرنًا».

(أحاديث الأربعاء لجمعية أرنست رينان، دورة المحاضرات الخاصة بمشكلة يسوع، رقم ۲۱، في ۱۹۲۲/۲/۵).

وقد تم طبع هذه المحاضرة مع تلك التي القاها پول - لويس كوشو (P.L. Couchoud) والبير باييه (A.Bayet) في كتاب بعنوان: «مشكلة يسوع واصول المسيحية» (١٩٣٢).

وقد رأينا أنه بخلاف الأناجيل، المليئة بالمتناقضات، لا يوجد أي شيء عن يسوع.



إلا أن صمت فيلون السكندري له أهمية حاسمة لأنه وُلد قبل يسوع وتوفى بعده. أي أنه كان أكثر المعاصرين له ولم يقل عنه شيئًا رغم اتساع علمه واهتمامه بالدين والفلسفة. وما يقوله معظم الباحثين حاليًا هو: لو كان يسوع كما تقدمه الكنيسة قد وجُد فعلاً لما أهمل فيلون عن ذكره خاصة أن كل تعاليم فيلون أقرب ما تكون للمسيحية للدرجة أن البعض عده من آباء الكنيسة وهو يهودي الأصل والعقيدة. وقد حاول الربط بين اليهودية والهللينية، وأرسى فلسفة أفلاطونية لمعنى «الكلمة» الشديدة الشبه بما يقوله إنجيل يوحنا عن «اللوغس»، ويُرجع البعض إلى أن مصدر هذه العقيدة واضح الشبه والمصدر! فقد آجرى فيلون نفس التطور بالنسبة لليهودية، ونفس الطفرة الهلينية والأفلاطونية، وهو ما حاولت الأناجيل القيام به خاصة الإنجيل الرابع، ومع ذلك لم يذكر يسوع بكلمة وهو ما لا تفسير له من الناحية التاريخية.

الأمر الذي أدى بالبابا بيوس الثاني عشر أن يقول: عندما تناول الحديث في أحد المؤتمرات الدولية للمؤرخين، المنعقد في روما سنة ١٩٩٥، وأن يكرر أن مسالة وجود يسوع بالنسبة للكاثوليك ترجع إلى الإيمان وليس إلى العلم!

#### لو كان المسيح الله

ويقول الكاتب روبرت انجرصول (R. Ingersol) في أواخر القرن التاسع عشر عن تأليه المسيح: «لو كان المسيح بالفعل هو الله، لعرف كل المستقبل، ولكان منكشفًا أمامه كبانوراما للتاريخ كما سيقع، ولعرف كيف سيتم تحريف كلماته، ولعرف كم من الجرائم، والأهوال، والفضائح ستقترف باسمه، ولعرف كم سترتفع السنة اللهب النهمة لتلتهم عدد لا يحصى من الضحايا، ولعرف أن آلاف وآلاف من الرجال الشجعان والنساء سيئنون في غياهب السجون بعد أن أنهكهم التعذيب، ولعرف أن كنيسته ستخترع وستستخدم أدوات التعذيب، وأن أتباعه سيلجأون إلى السياط والحطب للحرق، والسلاسل ومنصبة التعذيب، ولرأى الطوائف الجاهلة تعلن الحرب فيما بينها، ولرأى الطوائف الجاهلة تعلن الحرب فيما بينها، ولرأى الاف المقاصل ومي تقطر بدماء خيرة الناس، ولسمع أصوات احتضار من أبيضت



الساؤمة الكبروس مخطيط شران المصور الماشكم السكوس الت

«لو كان المسيح الله لعرف التحريف والأكاذيب التي سيفعلها ويقولها اللثام، ولرأى كل الحروب التي سيخوضونها، ولعرف أن فوق كل هذه الحقول المغطاة بالموتى، وكل أهبية السجون، وكل آلات التعذيب، وكل المحارق وكل أحكام الإعدام سترضرف عليها راية الصليب وهي تقطر دماً لمدة آلف عام.

«ولعرف أن اللؤم والنفاق سيتم تتويجه وإضفاء صفة القداسة عليه وأن القسوة وسرعة التصديق ستقود العالم، ولعرف أن الحرية ستموت على الأرض، ولعرف أنه باسمه يقوم البابوات والملوك بفرض العبودية على أجسام وأرواح البشر، ولعرف أنهم سيضطهدون ويهدمون المكتشفين والمفكرين والمخترعين، ولعرف أن كتيسته ستطفئ نور العقل وتترك العالم بلا نجمة واحدة.

، ولعرف أن أتباعه سيفقأون عيون الرجال، ويسلخونهم أحياء ويقطعون السنتهم ويبحثون عن كاهة مواضع الألم، ولعرف أن أتباعه سيبيعون لحوم البشر باسمه، وأنهم سيسرقون الأطفال ويبيعونها مقابل الذهب».

«ومع ذلك، فقد مات مطبق الشفتين»،

الماذا لم يقل شيئًا؟ لماذا لم يقل لتلاميذه، ومن خلالهم، إلى العالم: لا يجب أن تحرقوا وتسجنوا وتعذبوا باسمي. لا يجب أن تضطهدوا قريبكم.. «لماذا لم يقل صراحة أنا ابن الله أو أنا الله؟ لماذا لم يقم بتفسير الثالوث؟ لماذا لم يقل أي أنواع التعميد يروقه؟ لماذا لم يكتب عقيدة الإيمان؟ لماذا لم يحطم سلاسل العبيد؟ لماذا لم يقل لو كان العهد القديم موحى أو لا من الله؟ لماذا لم يكتب العهد الجديد بنفسه؟ لماذا ترك كليماته للجهل، واللؤم، والمجاذفة؟ لماذا لم يقل أي شيء إيجابي محدد أو مقنع عن العالم الأخر؟ لماذا لم يغير موجة الأمل الضئيل في الجنة إلى معرفة حقيقية بالعالم الأخر؟ لماذا لم يقل لنا شيئًا عن حقوق الإنسان، وعن حرية الأديان أو العقل؟

«لماذا ذهب صامتًا إلى الموت، تاركًا العالم للبؤس والشك؟»

«سأقول لكم لماذا: لأنه كان إنسانًا، ولا يعرف شيئًا»!

(4)

الساوية الكورة من معطوطات فيوان السجيع المانيكاني الساقوني التا

(«عن الأناجيل؛ ١٨٩٤).

# الأساطير والمسيحية

- تقديم
- الأساطير الأساسية
- الأساطير الثلاث المكونة للمسيحية

# الساؤية الكري من متطويات قدول المجمع الماة

# الأساطير والمسيحية

#### تقديم

لقد انتشرت المسيحية ببن الوثنيين الذين كانوا يؤمنون بكل الآلهة ولم يكن لديهم صعوبة في تقبل آلهة جديدة معها، بل كانوا يألفون فكرة الميلاد العذري وفكرة نزول الآلهة على الأرض في شكل آدمي، وهو ما نطالعه في أعمال الرسل حينما قام بولس بشفاء رجل عاجز الرجلين فأمره بالنهوض، فوثب الرجل وصار يعشي، ويقول النص: «فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا، فكانوا يدعون برنابازفس (Zeus) وبولس هرمس (Hermés) إذ كان هو المتقدم في الكلام، (1ع ١٤: ١١-١١).

وما أكثر هذه الآيات الكاشفة للمناخ الذي انغرست فيه المسيحية فنطالع بعد الآية السابقة: «فأتى كاهن زفس الذي كان قدّام المدينة بثيران وأكائيل عند الأبواب مع الجموع وكان يريد أن يذبح. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزّقا ثيابهما واندفعا إلى الجمع صارخين، وقائلين: أيها الرجال لماذا تفعلون هذا، نحن أيضًا بشر تحت آلام مثلكم نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، (١١ع ١٤: ١٢-١٦).

ونخرج من هذه الآيات برؤية عامة عن العادات السائدة في الوثنية آنذاك وعن كيفية صنع التحول بالتبشير لفرض عقائد جديدة، فحتى ذلك الوقت لم يكن من السائد أو المعروف حتى أن يسوع «خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها» وإنما الله.

كما أن تجسد الآلهة في شكل آدمي عن طريق عذراء كان من الأساطير الشهيرة والمستقرة في الوثنية، وكذلك موتها وبعثها وتنقلها بين السماء والأرض. ويعد ما نطالعه في سفر حزقيال حينما أطلعه الرب على رجسات بيت يهوذا مثالاً واضحًا. فقد رأى «النسوة جالسات يبكين على تموز» (حزقيال ١٤:٨)، وفي نفس الإصحاح: «وخمسة وعشرين رجلاً ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس نحو الشرق وهم ساجدون للشمس نحو الشرق.(١٦:٨).

وتموز كان إله الإنبات والمعروف أنه يموت في الشتاء ويبعث في الربيع وهناك شهر في التقويم العبري باسم تموز . وكانت هذه الفكرة شائعة في كل الحضارات القديمة في مصدر (أوزيريس) وآشور وفلسطين واليونان والعديد من البلدان الوثنية . وكانت أسطورة تموز من أشهر الأساطير المتبعة من اليهود الوثنيين والمرأة التي كانت تبكي على تموز ويقول جوزيف ويليس (J. Wheless) إن هذه الأساطير أشبه ما تكون بموت وبعث يسوع المسيح، الإله المسيحي، ويعد بعث يسوع حجر الزاوية للديانة المسيحية. وهو ما نطالعه آيضًا عند راي وودسيلرز (R.W.Sellars) في كتابه المعنون: «الخطوة القادمة في الدين، والذي سيشهد فيه بالعديد من الأجزاء من الموسوعة الكاثوليكية الصادرة ١٩٠٧. ويقول سيلرز:

«إن عبادات أورفيوس في اليونان، وإيزيس وأوزيريس في مصر، وأتيس وأدونيس في سوريا – وكانت فلسطين جزءا منها، واحتفالات ميثرا، كانت تدور جميعها حول فكرة معاني سرية الخلاص – فالإله يموت ويبعث، والإلهة العنراء تتجب ولداً، وأعضاء الطائفة يأكلون من لحم آلهتهم ليكتسبوا قوة من الطعام المقدس. وكان آباء الكنيسة مدركين للشبه بين هذه العبادات وما كونوه محاولين شرح ذلك بأن الشيطان قد قلّد الطقوس المسيحية! وكانت فكرة موت الإله المنقذ وبعثه شديدة الانتشار في طرسوس، بلد بولس: وكانت احتفالات آتيس تقام على مشارف الربيع ويسبقها صيام ومراثي، ثم يتبعها البعث ويقوم الإله المبعوث فيمنح أمل الخلاص لأعضاء الطائفة. وينتهي يتبعها البعث ويقوم الإله المبعوث فيمنح أمل الخلاص لأعضاء الطائفة. وينتهي الاحتفال بالبهجة والطعام؛ (صفحة ٢٢-٢٤).

# الأساطير الأساسية:

من خلال العديد من الأبحاث التي تتناول الأساطير المؤسسة للكيان الكنسي، خاصة أعمال كل من چيرالدماسي وألمَّن بويدكوهن من قبله، فيوضحون أن قصة يسوع قد آخذت العديد من العناصر الواردة في مجال الأساطير الشاسع الذي وُجد قبل المسيحية بآلاف السنين. ومن أهم الآلهة التي صلبت أو أعدمت وكانت سبّاقة على الأسطورة المسيحية نجد: الإله عداد الأشوري، وزيوس في اليونان، وبعل في فنيقية، وبوذا في الهند، وأوزوريس في مصر القديمة، وكريشنا في الهند، ومترا في فارس، وتموز في سوريا ومن أهم المقارنات التي ترد، ذلك التشابه بين يسوع وهذه الآلهة:

ولد من العذراء مايا وكانت تعد ملكة السماء، وكان من أصل ملكي، ويقوم بالمعجزات والعجايب ويشفي المرضى، وقد أطعم خمسمائة رجل من سلة صغيرة من الخبز، ومشى على سطح الماء، ودهس ثعبانًا، وألغى الوثنية، وكان «يبذر الكلمات» ويبشر بإقامة ملكوت العدل، ومن تعاليمه التبتل، والرأفة، والتسامح، وحب المساواة للجميع، وقد تحوّلت هيئته على الجبل، وصلب تكفيرًا عن الذنوب، وتعذب ثلاثة آيام في الجحيم ثم بُعث، ويعتبرونه الراعي، الصالح، والنجار، واللانهائي والأبدي، وأطلقوا عليه منقذ العالم ونور العالم.

# الإله حوريس المصري القديم:

والتشابه بين يسوع وحورس أكثر وضوحًا خاصة مسألة الخلط أو التداخل بين حوريس وأوزوريس خاصة عند قوله: «أنا وأبي واحد» ومن المعروف أن حوريس قبل يسوع بآلاف السنين، ومن أوجه الشبه أيضًا: حورس مولود يوم ٢٥ ديسمبر من إيزيس -المحبوبة، وأعلن عن مولده بنجمة وكان ثلاثة حكماء في انتظاره، وكان يعلم الأطفال في المعبد وتم تعميده في سن الثلاثين، وله أثنى عشر حواريًا، وصنع المعجزات، وسار على سطح الماء، وتحولت هيئته على الجبل، ودُهن ويُعث، وكانوا يطلقون عليه: الطريق، والحق، والنور، والمسيح، ومسيح الله، وابن الإنسان، والراعي الصالح، وحَمَل الله، وكان صيادًا ومرتبطًا بالحمَل، والسمك، واسمه حوريس الابن الأبدي للإله تباح، الأب، واسمه أيضًا كرستُ (Krst) وتعنى المسوح.

#### کرشنا:

ويكشف جيرالد ماسي عن أكثر من مائة تشابه بين يسوع وكرشنا، الذي أعتقد العديد من أتباعه أيضًا أنه قد وجد فعلاً، ومن أوجه الشبه هذه: مولد كريشنا من العدراء ديشاكي، وكان والده نجارًا، وانتظرت الملائكة مولده وزاره الرعاه المحملون بالهدايا والبخور، ومن أسمائه إله الرعاه، واضطهده أحد الطغاه الذي أمر بقتل آلاف الأطفال، وكان من أصل ملكي، وتم تعميده في نهر الجانج، وقام بالمعجزات وبعث الموتى وشفاء المرضى بالجزام، والصم والعميان، وكان كريشنا يستخدم الأمثال لتعليم الشعب

الرحمة والحب، وكان فقيرًا يحب الفقراء، وتحولت هيئته أمام تلاميذه، وفي بعض الروايات مات على شجرة أو مصلوبًا بين لصين. ويُعث من بين الموتى وصعد إلى السماء، ويعتبرونه الفادي، والابن البكر، والكلمة العالمية والأقتوم الثاني للثالوث!

# مثرا، الإله الشمس في بلاد فارس:

وأسطورة مثرا تسبق يسوع بما لا يقل عن ستة قرون. ووفقًا للباحث جوزيف ويليس، القاضي، فإن عبادة مثرا كانت من أشهر العبادات التي سبقت المسيحية وأكثرها شيوعًا بين الوثنيين، ويشترك مثرا مع يسوع في النقاط التالية: وُلد الإله مثرا في 70 ديسمبر ويطلقون عليه الراعي الصالح، والطريق، والحق، والنور، كما يعتبرونه الفادي، والمنقذ، والمسيح، وأحيانًا يشبهونه بالحمّل، وكان يومه يوم الأحد «يوم الرب»، وذلك قبل انبثاق المسيحية بقرون، وكان عيده في نفس اليوم الذي يقام فيه عيد الفصح الذي يوافق بعثه، وله اثنى عشر تلميذًا، ويقوم بالمعجزات، وتم دهنه وبعث في اليوم الثالث، وكانوا يحتفلون ببعثه كل عام، وكانت ديانته تتضمن «اهخارستيا» أو «عشاء الرب».

### الإله پرومثيوس في اليونان:

يؤكد بعض العلماء أن أصل الإله پرومثيوس مصري قديم، وإن كانت مأساته قد جرت في جبال القوقاز ويتشابه پرومثيوس مع يسوع في أنه نزل من السماء كإله ليتجسد بشراً لينقذ الإنسانية، وأنه صُلب وتعذب وبُعث في اليوم الثالث، وكانوا يطلقون عليه «الكلمة»، ويؤكد التراث أنه صلب على صخرة وإن كانت بعض المراجع تؤكد أنه صلب على شجرة وأن المسيحيين قد بدّلوا النصوص لمحو التشابه كما فعلوا مع العديد من النصوص.

والسبب في تشابه كل هذه الأساطير هو أنها قائمة على حركة الشمس في السماء وإمكانية ملاحظة الأبراج الإثنى عشر حول الأرض. ومعظم البشر الآلهة الذين تم صلبهم عادة ما يحتفلون بعيدهم في ٢٥ ديسمبر، ذلك قد لاحظوا أن الشمس لها دورة سنوية وأنها تتجه للجنوب حتى يوم ٢١ أو ٢٢ ديسمبر، وهو مدار الشتاء، ثم تكف عن الحركة لمدة ثلاثة أيام، ثم تبدأ في العودة من جديد ناحية الشمال، وفي فترة السكون هذه كان القدماء يطلقون عليها أن شمس الله قد ماتت لمدة ثلاثة أيام قبل آن تبعث في الخامس والعشرين من ديسمبر، وهو ما يوضحه چوردن ماكسويل (Jordan Maxwell) في كتابه المعنون: الكتاب الذي لا تريد كنيستكم أن تقرأوه: العقائد الوثنية والمسيحية». ثم يتناول أهم صفات الإله الشمس في هذه الأساطير:

- الشمس ثموت لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من ٢٢ ديسمبر، عند مدار الشتاء. وتتوقف عن الحركة ثم تبعث في ٢٥ ديسمبر مع بداية حركتها للشمال.
- في بعض الثقافات كان التقويم يبدأ آساسًا في برج العذراء، ومنها أتت فكرة مولد
   الشمس من عذراء،
  - أن الشمس «نور العالم».
  - الشمس «تأتى على السحاب وكل عين تراها».
    - إشراقة الشمس صباحًا هي «منقذ البشرية».
      - الشمس محاطة «بتاج من الشوك» أو بهالة.
  - اتباع الشمس إثنى عشر شهرًا والإثنى عشر برجًا.
- الشمس تدخل كل برج بزاوية ٣٠ درجة وبالتالي فإن الإله الشمس يبدأ حكمه في
   «سن» الثلاثين.

وعلى عكس ما يتخيله العديد من الناس، فإن القدماء لم يكونوا من الجهل والفكر الخرافي بحيث يتصورون آلهتهم على أنهم أشخاص حقيقيون فمن الواضح أن هذه المعلومة التي تفترض جهل وضيق أفق القدامى كانت من الأفكار التي ثم ترويجها ليثبتوا أن العالم بحاجة إلى «نور يسوع» وأسطورته. فقد كان القدامى يدركون أن آلهتهم ذوي طبيعة مرتبطة بالفلك والمناخ. وكان كل من أهلاطون وسقراط وأرسطو يعرفون تمامًا أن زيوس أب وإله السماء الذي أتى إليه اليونان كان أصله من الهند ومن مصر القديمة. ولم يكن شخصًا حقيقيًا على الرغم من أن اليونانيين كانوا قد أشاروا إلى وجود كهف لميلاد زيوس وآخر لوفاته.

كما يشير العلماء إلى أن التشابه غير قاصر على الأساطير فحسب، وإنما يمتد إلى الأسماء والألقاب وأسماء المدن والقديسيين. وليس بغريب وجود إشى عشر باترياركا، واثنى عشر حواريًا، وإثنى عشر برجًا أو شهرًا وكلها تفاصيل وتشابهات أوضحها العلماء بصورة قاطعة، فعلى حد قول بربارا ووكر (B.Walker): «إن جهود المثقفين المضنية لاستبعاد آثار الوثنية من الأناجيل، للعثور على شخصية يسوع التاريخية، أسفرت عن أنها عملية ميثوس منها كالبحث عن نواة البصلة»، ومن الثابت أن البصلة لا نواة لها.

(0)

للبوبة القراريس محفوظات فبراز تقميم الماريكي المكوا

ونحن هنا لا نقر فكرة عدم وجود يسوع تاريخيًا حاشا لله لإلتزامنا بالقرآن الكريم الذي لا يعتبره نبيًا من الأنبياء فحسب، وإنما إيمان المسلم لا يكتمل إلا لو آمن به وبمن سبقه من الأنبياء. لكننا نعرض لما وصل إليه بعض العلماء في الغرب المسيحي، ومنهم من كبار رجال الدين، وذلك من كثرة ما وجدوه من خلط وتحريف حتى نبذوا تلك العقيدة برمتها، لذلك نعرض الاتجاه الآخر الذي يمثله چيرالد ماسيً عند قوله:

إن مسيح الأناجيل ليس بأي حال من الأحوال شخصية تاريخية أو نموذج أعلى للإنسانية، وآنه تعذب وحاول وفشل في إنقاذ العالم بموته، من المحال إثبات هذه الشخصية حتى وإن كان محتالاً، لأنه في هذه الحالة ستكون شهادة الأساطير الفلكية وعلم الغنوصية إدعاءً. إن المسيح صورة شعبية لم يوجد أبدًا، إنها صورة من أصل وثني، وصورة كانت في الأصل حَمّل، ثم سمكة، صورة شخص مكون من عدة آلهة مختلفة، ونلاحظ هنا أن ماسي يتحدث عن المسيح وليس عن يسوع. فالحقيقة التي توصل إليها تيار ثالث من العلماء هي الفصل بين المسيح ويسوع، على أساس أن المسيح يمثل الجانب الأسطوري الذي تم فرضه – بدليل إن بولس لا يذكر شيئًا عن يسوع ومولده العذري وإنما يتناول الجانب الأسطوري الروحي المنسوج من الأفكار السائدة والعقائد المارسة آنذاك. أما يسوع فيمثل الإنسان بكل ما تمت إضافته من تفاصيل وأن نفس شخصية يسوع كما هي واردة في الأناجيل شخصية مركبة التناقض تتراوح ما بين الإنسان، والنبي، والبطل الثوري الذي يسعى لتحرير البلاد من الاحتلال الرومائي.

إلا أن هناك من الوقائع التاريخية التي يصعب إغفالها أو إغفال وقعها على مجريات الأحداث والأبحاث. وذلك مثال مدينة الناصرة فما توصل إليه البحث العلمي أن مدينة الناصرة لم تكن موجودة عندما وصلت جيوش الصليبيين إلى المنطقة عام ١٠٩٠ وأن فرسان المعبد هم الذين شيدوها في القرن الثالث عشر هي وكل ما يتعلق بتاريخ مولد يسوع كما أن إنجيل متى يقول إنها بجوار بحيرة (١٣:١٤) أما إنجيل لوقا فيقول إنها ليست بعيدة عن الجبل (١٩:٤).

وفي ٢٢ ديسمبر ١٩٩٣ اعترف البابا يوحنا بولس الثاني بأن ٢٥ ديسمبر كان عيدًا وثنيًا وأعلن قائلاً: «عند الوثنيين القدامى كانوا يحتفلون بعيد الشمس التي لا تقهر في ذلك التاريخ الذي يتوافق مع مدار الشتاء، هبدا من الطبيعي والمنطقي بالنسبة للمسيحيين أن يبدّلوا هذا العيد ويحتفلوا بالشمس الوحيدة الحقيقية: يسوع المسيح». ويعد القس الفريدلوزاي (١٨٥٧ - ١٩٤٠) واحدًا من أهم الذين تصدوا للعبث الذي تقوده الأيادي المتحكمة في المؤسسة الكنسية. وكان يشغل منصب أستاذ اللاهوت في المعهد الكاثوليكي بباريس. وقد قامت الكنيسة بحرمانه عام ١٩٠٨ لأفكاره المنتمية لتيار الحداثة، وفي كتاب عن «أصول المسيحية» راح يوضح الأساطير المؤسسة للديانة المسيحية، ويمكن اختصارها فيما يلي:

#### ١ - أساطير متعلقة بنشأة الكون:

وهي أساطير تصف نشأة العالم وخلق الحيوانات والبشر، وهي الصورة التي استقرت لقرابة ثمانية عشر قرنًا في ذهن الأتباع، على أنها ذات أصل إلهي أو أن الله هو الذي أملاها. ويوضح الأب لوازي قائلاً: «ونحن نعلم جميعًا زيف هذه الحقيقة علميًا وما هي النصوص ذات الطابع الأسطوري التي كونتها والتي تهدم بالتالي فكرة الخطيئة الأصلية». ولم يكن القس لوازي هو أول من يرفض أو يكشف عن زيف مقولة تلك الخطيئة فقد سبقه إلى ذلك كل من صمويل ريماروس وجوهان إيدلمان – وقد دفعا ثمن حرية التعبير بالفصل من الجامعة اللاهوتية بألمانيا.

#### ٢ - أساطير متعلقة بالمسيح أو «كريستولوچية»:

وهي أساطير يمثل فيها يسوع المسيح المنقذ الدور الأساسي في المسيحية إلا أن الأمر يتعلق بشخصية ملتبسة غامضة. ويقول لوازي تحديدًا: «فإذا كانت ملامحه تستمد ظاهريًا جزءاً من اسمه من الكتابات اليهودية، فإن سماته المميزة مستقاة مباشرة من الأساطير التراثية الهللينية الرومانية. فقد اكتست شخصية يسوع تدريجيًا مختلف أنواع الأردية منذ البداية حتى أيام قسطنطين ومنذ اختراع عملية صلبه في مجمع القسطنطينية الأول عام ١٨٦ الذي تم نشر وثائقه مع وثائق مجمع خلقيدونيا عام ٤٥١».

ويوضح الأب لوازي كيف زاد تدعيم الطبيعة الأسطورية للعقيدة المسيحية باختلاق ميلاد المنقذ الذي سيتم خلطه بعودة الشممس إلى مدارها في ٢٥ ديسمبر وهو «يوم الشمس الجديد» ويعني néos hélios التي أعطت كلمة الآNO بالضرنسية، وقد تم هذا الاستيلاء على الأسطورة الوثنية لأول مرة في ٢٥ ديسمبر عام ٣٣٥ حيث تم الإعلان عن أن يسوع هو شمس العدالة وسوف نتناول هذه النقطة على حدة.

(")

الساومة اللبرق من معطوبات قمران المصح الفاليقائب السام مي ال

وهذه الأساطير ليست متعلقة بنهاية العالم فحسب - بما أن ذلك متوقع عمليًا بعد ثلاثة مليارات ونصف المليار من الأعوام.. أما بالنسبة للمسيحيين فإن نهاية العالم هذه سوف تسبقها عودة جديدة للمنقذ يسوع المسيح، الذي سيقيم حكمًا من السعادة للنخبة المختارة لفترة ألف عام تقريبًا، قبل أن يحاكم الأحياء والأموات وقبل أن يفتح أبواب مملكته السماوية لأتباعه!..

ويسخر المؤلف من هذه الأسطورة قائلاً إنها تطرح العديد من الاستفسارات: ترى هل سيتعين عليه أن يتجسد ثانية من خلال عذراء بلا دنس؟ وهل ذلك الميلاد الجديد سيكون في بيت لحم أم في مكان آخر؟ وهل سيكون هناك هيرود جديد ليحاول قتله؟ بل هل ستكفي ألف عام من السعادة لتجعل الناس ينسون كل ما عانوه من ظلم وقهر ودماء مسفوكة لاستتباب هذه العقيدة؟!

# الأناجيل

- تقديم
- كتبة الأناجيل
- التناقض في الأناجيل
- وقفة حول تناقض النصوص

في العدد رقم ١٩٧ من مجلة «عالم الكتاب المقدس» سبتمبر- آكتوبر ٢٠٠١، والذي يتصدر غلافها الموضوع الرئيسي المعنون: «من كتب الكتاب المقدس؟» نطالع في المقال الذي كتبه جوزيف موان (J.Moingt) الأستاذ المتفرغ بكليات الجيزويت بباريس، ومؤلف كتاب: «الرجل الذي كان قادمًا من الله»، نطالع الفقرات التالية:

«لا يمكن إلا لمؤمن بالتراث الإنجيلي أن يؤكد أن الكتاب المقدس هو كتاب أوحاه الله، ولا يمكن إلا لمسيحي أن يقوم بضم العهد الجديد للعهد القديم وكأنهما كتابًا واحدًا، وأن العهد الجديد يكمّل وحيه، رافضًا أن يضم إليها أية كتابات بعد الأصول المسيحية لسبب أنه سوف يهدم وحدة ذلك الكتاب بكسر نهايته»!

و«أن العقيدة المسيحية تقول أكثر من ذلك، مع العلم بأن الله قد أراد أن تكتب كلماته، وأن يكون هذا الكتاب بذلك الشكل الذي هو عليه ليتم توصيله للناس أجمع لكل الزمان، الأمر الذي يمثل صعوبتان لفهم ذلك».

"وهو أولاً أن الكتاب المقدس ليس كتابًا بالمعنى المفهوم وإنما مكتبة بأسرها، مجموعة متعددة من الكتب والأنواع الأدبية المختلفة، بلغات مختلفة، ويمتد تأليفه على عشرات القرون وأنه قد تم تجميع كتبه في شكل كتاب مقدس بالتدريج وابتداء من مراكز صياغة ونشر متعددة ومن أجل أغراض سياسية ودينية متنوعة. ثانيًا كل كتاب من هذه الكتب لم يتم تأليفه دفعة واحدة، بقلم نفس الكاتب وحده، وإنما صيغ كل كتاب منها اعتمادًا على العديد من التُرث الشفهية المتناثرة وكتابات جزئية متفرقة ناجمة عن مصادر شتى بعد أن تمت إعادة كتابتها وصياغتها وتعديلها وتبديلها على فترات طويلة قبل أن تصل إلى ما هي عليه".

ولا نعتقد أن وضوح هذا النص بحاجة إلى تعليق...

ورغمها، أو مع العلم بأن البدايات المزعومة لهذا العهد القديم ترجع إلى ٢٥٠٠ عام، فإن هناك شيئاً مؤكدًا لا خلاف عليه وهو: أن المخطوطات الباقية هنا وهناك في العالم سواء في كمبريدج أو القدس أو جنيف فهي ليست إلا مخطوطات منقولة عن نصوص منقولة، وباستثناء النص السينوي (نسبة إلى سيناء) والنص الفاتيكاني، وكلاهما يرجع إلى سنة ٢٥٠م ومكتوبان باللغة اليونانية، فإن أقدم النسخ المنقولة للكتاب المقدس ترجع إلى حوالي سنة ١٠٠٠ ميلادية، وذلك مثال نص الأنبياء الذي عثر عليه في القاهرة

0

الشارية الكبيت بن مغطوطات هواج المجمع الباليكاني المكرني الك

ويرجع إلى سنة ٨٩٥م، أو النص العبراني البابلي الذي يرجع إلى سنة ٩٩٦م، وأقدم نسخة كاملة للكتاب المقدس وهو النص الموجود في مدينة لنينجراد، يرجع إلى سنة ١٠٠٨م، وحتى يومنا هذا لا يوجد نص كامل بالعبرية للعهد القديم إلا ذلك الذي صبِغَ في القرن العاشر الميلادي.

وفي القدرون الوسطى فإن النص الوحيد المعروف والمعمول به هو ذلك النص الذي صاغه وعدّله وبدّله القديس چيروم (٣٣١-٤٢٩) بأمر من البابا داماز، وقد صاغه باللغة اللاتينية، وهو الأصل الأساسي للعهد الجديد والمعروف باسم «القولجات»، وظل هو النص الوحيد المتداول لمدة ألف عام تقريبًا، تلك الأعوام المعروفة باسم عصر الظلمات، لما كانت المؤسسة الكنسية تفرضه على الأتباع من قهر وتعتيم – فقد كان محرّم عليهم قراءة ذلك الكتاب المقدس أو مناقشة أي معطى وارد به وإلا عوقب بالموت أو بالاتهام بالكفر وما يتبعه من عقوية.

ولم يتحرر الكتاب المقدس من عمليات النقل وكل مآخذها من أخطاء إملائية إلى تغيير وتبديل - نسبيًا، إلا بظهور مطبعة جوتنبرج سنة ١٤٥٠ وتمت طباعة أول نسخة للكتاب المقدس بالفرنسية سنة ١٥٣٠ عن نص الفولجات، أي عن ذلك النص القائم على التحريف والتبديل الرسمي والمآخوذ عن نصوص هي في الأصل منقولة ومحرّفة عن نصوص أخرى - وهو ما يقوله القديس چيروم هي المقدمة التي تصدرت ترجمتها اللاتينية والمهدأة إلى البابا داماز الذي أمر بعمل التزوير الرسمي، ونصها بالملاحق.

والنص الذي أخذ عنه القديس چيروم هو نص الترجمة السبعينية المكتوبة باللغة اليونانية للعهد القديم، وكانت قد صيغت قبل الميلاد من أجل يهود الإسكندرية الذين بعدوا عن لغتهم اليهودية وطلب بطليموس الثاني أن تتم لهم هذه الترجمة التي تغص بالأخطاء عند نقلها ذاكرة عن النص العبري! «

ويؤكد ويلبرفورس (Wilberforce) كبير الشمامسة أن النصوص الأصلية للأناجيل قد تم تعديلها بقرار بعد مجمع نيقية الأول، موضحًا: «إن كثيرًا من الناس لا يعلمون أنه بعد مجمع نيقية الأول سنة ٢٥٥م، أن نصوص العهد الجديد قد تم تعديلها بصورة واضحة. ويورد العالم نستلة (Nestlé) في مقدمة كتابه المعنون: «نقد نص الإنجيل اليوناني» أنه كان آنذاك مثقفون يدعون «المصححون»، قامت السلطات الكنسية الكاثوليكية بتعيينهم وأعطتهم أمراً بتصويب النصوص المقدسة وفقًا لما سوف يعتبرونه الأصول».

«يجب أن تظل اللغة اللاتينية وحدها هي لغة الأناجيل وألا يسمح بترجمتها إلى اللغات الحديثة إلا في البلدان الخاضعة لسيطرتنا. والقدر القليل الذي يقرأ في القداس كافي ويجب أن نمنع أي أحد من قراءة المزيد. وطالما اكتفى الشعب بذلك القدر القليل، فإن مصالحكم سوف تزدهر، لكن طالما حاول قراءة المزيد فإن مصالحكم سوف تعاني. فهذا الكتاب، دونا عن أي كتاب آخر، هو الذي سيجلب علينا العصيان والعواصف التي قد تأتي على كياننا. إذ لو تفحص أي شخص بعناية تعاليم الكتاب المقدس وقارن التواريخ مع تواريخ كنيستنا سيكتشف بسرعة التناقضات ويرى بوضوح أن تعاليمنا عادة ما تبعد عن تعاليم الكتاب المقدس، بل كثيراً ما تتعارض معها، وإذا أدرك الشعب عادك هسوف يعمل بلا هوادة على كشف كل شيء، وعندند سنصبح موضع سخرية وكراهية العالم (...) لذلك من المهم إبعاد الكتاب المقدس عن أيدي الشعب بأكبر حرص ممكن حتى لا نثير الصخب».

الأمر الذي يوضح إلى أي مدى ظلت المؤسسة الكنسية تبعد كتابها عن آيدي القراء والعلماء، وقد استمر ذلك الحجب حتى عصر التتوير، ذلك العصر الذي بدأ بإحداث شرخ لا يزال يتواصل ويتسع..

ونعود إلى عمليات صياغة وإعادة صياغة النصوص «المقدسة».

آما القس ج. ج. آوزلي (GJ.Ouscley) فيقول في كتابه المعنون: «إنجيل الإثنى عشر، عن هؤلاء المصححون: «إن المصححين قد حذفوا بعناية من الأناجيل بعض التعليمات التي لم يكن في نيتهم الالتزام بها، ومنها تحريم أكل اللحم وكل ما كان يمكنه أن يخدم هذه الفكرة ومنها التدخلات المتعددة ليسوع من آجل حماية الحيوانات من تعسف البشر».

وإن دل هذا النص عن شيء، فهو يدل عن أن الجماعة الأولى من المسيحيين كانوا من الإسينيين، فهم الذين كانوا نباتيون ويمتنعون عن أكل اللحوم.. ومن الواضح أن هناك العديد من الأدلة على أن العقائد الأولى للمسيحية لم تتغير جذريًا فحسب في مجمع نيقية الأول وغيره، وإنما تم إضافة غيرها وفقًا للأهواء.

وقد كان أول ضعل لآباء الكنيسة الكاثوليكية آنذاك وبعد أن قاموا بخلق ديانة كاثوليكية مؤسستية، هو حرق كافة الكتب التي يمكنها الكشف عن أفعالهم أو إثبات

( )

فيها الكبري من مخطيقات فتي أن المصمع الدكيلاس المكوني الا

الدليل عليها، مدركين أن هذه الكتب تمثل تهديدًا حيويًا على استمرار عمليات التزوير والتحريف، لذلك قام أعضاء الإكليروس بحرق ذلك الكم الرهيب من الكتب والمكتبات، بما في ذلك مكتبة الإسكندرية وكتبها الأربعماثة ألف التي تم حرقها بأمر من ثيودوز، عندما قام بعض الكاثوليك بتدمير السيرابيوم حيث كانت وجدت به المخطوطات والأختام، وتم ذلك سنة ٢٨٩م أي بعد ٦٤ عامًا من مجمع نيقية الأول.

ويؤكد العالم نستلة (Nestlé) أن «كل رجل إنجيلي يعلم تمامًا أنه قبل التاريخ الذي أعلن فيه قسطنطين المسيحية ديانة رسمية للدولة الرومانية، خضعت الأناجيل ثانية لتعديلات جديدة في صياغتها حتى تتوافق والقرارات الجديدة وحتى تتم إعادة تنظيم ما تم اعتباره على مر العصور متعلقاً بالعقائد بصورة مختلفة. وكان يقوم بهذه الأعمال مثقفون أطلق عليهم اسم «المصححون»، تم اختيارهم أثناء مجمع نيقية وأغدقوا عليهم العطايا مع وضعهم تحت مراقبة وإشراف رجال الأكليروس وكان يستعان بهم خاصة للقيام بالتعديلات الهامة حول المسائل الإيمانية عقب المجامع أو اللجان التالية لها، لتفادي عدم التوافق الناجم في النصوص وبين القرارات الجديدة أو السابقة».

#### كتبة الأناجيل:

أوضحنا أن النص المعروف بالسبعينية، أي ترجمة العهد القديم إلى اللغة اليونانية هو النص الذي تم الاعتماد عليه كأصل لنصوص العهد الجديد إضافة إلى عشرات الأناجيل التي كانت متداولة آنذاك – بغض الطرف عما يتضمنها من أخطاء ترجمة وتحريف عن النص العبري القديم. وهذه الترجمة السبعينية، نسبة إلى الاثنين وسبعين كانبًا الذين قاموا بتدوينها هي النص «الرسمي» أو المصدر الأساسي للنصوص المسيحية التي كتبت بعد ذلك لا بأقلام الحواريين اليهود – وكانوا أميّون من العمال والفلاحين، وإنما كتبها آباء يونانيون مسيحيون، وثنيون سابقون، بعيدًا عن الأراضي المقدسة التي ولد بها يسوع.

فالمعروف أن يسوع كان يهوديًا، وكذلك حواريوه كانوا من اليهود، وهو مالا تريدنا المؤسسة الكنسية أن نقتنع به، إلا أن تحليل النصوص يكشف عن شيء مغاير تمامًا، إذ هناك دائمًا إشارة إلى اليهود وكأنهم شعب آخر لا ينتمي إليهم كتبة الأناجيل، وكلها عبارات تكشف عن إن هؤلاء الكتبة لم يكونوا من اليهود، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

يقول متى: «فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم» (١٥:٢٨)- وهو ما يكشف عن أن هناك مسافة زمانية واضحة بين الوقائع وكتابتها، ما يكشف عن أن الكاتب غير يهدو يو إلا قال «عندنا» وليس «عند اليهود».. ونطالع في إنجابل مسرقس: «لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون متمسكين بتقليد الشيوخ» الفريسيين وكل اليهودي سيقوم بشرح أبجدية عادات اليهود ليهودي آخر، ويقول إنجيل لوقا عند تحدثه عن يوسف الذي أخذ جسد يسوع لدهنه قائلاً: «.. وهو من الرامة مدينة لليهود» (١٥:٢٣). فما من مصري سيقول لمصري آخر: فلان من طنطا مدينة للمصريين! هما من مهودي بحاجة إلى هذا التعريف، وكذلك ما من يهودي بحاجة إلى الهود.

ويذخر إنجيل يوحنا بمثل هذه «الهضوات» الكاشفة عن أن كتبة الأناجيل ليسوا من اليهود وإنما من اليونانيين. ومنها: «وكان ستة أجران من حجارة موضوعة هنا حسب تطهير اليهود ... (٢:٢)؛ أو «وكان فصح اليهود هريبًا» (٢:٢) أو «كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديمس رئيساً لليهود» (٢:٢)، «وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير» (٢٠:٣)، والمفترض أن يوحنا يهودي وتلاميذه يهود هما معنى الإشارة إلى أن الذين يناقشونهم من اليهود؟! وأيضًا: «ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه» (٢:٥)، أو «وكان الفصح عيد اليهود قريبًا» (٢:٤) - وقد سبق ليوحنا أن استخدم نفس العبارة في الإصحاح الثاني عندما كتب قائلاً: «وكان فصح اليهود قريبًا فصعد يسوع إلى أورشليم» (٢:٢) – أي أنها ليست زلة قلم أو لسان وإنما كشف لحقيقة، ومنها أيضًا: «وكان يسوع يتردد بعد هنا في الجليل لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود عيد المظال في اليهودية لأن اليهود عيد المظال قريبًا» (٢:٢)، و«كان عيد المعلم الأن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضًا إلى هناك» (١٠:١)،

وبخلاف أن هذه الآية تكشف عن الفارق بين جنسية كاتب الإنجيل واليهود، فإنها تكشف أن القتل عند اليهود وفي أيام يسوع كان بالرجم وليس بالصلب..

وكل هذه الآيات والعديد غيرها تثبت أنه ما من يهودي وما من أحد من الحواريين قد كتب هذه الأناجيل، وأنها قد صيغت بأقلام أناس يتحدثون اليونانية لا يعرفون عادات اليهود وتقاليدهم. لذلك يؤكد جوزيف ويليس والعديد من الباحثين «أن كتبة هذه الأناجيل هم وثنيون سابقون وقد أصبحوا قساوسة متحمسين لبيع «النبأ السعيد» للجهلاء من الوثنين المتعلقون بالأوهام» (التحريف في المسيحية، صفحة ١٨٦). بل لقد أثبتت الأبحاث أن هذه الأناجيل المعتمدة تحديدًا لم تكتب إلا بعد قرن وأكثر من الأحداث تقريبًا، وأنه عندما كتب الإنجيل وفقًا للوقا نراه يبدأ قائلاً: «إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصدة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا النين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضًا إذ تتبعث كل شيء من الأول بتدفيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به» (١٠١-٤).

ومن الواضح أولاً أنه كان هناك العديد من الأناجيل في الأمور التي تسلموها من المعنيين بخدمة الكلمة، أي أن هناك مسافة زمانية لا يمكن إغفالها، وأن هذه النصوص عبارة عن مجرد «تأليف قصة» جديدة في الأمور التي يقال إنها متيقنة!

ونطالع في مجلة «إكسب ريس» الفرنسية، العدد رقم ٢٨٤١ الصادر في ٢٠٠٥/١٢/٢١-١٥ والذي يضم ملزمة بأسرها تحت عنوان صادر على الغلاف يقول: «الصواب والخطأ في الكتاب المقدس». ومما ورد بهذه الملزمة:

«أن الأصل الذي يعتمدون عليه هو السبعينية وهي ترجمة من العبرية إلى اليونانية وثبت أن بها مآخذ واضحة بُني عليها كثير من العقائد المسيحية ومنها الحمل العذري إذ تحولت عبارة «امرأة شابة» عند الترجمة إلى «عنراء» وهو ما سمح للكنيسة بتأكيد بدعة عذرية مريم ثم عذريتها الدائمة قبل وأثناء وبعد الوضع. كما أثبتت مخطوطات قمران أن المسيحية استقت الكثير من الثقافة العبرية القديمة، وتشير هذه المخطوطات إلى أن أحد أبناء الله سيحكم إلى آخر الزمان كما تشير إلى كلمة «مسيح» (Messie) وهذه الكلمة لم تكن معروفة في العهد القديم وإنما كانت كلمة (Oint) المدهون أو المسوح بزيت هي المستخدمة.. وتؤكد الاكتشافات الحديثة أن الكتاب المقدس لم ينزل من السماء وإنما كتبه البشر على مدى ألف عام أو أكثر، إلا أن ذلك لا يقلل من قيمته المقدسة ولا من جماله الملهم»!!

وبغض الطرف عن تلك الجملة الأخيرة التي من الواضح أنها وُضعت كنوع من تطييب الخاطر. فإننا لم نستشهد بهذه المجلة الرسمية في فرنسا إلا لتوضيح أن كل هذه المعلومات التي نتناولها أصبحت في عتاد المعلومات العامة المتفق عليها حاليًا.

وتقول الموسوعة الكاثوليكية عن الأسفار الخمسة لموسى: «من الحق أن يقال إن الأسفار الخمسة التي تم إسنادها طويلاً لموسى تعد الآن في نظر الأغلبية غير الكاثوليكية وفي نظر عدد متزايد من العلماء الكاثوليك أنها عبارة عن نقل من أربعة مصادر مختلفة وضعت معا بعد الأسر مباشرة ( ...) وأنه كان ينظر لنص الترجمة

ومن أهم هذه الأخطاء كما أشرنا سالفًا عبارة «الحمل العنري» التي بنت عليها الكنيسة تلك العقيدة التي يفندها العلم، وكان القديس چيروم يعلم بهذا الخطأ وهو يقوم بترجمة النص عن اليونانية إلى اللاتينية لكنه قد تركه عمداً. وليست هذه الحقيقة بمجهولة فقد لامه العديد من النقاد آنذاك لتركه هذا الخطأ، ومنهم چوفيانوس (Juvianos)، فأجابه چيروم قائلاً: أعلم أن اليهود اعتادوا أن يواجهونا بالاعتراض على ترجمة كلمة Almah وأنها لا تعني «عنراء» وإنما «امرأة شابة» وأعلم أن العنراء تقال Bethulah وأن المرأة الشابة ليست Almah وإنما Almah (وارد في التحريف في المسيحية صفحة ٢٤ عن: (Jerome, Adv.Juvianum, 132, N& NPF. VI.370)

جامنيا والذي كان الحاخامات اليهود يعتمدونه» (صفحات ٦٢٢ و٦٢٥، ٣٤٦).

وقد ترك چيروم هذا الخطأ في الترجمة على أنها «كذبة ورعة من أجل مجد الله». كما يقولون، ومثلما سبق لبولس الرسول، أن قال إنه: «يكذب لجد الله»?.

إن التناقضات في الأناجيل المتواترة أو المعتمدة جد كثيرة وخطيرة بمعنى أنها تطيح بمصداقية هذه النصوص إطاحة تامة فهي تناقضات عقائدية، ومن الهراء القول بأنها لا تتعلق إلا ببعض التفاصيل - كما يزعمون حاليًا، أو أنها تتفق حول الأساس، لأن الحرية التي يتصرف بها من كتبها جد مقلقة فيما يتعلق بتثبيت التراث ومصداقيته، فالدراسة المتأنية لنصوص الأناجيل تكشف عن أنها عمل روائي من نسج الخيال - ولا آدل على ذلك من تلك المشاهد التي توردها عن يسوع بينما يكون وحده أو مع شخص آخر، فمن ذا الذي سمعه أو شاهده أو من ذا الذي سمعهما أو شاهدهما ليدوّن ما يفرضونه على أنها حقائق؟!. لذلك يقول جوزيف ويليس الباحث والقاضي الذي ترأس العديد من المناصب القانونية في الولايات المتحدة: «إن أهم الحقائق المسيحية الحاليه المزعوم أنها تنزيل من الله ويسوع والحواريين، هي عبارة عن سرقات وتحريف من نصوص يهودية محرفة، هي نفسها منقولة عن الديانات الفارسية - الإيرانية، وكانت تمثل أرضية جاهزة التركيب اسطورة يسوع عليها في اللاوعي الشعبي لدى جهلاء اليهود واليونان (...) لذلك نؤكد أن أصول المسيحية مغلفة بالتعتيم نتيجة لذلك الخلط الشبيه بقصر التيه، وكل ما بها من تناقضات وتحريف في نصوصها الأولى يجعل من المحال فك تلك الخيوط المتداخلة للتوصل بأي درجة من الثقة إلى مجرد خيط تاريخي صادق، التحريف في المسيحية، صفحة ١٠-٩١).

وعندما تمت كتابة نصوص الرسائل وأعمال الرسل الثلاثة والعشرين لم يكن هناك أي حرف من الأناجيل المعتمدة مكتوبًا لأن هذه الأعمال والرسائل لا تذكر الأناجيل الأنها كتبت بعدها.

ويقول الأسقف تتونم (Tannunum) الذي توفي حوالي سنة ٥٦٩م والذي تقول عنه الموسوعة الكاثوليكية وعن أعماله أنها ذات قيمة تاريخية كبرى، ويقول تتونم: «في آيام رئاسة ميسالا، أيام الامبراطور أناستازيوس قد تم تصويب وتعديل الأناجيل التي كان قد كتبها أولئك الحمقى، (وارد في 69-Chronica p89).

الأمر الذي يكشف عن أن عمليات التعديل والتبديل كانت متواصلة وفقًا للأحداث السياسية والاجتماعية، ونطالع في الموسوعة الكاثوليكية «أنه أيام البابا سكستس الخامس (SixtusV) ((1000 - 1000) وأيام كليامنت الثامن (1007 - 1000) وصلت الفولجات إلى شكلها الحالي بعد سنوات من المراجعة والتغيير» (مجلد ٧ صفحة ٧٦٩). وهذه الفولجات التي ظلت تتغير وتتعدل حتى آخر القرن السادس عشر، وانتقدها العديد من رجال الدين على أنها محرّفة ببشاعة، كان قد أضفى عليها صفة التنزيل الإلهي في مجمع ترانت سنة ١٥٤٦ مع فرض اللعنة على كل من يتجرأ ويسال عن مصداقية أي شيء بهاد.

وبعد أن تم فرض الفولجات كنص منزّل عبثت بها الأيادي كما رأينا للتو، ففي سنة ١٩٠٢ قام البابا ليون الثالث عشر بتكوين لجنة من الكرادلة باسم «اللجنة الإنجيلية البابوية» لمراجعة هذا النص «المنزّل»!

وفي سنة ١٩٠٧ قامت اللجنة بموافقة البابا بدعوة رهبانية البنديكتين بإجراء مجموعة من التعديلات في النص اللاتيني استعدادًا لإصدار طبعة جديدة منقحة.

في المسيحية، صفحة ١٢٢).

ويقول الباحث أندريه پول، وهو من كبار المدافعين عن السيحية، يقول عن مولد يسوع إن الكتبة استعانوا بالقصص الواردة في سفر ميخا (٢:٥) وتمت إعادة النظر فيه وتغييره وتوسيعه بالإضافات لتوضيح أن يسوع مولود في بيت لحم من سلالة داود وتنطبق عليه النبوءات الواردة في الأنبياء وأنه المسيح المنتظر» (قراءات إنجيلية صفحات ١٣٣-١٣٧) وهو ما جعل چاك دوكين، المؤرخ المسيحي، يقول: «إن ميلاد يسوع في بيت لحم غير معترف به كحدث تاريخي من كل المؤرخين» (يسوع صفحة ٥٦).

وفي كتابه المغنون: «البحث عن شخصية يسوع» يقول جيزا فيرمس: «إن الفصل الواحد والعشرين من إنجيل يوحنا تمت إضافته بقلم شخص آخر ليوهم بأن كاتب هذا الإنجيل هو يوحنا الذي كان يسوع يحبه، وبالتالي يتم اعتباره تلقائيًا أنه يوحنا الصياد ابن زيدي من الجليل»، والثابت علميًا أن الإنجيل المعروف باسم يوحنا قد تمت كتابته سنة ١٥٠ تقريبًا. مما يؤكد أن كاتبه ليس يوحنا المعاصر ليسوع.

وقد كانت اليهود منقسمة إلى فرق متعددة وخلط وتضارب أدى إلى صراعات محتدة. ففرق الأبيونيين في القرن الأول للميلاد كانت تصدق بإنجيل متى وحده وهو مخالف تمامًا لإنجيل متى الحالي الذي ظهر بعد قسطنطين. وفرق المارسيونيين كانت تأخذ بإنجيل لوقا وحده وكانت نسخة مخالفة للنسخة الحالية.

ونطالع في رسالة بولس إلى أهل غلاطية قوله: «إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعًا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحوّلوا إنجيل المسيح، ولكن أن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناتيما . كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضًا: إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أنا ثيما » (١:١-٩).

والقارئ يعجب من تكرار كلمة «أنا ثيما» هي نص عبربي ومقابلها موجود وهو «محروم» أي يحرم ويطرد من الجماعة المسيحية ومن الكنيسة، ويقولون اليوم «مشلوح». وقد تم تغييرها وكتابة الكلمة اللاتينية/ اليونانية لاستبعاد شكلاً عملية القهر التي تم بها غرس المسيحية. وكذلك كلمة «يحرّلوا» كانت أصلاً «يبدلوا» هي طبعات قديمة وهي غيرها «يحرفوا»، وهي ترجمة الجزويت «يقلبوا».



السارية الكبرة من مطوطات قبرال للمومع الفاركاني الساومي الأ

وأيا كان التفاوت بين العبارات فالواضح أنه في عهد بولس كان هناك من يدعون إلى إنجيل آخر غيرإنجيل بوليس الذي لا نعرف عنه شيئًا حاليًا، وكان هناك - كما يقول - رسل كذبة (كورنثيوس ١٣:١١). أما برنابا فيقول إن بولس بشَّر بتعليم آخر غير تعليم المسيح، والدليل على ذلك واضح من نفس أقوال بولس في رسالته إلى أهل غلاطية حيث يواصل قائلاً: «وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا عُلمته، بل بإعلان يسوع المسيح» (١١:١).

ترى كيف ومتى تلقى بولس الإنجيل من يسوع المسيح وهو لم يلقاه، وكل معرفته به الرواية المشكوك في مصداقيتها من جميع الباحثين حاليًا والمعروفة باسم «في الطريق إلى دمشق». ففي طريقه إلى دمشق يقول بولس، الذي كان يضطهد كنيسة الله بإفراط ويتلفها، أن يسوع ظهر له على الطريق وأنبه على اضطهاد المسيحيين. فسقط بولس من شدة الضوء لدرجة أنه في رواية فقد البصر وفي رواية أخرى فقد السمع، فكيف يمكنه وهو في هذه الحالة وفي تلك اللحظات الخاطفة أن يكون قد تسلم نص إنجيل بأسره من يسوع 18 بل والواضح من الأناجيل - رغم التعتيم، أن بولس تشاجر أو كان كثير الشجار مع الحواريين وخاصم بطرس وأصبح الناس يتبعون كل واحد منهم وتقرقوا شيعًا.. خاصة بعد الحرب التي دارت بين الدولة الرومانية وبين اليهود وتولى طيطس فتح أورشليم سنة ٧٠ وهدم المبد وتقرق اليهود في كل واد..

وترجع الحكمة في اختيار أو في وجود أربعة أناجيل رسمية فقط دون تلك العشرات التي تم استبعادها في أواخر القرن الرابع الميلادي عندما قام القديس چيروم بكتابتها، إلى منا يورده المؤرخ سلينمان ريناخ (Salomon Reinach) (١٩٣٧ – ١٩٣٨) في كتابه المعنون: «أورفينوس، التاريخ العنام للديانات، (مجلدان، ١٩٠٩) فائلاً: «إن السبب الحقيقي في اختيار الأربعة يرجع إلى الفرق الأساسية التي انقسمت إليها المسيحية ورغبت كل كنيسة منها أن يكون لها إنجيلها فاختارت كنيسة القدس إنجيل متى، واختارت روما إنجيل مرقس، واختارت انطاقيا إنجيل لوقا، واختارت أفسوس إنجيل الوقا، واختارت أفسوس إنجيل أصلي وحنا» (صفحة ٢١٧)، وذلك لكي تقول كل كنيسة منها أنها تعتمد على إنجيل أصلي وعلى تعاليم «كتابه» الأصلي!.

لذلك ينتهي الإجماع العام إلى أنه من المحال كتابة حياة يسوع بصورة أمينة تاريخيًا إذ أن كاهة الوثائق الرسمية قد تمّ حرقها أو استبعادها ولا يبقى أمامنا سوى الأناجيل المعتمدة من الكنيسة الرومية في القرون الأولى. وقد تواصلت مخططاتها من الإبادة والتعتيم حتى استقرت في دويلة الفاتيكان التي تعد كل تطلعاتها سياسية أساسًا، من أحل الحفاظ على كيانها الذي نسجته بالتحريف وفرضته بالسلاح والنار عبر المجامع على مر العصور، فكيان المؤسسة الكنسية لا أساس ولا سند تاريخي له إلا ما قامت هذه الطبقة من القساوسة باختلاقه من أجل السيطرة على الشعوب،

وعبارة من قبيل: «إن هذه الوثائق معظمها مزورّة أو محرّفة وفقًا لأهداف آباء الكنيسة وليس وفقًا للحقيقة، والتي كتبها القس الكاثوليكي ميشيل كوكيه (في كشف القناع عن اسطورة يسوع) تعد من العبارات التي يكاد لا يخلو منها مرجع من المراجع التي دأبت على دراسة المسيحية الحالية منذ عصر التنوير وتتزايد بصورة لافتة للنظر في العقود الأخيرة،

لذلك كتب بيير حادوت في كتابه عن «بورفير وفيكتورينوس» قائلاً: «إن المسيحية تفتقر إلى أي أساس أو سند تاريخي ومع ذلك تزعم أن تكون ديانة عالمية، ومن ناحية أخرى أنها تتضمن مفهومًا عبثيًا وغير منطقى عن الله لذلك هي مدانة من حيث وجهة نظر الديانات المبيزة ومن حيث فكرة التصعيد الفلسفية».

«إن الديانة المسيحية لاسند تاريخي لها رغم زعمها استداد جذورها في التراث اليهودي، إلا أن المسيحيين لا يفعلون سوى الاستحواذ على تاريخ الشعب اليهودي الذي لا يحترمون أو يلتزمون بتراثه القومي، ولا يوجد ما يبرر هذا الاستحواذ والنصوص اليهودية لا علاقة لها بالمسيحية. وأيًا كان الأمر، فإنه لم يتبق شيئًا من أعمال موسى التي احترقت جميعها مع العبد (سنة ٧٠م) وما هو موجود باسمه تم تأليفه بعد ألف عام تقريبًا من وفاته، والكاهن عزرا هو الذي كتبه .. لذلك نجزم بأن التراث المسيحي الصرف لا قيمة تاريخية له مثله مثل التراث اليهودي. فالنصوص الإنجيلية مليثة بالمتناقضات واللامعقول. وقد قام الحواريون بتحريف تعاليم يسوع من بعده، وبذلك فإن المسيحية لا بمكنها الاعتماد على أصالة أو مصداقية التراث الذي صنعته».

وبعد أن قام المجمع التريدنتي سنة ١٥٤٧ بفرض نص العهد الجديد والقديم على أنه نص منزل «مؤلفه هو الله»، قام مجمع الفاتيكان الأول، المنعقد في عامي ١٨٦٩ - ١٨٧٠ بإعلان أن الكتاب المقدس بعهديه «كتب بإلهام من الروح القدس، وأن مؤلفها هو الله، وإنها قد أعطيت هكذا للكنسية ١٥

أما مجمع الفاتيكان الثاني المنتهي سنة ١٩٦٥ والذي انعقد بعد المجمع الأول بحوالي ٩٠ عامًا، فكان من أهم ما ناقشه تلك الدراسات النقدية التي أطاحت بمصداقية الكتاب



المقدس بعامة وبالعهد الجديد منه بخاصة. وبعد مداولات ودراسات ممتدة للنصوص تمت صياغة خمسة نماذج للنص المقترح وتم قبول صيغة منها بأغلبية ٢٣٤٤ صوتًا مؤيدًا و٦ أصوات معارضة. ويقول النص: «إن هذه الكتب وإن كانت تتضمن الناقص والباطل، فهي مع ذلك شهادات لعلم تربية إلهي حقيقي»! ويقول النص بالفرنسية:

"Ces Iivres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie"

وهو المجمع الذي قام بتبرئة اليهود من دم المسيح، في الوثيقة المعنونة «في زماننا هذا» الذي تم الاحتفال عام ٢٠٠٥ بمرور أربعين عامًا على إصدارها، ووعد البابا يوخنا بولس الثاني بموجبها بتعديل سبعين آية في الأناجيل تتهم اليهود صراحة بقتل يسوع وبالتالي لم تعد تتمشى مع قرار تبرأتهم!

بقيت الإشارة إلى ما يُعرف بالأناجيل الأبوكريفاء أو تلك التي استبعدتها المؤسسة الكنسية لأن محتواها لا يتمشى مع ما نسجته لخط سير العقيدة كما أرادتها، وقد تزايدت الأناجيل اعتبارًا من القرن الثاني وتزايدت حتى القرن الخامس، ومنها ما كتب حتى القرن العاشر، وكلمة أبوكريفا تعني تحديدًا: نص أدانته الكنيسة، وبالتالي لابد من استبعاده ولا يجوز للأتباع الإطلاع عليه، وهو ما قاله المؤرخ روفين في القرن الرابع الملادي.

ولم تكن هذه الأناجيل مستبعدة من كافة الكنائس بل كانت هناك فرق تعتد بها إلا أن البابوات وآباء الكنيسة رأوا أنه من الأفضل تحذير الأتباع من قراءتها، وفي سنة ٣٩٧م قام مجمع كارتاج بعمل كشف بالأناجيل المعتمدة وإصحاحاتها وآمر باستبعاد الباقي،

وفي القرن السادس «قالوا إن البابا القديس جيلاز، الذي ترأس الكنيسة من ٤٩١ إلى ٤٩٦ قد أصدر قرارًا شهيرًا حول النصوص المقدسة وما يجب قراءته وما يجب استبعاده وبعد هذا القرار كشفًا سباقًا لما عُرف بالإندكس فيما بعد»، أي الكتب المحرّمة والتي يعاقب من يطلع عليها (فرانسوا آميو F.Amiot؛ الأناجيل المستبعدة، صفحة ١١).

ويقول الكاتب أنه تم استبعادها «لأسباب عقائدية معينة، فإنجيل بطرس حتى وإن كان صادرًا عن رئيس الحواريين إلا أنه كان مليثًا بالأخطاء التاريخية إذ يقول إن هيرودس الروماني هو الذي حكم على يسوع بالموت (وليس اليهود) وهو ما ترفضه الكنيسة. كما كان هذا الإنجيل تشويه الفنوصية وأتباع الدوستية الذين ينكرون أن يسوع قد صلب ومات مصلوبًا» (صفحة ١٢).



وكذلك تقديم مريم إلى المعبد يوم ٢١ نوفمبر، وكذلك عيد القديس أندراوس في ٣٠ نوفمبر، شقيق بطرس الذي قامت الكنيسة على أكتافه ومع ذلك تم استبعاد إنجيليه!

لاسميهما في الأناجيل المعتمدة.

وتفاصيل ما يطلق عليه مسيرة طريق الآلام، وكلها تفاصيل غير واردة في الأناجيل الرسمية، ويجهل الأتباع أصلها أو من أين استقوها. لذلك يقول أميو: «حتى وإن كنا لا نقدر هذه الأناجيل حق تقديرها إلا أن ذلك لا يمنع من أنها لعبت دورًا لا يستهان به في تكوين رهافة تطور المسيحية» (صفحة ٢٤)1.

وأيًا كان موقف المؤسسة الكنسية من الأناجيل المحتجبة – بعدما أخذت منها ما يناسبها أو ما يدعم روايتها، فإن أهم النقاط التي ترد في هذه الأناجيل أنه لا يرد بها عملية محاكمة وصلب يسوع وتوجد نسخة من إنجيل غير كامل باليونانية يقال إنها ترجمة لنص سابق يطلق عليها الديدكية، ويوجد اختصار لهذا النص باللاتينية ويطلق عليه «دوكترينا» أي العقيدة ولا يرد بهما أي ذكر لعملية الصلب، ويقول الباحث جيرار ميسادييه (G.Messadié) في الجزء الثاني من كتابه المعنون: «الرجل الذي أصبح الله» إن الام المسيح غير واردة في الأصل الأساسي المعروف باسم «كويللي» (Quelle) المتبع بالألمائية ويختصرونها بحرف Q وتعني «الأصل».

وإنجيل توما هو الوحيد الذي يشير إلى وجود يسبوع هي الهند هي نفس الوقت مع 
توما الذي ذهب إليها للتبشير. ولا يزال حتى يومنا هذا قبر معروف أنه قبر يسوع في 
بلدة سري نكر (Srinagar). أما تاريخ موسهيم، المؤرخ البروتستانتي فيقول: «العديد من 
فرق النصارى كانت ترفض حصول الصلب رفضًا قاطعًا لأنهم يعدونه إهانة لشرف 
المسيح والبعض الآخر استنادًا إلى الأدلة التاريخية».

وبخلاف رفض عملية تأليه يسوع ثم جعله واحدًا من أعضاء الثالوث ثم جعله الله – وهي البدع التي أدت إلى انقسام الكنيسة الأولى انقسامًا عقائديًا، فإن بعض هذه الأناجيل المستبعدة ومنها إنجيل فيليب يؤكد أنه كان متزوجًا من مريم المجدلية وقد تم

(17)

للساوية الكيري من معطوطات فدران الصيعيم المتهاقاتي السكوس الت

استبعاد هذا الإنجيل لأنه يتنافى مع عملية التأليه المزعومة، والمعروف أن القاعدة عند اليهود كانت الزواج، إلا عند الأسينيين الذين ترفض الكنيسة انتماء يسوع إليهم ولو لم يكن متزوجًا لكان لابد من أن تكون هناك إشارة توضح هذه المخالفة للشرع اليهودي

وقد كتب جان فيللاني (Jean Villani) عن البابا بونيفاس الثامن أنه قال: لا أهتم بالحياة الأخرى قدر اهتمامي بحبة فاصوليا. فالبشر لهم روح مثلها مثل روح الحيوانات وكالهما تتساويان في فكرة الخلود. إن الإنجيل يعلُّم من الأكاذيب أكثر مما يعلُّم من الحقائق: فظهور العذراء محال وتجسد ابن الله مثير للسخرية. وعقيدة التحوّل الفعلي للقربان إلى لحم ودم المسيح عبارة عن جنون. إن كمية المبالغ التي جلبتها القصة الخرافية للمسيح للقساوسة لا يمكن حصرها، إن الديانات قد خلقها أناس طموحين لاستغفال البشر. وعلى رجال الإكليروس أن يتحدثوا كالشعب، لكنهم لا يؤمنون بنفس العقيدة ولا بنفس الإيمان. ولا توجد خطيئة في الاستمتاع بفتاة أو بفتي أكثر من فرك الكفين! ويتعيّن علينا أن نبيع في الكنيسة كل ما يرغب المغفلون في شرائه، (نقلا عن رنيه ثيريفايز (R.Thirifays)).

# التناقض في الأناجيل:

النقض لغة هو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، وفي الصحاح: النقض بقض البناء والحبل والعهد، وضده الإبرام، نقضه ينقضه نقضًا وانتقض وتناقض.

والنقض: اسم البناء والمنقـوض إذا هُدم. وهي حـديث صـوم التطوع: هناقـضني وناقضته. هي مفاعلة من نقض البناء وهو هدمه أي ينقض قولي وانقض قوله، وأراد به المراجعة والمرادّة، وناقضه في الشيء مناقضة ونقاضًا: خالفه (لسان العرب).

والتعارض في اصطلاح الأصوليين يقتضيه هي تقابل الدليلين على سبيل المانعة فالتعارض أن يقضى أحد الدليلين حكمًا في شيء يناقض ما يقتضيه الدليل الآخر في ذلك الشيء، كأن يوجد في الشيء الواحد دليلان: أحدهما بتقضى حظره، وثانيهما: يتقضى إباحته (أصول الفقه الإسلامي. د. محمد نبيل الشاذلي).

وفي القانون المدنى: التناقض الذي يعيب الحكم: هو ما تتعارض به الأسباب وتنهار ويسقط بعضها بعضًا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله. والتناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم ومن يتناول حياة يسوع بالدراسة من خلال ما تقدمه الأناجيل أو العهد الجديد برمته لابد وأن يصدم بذلك الكم من التناقض في كل الأحداث والمعطيات وعدم توافقها . ونذكر هنا على سبيل المثال: التناقض في تاريخ مولده، فهناك ثلاثة تواريخ مختلفة . وتناقض في نسبه، فهناك شجرة الوقا نسبه، فهناك شجرة الوقا نسبه، فهناك شجرة الوقا نسبه، وهناك شجرة الوقا وبها ٧٧ ويقول لوقا: «وهو ما كان يُظن ابن يوسف» (٤: ٢٢)، بينما يقول متى: «ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسحوع الذي يدعى المسيح» (١: ١٦) وكأنه يستبعد يوسف أو يجعل منه زوج مريم فقط وليس والد يسوع أيضًا . وبالتالي فلا يصبح يسوع من نسب داود اكما أن يسوع لو كان من نسب داود فعلاً لألغى فكرة الحمل العذري . وهو ما يتناقض مع قول بولس في رسالته إلى أهل رومية، ومعروف أن كتابات بولس أقدم بكثير من الأناجيل، أي أنها أقرب من الأحداث فرضًا ، وهو يقول: «بولس عبد ليسوع (...) الذي صار من نسل داود من جهة الجسد» (١: ١-٣) ولا يوجد بين شجرة متى وشجرة لوقا سوى ثلاثة أسماء مشتركة .

وهناك تناقض هي مسألة يسوع وإخوته، إذ يقول لوقا: «فولدت ابنها البكر وقمّطته وأضجعته هي المزود إذ لم يكن لهما موضع هي المنزل» (٧:٢). وعبارة «الابن البكر» تعني أنه له أخوة وأخوات وأن يسوع أكبرهم أي الابن البكر. وهو ما يؤكده متى حينما يورد الحلم الذي رأه يوسف النجار: «قلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره الرب وأخذ امرأته، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع» (٢٥-٢٥).

وعبارة لم يعرفها حتى ولدت تعني آنه لم يعاشرها جسدًا حتى وضعت ابنها البكر، وهذا تأكيد على صحة الإخوة والأخوات المذكورين بأسمائهم: إذ يقول مرقس: «أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعان، أو ليست أخوته ههنا عندنا فكانوا يعثرون به» (٢:٦)، وما أكثر تكرار ذلك، ورغمها تصر المؤسسة الكنسية على إنكار وجود إخوة وأخوات ليسوع لأنه بمس ببدعة تأليهه – وذلك على الرغم من أن النص اليوناني للأناجيل – ولا توجد أصول غير اليونانية، أن النص اليوناني يحمل عبارة «أدلفوس» (adelphos) وتعني أخ شقيق، وليس «أنبسوي» (anepsoi) وتعني ابن العم كما يحرفونها استمراراً لما فعله القديس چيروم، الذي كان أول من ابتدعها هي وغيرها من التزوير القائم على التلاعب في الترجمة.

(110)

البداوة القريدين بطيونات قبران المعيوا التاليتاني الشكواني الا

ولسنا هنا بصدد رصد كل التناقضات الواردة في جزئية مولد يسوع، ويكفي أن نشير إلى عملية الختان: فقد ختنوه في اليوم الثامن، والمعروف في الشرع اليهودي أن الدم المنبثق من هذه العملية يعني «تحالف هذا الشخص مع الله» وبالتالي يكون هنا قد تحالف يسوع مع نفسه عندما قاموا بتأليهه! إلا أن الاحتفال بمولد يسوع يوم ٢٥ ديسمبر قد تم فرضه لأول مرة سنة ٢٥٠ عند الاستيلاء على عيد الشمس التي لا تقهر (Sol invictus) للإله مثرا، وبالتالي أقيم عيد الاحتفال بختانه في أول يناير الذي يبدأ التقويم الغربي المسيحي المحدد بقبل وبعد الميلاد - وإن كان من الأصوب أن يقال قبل وبعد الختان(١)، واستمر الاحتفال الكنسي بعيد «الغرلة المقدسة»، إلى أن تم إلغاؤه في يناس ١٩٧٠ - حينما فرضت الكنيسة بدلاً منه الاحتفال بعيد «مريم أم الله» في نفس ذلك اليوم، والغرب أن هذا التعديل أتى بعد الاعتراف باليهود وتبرأتهم من دم يسوع، وهو الموضوع الذي كان يسود كنائس العالم في قداس الجمعة الحزينة. هما الذي دهع وهو الموضوع الذي كان يسود كنائس العالم في قداس الجمعة الحزينة. هما الذي دهع عن اللاوعي الكنسي ورفضه للانتماء لليهود رغم المصالحة المفروضة عليها سياسيًا

وهناك تناقض منطقي آخر هو عبارة «إتمام طهارة مريم» (لوقا ٢٢ : ٢٢) مريم «أم ابن الله» و«أم الله» كما يقولون، هل كانت بحاجة إلى أن تتطهر من مولد من أصبح مساويًا لله عز وجل، ثم أصبح الله شخصييًا؟! والغريب أن النص الفرنسي الصادر عن الفاتيكان يشير إلى «تطهرهما» هما الاثنين إذ يقول النص:

"Et Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de moise" k
وكالمعتاد الهامش K يقول: «التطهير لا يجوز للأم لكن كان لابد من فداء الطفل». أي
أن التناقض وارد حتى بين الترجمات المختلفة وبين النصوص الرسمية.

وهناك التناقض في مكان مولده: في بيت لحم أم في الناصرة؟ - تلك البلدة التي لم تكن موجودة آنذاك. وتضارب في توقيت زيارة الرعاة. وتناقض الأناجيل حول عذرية مريم بعد مولد يسوع. فقد جعلها الآباء عذراء «قبل وأثناء وبعد» مولده - تلك البدعة التي أطلقوا عليها عذرية مريم الدائمة.

ولسنا بصدد سرد كافة التناقضات، لكننا نشير إلى بعض ما يمس الأساسيات من تلك العقيدة، ومنها ما يوجد حول تحديد نوعية رسالة يسوع؛ هل يحاكم ويحرق ويقطع الرقاب تحت أقدامه، كما في إنجيل لوقا (١٩) ، أم أنه يبشر بالعفو والمحبة؟ وتعميده هي نفس اليوم، أي هي ٦ يناير ثم تم فصل العيدين. والتتاقض المزدوج الوارد هي تجربة امتحان الشيطان ليسوع. هأولاً لم يكن هناك من شاهدها، ثم هل من العقل والمنطق أن يقوم الشيطان باختبار الله سبحانه وتعالى؟ إن كلمة «فضيحة» لا تكفى لوصف هذا العبث في نظر اليهود آنذاك.

والتناقض في وصف بداية تبشير يسوع، وفي أسماء الرسل أوالحواريين، وفي عددهم - فلا يكف النص عن تكرار رقم أثنى عشر، إلا أن عد الأسماء بعطي أربعة عشر.. ومعجزة عرس قانا التي تمثل ركداً أساسيًا من المعجزات التي قام بها ولا يرد ذكرها سوى في إنجيل بوحفا. فالوثائق التاريخية تقول إن ذلك العرس لم يتم، وهناك من يقول إنه كان الاحتفال بعرس يسوع ومريم المجدلية.

وتناقض هي نفس عدد المعجزات، إذ يقول متى إن عددها اثنين وعشرين، ويقول مرقس ثمانية عشر، ويقول لوقا أربعة عشر، أما يوحنا هيقول إنها سبعة فقط. والتعليق المتداول بين كافة المراجع الحديثة أن السند التاريخي الوحيد لهذه المعجزات هي الأناجيل نفسها، فقط، لا غير .. لكي لا نقول شيئًا عن تدرج المبالغة هي تناولها من إنجيل لآخر: فشفاء الأعمى والمجذوب لدى مرقس يتحول إلى شفاء أعميان ومجذوبان لدى متى .. والأربعة الاف شخص الذين تم إطعامهم بالخبز في الصحراء يتحول الرقم إلى خمسة آلاف في إنجيل الآخر. وواحد يقول سبعة سلال والآخر يقول إثنى عشر سلة!

وتناقض أساسي يشرئب حين يقول يسوع: «لماذا يطلب هذا الجيل آية. الحق أقول لكم لن يُعطي هذا الجيل آية، الحق أقول لكم لن يُعطي هذا الجيل آية» (مرقس: ١٢:٨) والأناجيل تذخر بالآيات، على الرغم من قول يسوع: «جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. ثم تركهم ومضى» (متى ٢١:٤)، ورغمها تتناثر الآيات أو المعجزات عبر الأناجيل الأربعة بتفاوت واضح في العدد، إلا معجزة «مضاعفة الخبز» فهي الآية الوحيدة الواردة في الأناجيل الأربعة بل متى ومرقس يذكرانها مرتين، رغم الاختلاف في تعريفها.

وتضارب في اتباع الجماهير ليسوع عند عيد الفصح، فالمفترض أن يتجهوا إلى

(11)

الشارمة الكبري من مغطوطات قمران للمصع التاليكاني الشكوني الأ

القدس وليس إلى بيت صيدا كما يقول لوقا، أو إلى طبرية كما يقول يوحنا.

وهنا تناقض في الأمثال، التي يورد منها الأناجيل حوالي خمسون مثالاً، بينما لا يورد يوحنا سبوى خمسة، وإن كان بعضها لا يضم سوى جملة أو جملتين بحيث لا يعرف القارئ هل تعتبر من ضمن الأمثال أم لا – وإن كان التناقض في العدد لا يمثل نفس الأهمية التي تكمن في المثال نفسه. كذلك التعارض الوارد في مثال الكرمة (لوقا ١٣: ٣-٩)، وهي من الأمثال الواردة في نصوص ما قبل المسيحية ومنها «رواية آشيكار» – على حد قول جردتيسن (G. Theissen) في كتابه المعنون: في ظل الجليلي صفحة ١٨٨) أو مثال وكيل الإنسان الغني الذي بدد أموال سيدة (لوقا ٢:١٦) «فمدح يسوع وكيل الظالم إذ بحكمة فعل»!

أو ذلك المثال القائل: وققال لهم قد أعطى لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله. وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا ويسمعوا سامعين ولا يفهموا لنلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم» (لوقا ٤: ١٠-١٠) فهل المفترض في رسالة يسوع أنه يتحدث أو يكرّز لكي لا يفهمه أحد؟ أو حتى ألا يفهمه سوى العدد القليل من الناس؟ ثم مرقس في نفس الإصحاح: «وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسبما كانوا يستطيعون أن يسمعوا، وبدون مثل لم يكن يكلمهم وأما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء (٣٠-٣٤)! فما معنى هذا التناقض؟.

كما نلاحظ تناقضاً في التبشير بالملكوت، فالبشارات الواردة في العهد القديم تقول إن الملكوت لم يأت بعد، ثم يقول يسوع «أنه قريب»، بل أنه «ها هنا بداخلكم» (لوفا: ١٧)، «من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله» (مرقس: ١٥:١٠) فهل الملكوت مملكة ونظام اجتماعي ساسي تسوده العدالة، أم مجرد حالة نفسية لا يعلم صاحبها عنها شيئًا؟!

ونفس التناقض ينعكس عندما يطلب أحد الأتباع من يسوع أن يعلمهم كيف يصلوا، فيورد كل من متى ولوقا فقط صيغة الصلاة، بنصين مختلفين إلى حد ما وإنما ينص كل منهما على طلب «ليأت ملكوتك» - أي إن الملكوت لم يأت وعلى الأتباع التوسل إلى الله بالصلاة من أجل تحقيقه.

وتتاقض في الأماكن التي وقعت بها أحاديث يسوع، وتناقض حول الخطية الأولى التي لم يذكر عنها يسوع أي شيء، وكل ما قاله يناقض فكرة الخطأ الجماعي الذي يتوارث من جيل إلى جيل.. بل وما من قول له يتحدث فيه عن تكفير الخطايا كشرط للدخول في (1)

الملكوت. مثلما لم يقل أي شيء أو أي حرف واحد عن أنه يجب أن يموت هو لفداء أخطاء البشر، لأن ذلك يعني أن «الله» الذي يطلب عن طريق ابنه العفو أو المغفرة سبع وسبعين مرة في سبع مرات، يعني أنه هو شخصيًا غير قادر على القيام بذلك والعياذ بالله!

ولايمكن إغفال التناقض الوارد في تصرفات يسوع والتزامه بالشرع، فعلى الرغم من قوله: «لا تظنوا إني جنت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جنت لأنقض بل لأكمل» (متى ١٥٠٥) وتكفي الإشارة إلى موعظة الجبل حيث يرد بها «الشرع يقول.. وأناأقول لكم» وذلك خمس مرات في موعظة واحدة، أي أنه يضع نفسه بإصرار أعلى من الشرع عمداً، كما يقول في كثير من المواضع بغفران الذنوب التي من المفترض ألا يغفرها سوى الله، لدرجة أن الحاضرين تساءلوا: «من هذا الذي يغفر خطايا أيضاً» (لوقا ٤٩:٧).

ويصعب إغفال التناقض الوارد في أحاديث يسوع عن كيفية تفريقه بينه وبين الله الذي أرسله» والذي «أكبر مني» والذي يعتبره «أباه» ثم يقول بكل وضوح: «أنا والأب واحد» (يوحنا: ٢٠:١٠) ومجرد هذا القول البشع في نظر الفريسيين كان يمثل قولاً لا يغتفر.

وهناك التناقض الناجم عن تحركات يسوع وأسفاره وما أكثر الذين خصوها بدراسات جغرافية تبرز هذا التضارب غير المعقول، وأولها تضارب نفس الأناجيل في وصف هذه التحركات. فمن يمسك بالورقة والقلم، ويصنع خط سير وفقًا لما يقوله كل إنجيل على حدة، لابد وإن يدهش من هذا التناقض، خاصة وأنهم يختلفون أيضًا حول ذهابه إلى مدينة القدس، إذ يقول أو يبدو من أقوال الحواريين أنه لم يذهب إليها إلا مرة واحدة، بينما يقول يوحنا أنه ذهب خمس مرات.

وتكفي ذكر واقعة السامرية التي قابلها يسوع، ومعروف العداء الذي يفرق بين اليهود السامريين، فقد كان الرهبان يؤكدون «أن مياه السامريين أكثر نجاسة من دم الخنزير »ومع ذلك نرى يسوع يطلب منها أن تسقيه، ورغم آنها قد تزوجت خمس مرات وتعيش في الزنا مع شخص آخر، أي أن بها من المحرمات الدينية أو الشرعية ما يجعله يبتعد عنها.. فنراه يبوح لها بما لم يقله لأتباعه ويعترف لها «بأنه المسيح» (يوحنا: ٢٦:٤). ولا نقول شيئًا عن واقع أنهما كانا بمفردهما فمن شاهد أو سمع ما جرى؟١.

وهناك التناقض في عرض الاحتفاء بمقدم يسوع بالسعف الذي يذكره يوحنا، في وقت لم يكن بالقـدس أي نوع من النخيل، إذ كان سكانها يجلبونه من الخارج لعـيد «الخيام» لأن طقس هذا الاحتفال ينص على استخدام السعف (كزافييه ليون – ديفور: «قراءة الإنجيل وفقا ليوحنا») (X. Léon- Dufour). وتقول الأناجيل الأخرى إنهم افترشوا له عباءاتهم على الطريق، بقطع بعض الأغصان وفقًا لمتى، أو قطع النجيلة من الحقول على حد قول مرقس! ومن الواضح أن يوحنا وحده هو الذي حاول أن يجعل من يسوع ملكًا لإسرائيل.

وتناقض الأناجيل في تحديد واقعة المعبد وقلب يسوع للموائد وطرد التجار والمرابين. إذ يضعها يوحنا في بداية إنجيله، بعد عرس قانا، أما الأناجيل المتواترة فتضعها بعد دخول عيسى المسرحي مدينة القدس، ولا نذكر شيئًا عن لا معقولية هذه الواقعة واستحالة أن يقوم بها شخص بمفرده، وهل وقعت عند مدخل المعبد أم داخل ساحته؟

وتناقض مفهوم عبارة «ابن الإنسان» التي تستخدمها الأناجيل اثنين وتسعين مرة، منها تسعين مرة على لسان يسوع، وقد وردت في البداية على صيغة المجهول، ولا يسع المجال هنا لتناول اختلاف الباحثين حول هذه العبارة ومدلولاتها.

وتناقض في قصة الطيب الذي دهنت به مريم أقدام يسوع أو رأسه فهي مجرد قارورة طيب، عند لوقا، و«قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن» عند متي، و«قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن» عند كل من مرقس ويوحنا، وإن كانت هنا الخلافات ليست ذات معنى، إلا أن أحد الحواريين يقول إنها راحت تمسح قدمه بشعرها وذلك في زمن تعد فيه تعرية الشعر من الكبائر في شرع اليهود، وهو ما يورده بولس في إحدى رسائله وتحديدة أن «يجزّ» شعر تلك التي تخرج سافرة.

وتناقض في موضوع خيانة يهوذا ليسوع فثمن الخيانة لا يضاهى قيمة الشخص الذي تمت خيانته، خاصة إذا علمنا أن الثلاثين فلسًا أقل بكثير من قيمة ذلك العطر الذي سكب على قدميه.

وتناقض رئيسي يمس عقيدة من العقائد الأساسية للمسيحية، ففي واقعة العشاء الأخير، وققًا للأناجيل، يقيم يسوع زعمًا عقيدة الإفخارستيا، تلك العقيدة التي لا يذكرها يوحنا - رغم أنها من أعمدة العقائد، ويقص واقعة أخرى تمامًا وهي غسل يسبوع لأقدام الحواريين، وهو ما لا تذكره الأناجيل المتواترة، بل كل تقاصيل العشاء الأخير - رغم قيمته المعنوية والدينية، فهي لا ترد جميعها في الأناجيل الأربعة. ولعل بولس هو أكثر من أورد مزيدًا من التفاصيل في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس.

وهو ما يوجد تناقضًا إضافيًا إذ يفترض أن يكون قد ثم القبض على يسوع بيومين قبل صلبه؛ وهو ما يتناقض مع الأناجيل الأربعة؛ التي نخرج منها بثلاثة تواريخ لوفاة يسوع: ٧ أبريل ٢٠م، و٢٧ أبريل ٢٦م، و٣ أبريل ٣٣م.

كما أن كلماته تختلف في الأناجيل المتواترة وفي رسالة بولس الأولى إلى كورنشوس، ومن غير المعقول أن يقيم مثل هذه العقيدة بمثل هذا التفاوت أو التضارب في الكلمات، وتكفي مطالعتها في متى ٢٦:٢٦-٢٩ ومرقس ١٤: ٢٢-٢٥، ولوقا ٢٢: ١٩-٢٠، والرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس ٢١: ٢٢-٢٣ وما بعدها.

ولسنا هنا بصدد حصر كل التناقضات الواردة بالعهد الجديد، وإلا لاحتجنا إلى أكثر من حجمه، لكن لا يمكن إغفال التناقض الوارد في أقوال يسوع، ولا نشير هنا إلا إلى تأكيد الأناجيل على أنه «ابن الله» ثم على «أنه الله» والمفترض في الله أنه عالم بكل شيء. فكيف يقول يسوع أنه لا يعرف موعد الساعة، وأنه لا يعرفها إلا الآب (مرقس ١٣: ٢٣) إلا بل كيف يحتفل بالعشاء الأخير وينتظر هدوم ملكوت الله قريبًا وأنه لن يشرب النبيذ إلا عندما يتحقق وهو الذي كان باقيًا على عمره سويعات وفقًا للنصوص؟!

## وقفة حول تناقض النصوص:

القصح الرسمي،

لقد أصبحت المتناقضات الواردة في العهد الجديد برمته، منذ عصر التنوير، أشبه ما تكون بأبجدية مسلم بها، فلم يعد هناك أي باحث أو حتى أي قارئ يحترم آدميته إلا ويقر بذلك. بل وقد أصبح وصف هذه النصوص بعبارات من قبيل: «أنها طبقات متراكمة من الأكاذيب» أو «أنها عبارة عن مجموعة من عبثيات اللامعقول وعدم التوافق والمتناقضات» من العبارات التي يكاد لا يخلو منها كتاب، بل هناك على سبيل المثال لا الحصر، كتاب القاضي چوزيف ويليس (Joseph Wheless) المعنون: «التحريف في المسيحية» الصادر بالإنجليزية في النصف الأول من القرن العشرين والذي أمرت الكنيسة في فرنسا بجمع كل نسخ ترجمته إلى الفرنسية وحرقها.

(11)

الساوة الكورة من معقوقات قبران المجمع التالياني للساوني لا

177

ولا نتناول هذه الجزئية تحديدًا إلا لنوضح مدى مصداقية هذه النصوص وقيمتها لا من الناحية التاريخية فحسب وإنما كوثائق يتم استخدامها لتكوين عقائد وفرضها قهرًا - لا على الأتباع فقط وإنما الإصرار على فرضها وتنصير العالم. ولانذكر من هذه المتناقضات إلا جزءًا منها على سبيل المثال:

- تناقضات حول تاريخ ومكان ميلاد بسوع: فالحواريون لا يتفقون لا على تاريخ ميلاد يسوع، ولا على مدة رسالته ولا حول تاريخ وفاته والتفاوت بين تواريخ ميلاده ما بين ١٤، ١٤ سنة، ومدة رسالته من أقل من سنة إلى ثلاث سنوات ويضعة أشهر.
   واختلافات جوهرية في تاريخ وفاته حيث إنها مرتبطة بالمقائد والأعياد.
- عدم توافق بين مولده من سلالة ونسب داود أو بمعجزة إلهية: إنجيل مرقص يجهل كل شيء عن مولده بمعجزة، ومن يوردها تبدو فيها الإضافة صارخة. وحتى ذلك النسب من داود يختلف فيه كل من إنجيل متى ولوقا الذي يقول: «ابنها البكر» (٧:٢)، وهو ما يفهم منه أن له آخوة وآخوات الأمر الذي تؤكده الأناجيل المتواترة حين تتحدث عن أربعة من إخوته وليس أبناء عمومة لأن الكلمة اليونانية المستخدمة هي «أدلّفوس» (adelfos) وتعني أخ شقيق. وهم أخوة لا يؤمنون به ويتهمونه بالجنون، وأبويه، مريم ويوسف النجار، لا يفهمان رسالته الأمر الذي يستبعد الحمل العذري غير الوارد ذكره في أعمال الرسل، هما يؤكده بولس أنه من «نسل داود وفقًا للجسد» في خطابه إلى أهل رومية. ويقول لويس روجييه: «إن قصص البشارة، والزيارة، والميلاد العذري كلها إضافات متأخرة لا تتمشى مع العداء الواضح من الأسرة تجاه يسوع أو عدم اكتراث يسوع بهم» (صفحة ٢٢١).
- يسوع إنسان أو يسوع إله: تتناقض الأناجيل في التعريف بيسوع فهو إنسان ونبي،
   في نظر البعض، وكاثن إلهي نزل من السماء وفقًا ليوحنا وأنه ابن الله.
  - ابن الله مساوِ للأب، وابن الله أقل من الأب (يوحنا ٢٠:١٠) و(يوحنا ٢٨:١٤).
- واختلاف حول النبأ السعيد: والنبأ السعيد هو «خلاص إسرائيل» بفضل ملك
   منتصر وبالنسبة لبولس النبأ السعيد يكمن في بعث يسوع، أما وفقًا ليوحنا فيعني
   تجسد الله في ابنه حتى يصير الجميع أبناء الله.
- النبأ السعيد لشعب إسرائيل، النبآ السعيد لكل الأمم: وفقًا للملاك جبريل فإن يسوع «سيحكم على بيت يعقوب إلى الأبد» (لوقا ٢٣:١) ويسوع يقول إنه لم يرسل

- آخر الزمان سياتي بعلامات أو بدون علامات: فهي ستتم كلمح البصر، أو ستسبقها مقدمات وظلمات واختفاء للشمس والقمر، أو كاللص في عتمة الليل!.
- هل أتى يسوع ليكمل الناموس أو لينقض الناموس؟ (متى ١٧:٥، ١٨). و(لوقا ١٦:
   ١٧) يسوع يقول إنه أتى ليكمل، بينما يؤكد بولس عكس ذلك.
- الإنسان يتبرر بالإيمان أو يتبرر بالأعمال؟ يقول بوليس إن الإنسان يتبرر بالإيمان بيسوع (غلاطية: ١٦:٢) بينما يؤكد يعقوب إنها تتم بالأعمال.
- يسوع يأتي بالوثام والوفاق آم يأتي بالفرقة والسلاح: «لا تظنوا أني جئت لألقي سلامًا على الأرض، ما جئت لألقي سلامًا بل سيفًا. فإني جئت لأفرق الإنسان ضد آبيه والابنة ضد آمها والكنّة ضد حماتها» (متى ١٠: ٣٤-٢٥) وأكثر منها فرقة وخلافًا في لوقا (١٢: ٥١-٥٠) بل لقد قال يسوع: «جئت لألقي نازًا على الأرض. فماذا أريد لو اضطرمت» (لوقا: ٤٩:١٢) وما أكثر ما يقوله عن الفرقة والانقسام واللعنات التي يلقيها وما أكثرها.
- الإعلان وعدم الإعلان عن شخصيته: في الطريق إلى القيصرية يفرض يسوع على الأتباع عدم قول إنه المسيح (مرقس: ٢٠:٨) بينما يعلن في إنجيل يوحنا نفسه (١٠٠٤-٥٠) وكان يوحنا قد قال قبلها في الآية ٤٥: «وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع بن يوسف الذي من الناصرة» فهل هو الله أو ابن الله أم ابن يوسف النجار؟!
- قضية يسوع ومحاكمته وكل ما بها من تناقضات سنتناولها على حدة لأنها تمثل جزءًا من موضوع هذا البحث وأساسه.
- الأخلاق في الأناجيل: نفس التقلب أوالتناقض الوارد في الأنجيل حول العقائد نراه في مجال الأخلاق. فتارة يسوع يلغي الملقوس القديمة لصالح النية الأخلاقية ثم يحافظ على الشرع ويقيم طقوسًا جديدة، يؤكد أن البر يكفي لفتح أبواب السماء، ويعلن أنه لا خلاص إلا بالإيمان. يمدح الحياة العائلية ثم نراه يعلن الفرقة، يدين العنف والحرب ثم يعلن أنه أتى بالنار والسيف. يعلم التسامح ويلقي باللعنات. لذلك يقوم كل فريق من الفرق المسيحية بتعريفها وتحليلها كما يشاء وفقاً للظروف والأحداث!

(177)

الشاربة اكبرى در محقوقات قبران المصع التنبكاني السؤني الا

لذلك يؤكد جوزيف هويلس في كتابه المعنون: «التزوير في المسيحية» الصادر عام ١٩٣٠، والذي كتبه وهو يشغل منصب كبير قضاة في الولايات المتحدة وعضو دائم بمعهد القانون النقاط التالية في المقدمة:

- ١ أن الكتاب المقدس هي جميع أسفاره عبارة عن عملية تزوير كبرى سواء من الناحية القانونية أو المعنوية.
- ٢ أن كل سفر من أسفار العهد الجديد عبارة عن عملية تزوير قامت بها الكنيسة المسيحية، وأن كل فقرة من هذه الفقرات الهامة التي بنت عليها الكنيسة عقائدها الأساسية عبارة عن عمليات تزوير متتالية بوعي وإدراك وتمت بنية التزوير عمدًا.
- ٣ وخاصة، ويصفة خاصة، تلك العبارة الشهيرة الخاصة ببطرس: «على هذه الصخرة سأبني كنيستي»، وهي حجر الأساس في عملية التدليس الكبرى، وكذلك تلك المقولة الأخرى: «اذهبوا وكرزوا كل الأمم» إذ أن يسوع المسيح لم ينطقها أبدًا، وهي عبارة عن عمليات تزوير متأخرة شديدة الوضوح.
- ٤ وأن الكنيسة المسيحية، منذ بدايتها في المجتمعات اليهودية المسيحية المتدينة، حتى بلغت قمة مجدها الزمني وانحطاطها الأخلاقي، كانت عبارة عن طاحونة تزوير لا تكل ولاتتعب.
- ٥ أن الكنيسة تأسست طوال عصر الظلمات بفضل نسيج ضخم من النصب والاحتيال والذي لم يتم إلا بفضل استجدائها بلا خجل وبسبب الجهل المدقع لجماهير أتباعها المعدمين والذين تم الحفاظ عليهم في هذا المستوى المتدني من أجل أغراض رجال الكهنوت الذين يهدفون إلى التدليس بكل جبروت.
- ٦ وآن آي كذبة دينية أو ضلالة أو تدليس كانت دائمًا من عمل القساوسة فعبر كل التاريخ الكنسي للمسيحية، وعبر كل التاريخ البشري للإنسانية المواكب لها كان القساوسة يتاجرون بالخدع والتضليل بلا خشية أوخجل.
- ٧ عقلية رجال الكنيسة بسبب تربيتهم الملتوية والمغرضة، وبسبب أطماع تلك الطبقة الكهنوتية، هم غير قادرين على فهم الحقيقة في كل ما يتعلق بمصلحتهم. لذلك يتهم جوزيف هويليس، كرجل قانون في أعلى درجاته، يتهم الكنيسة بأنها زورت واختلفت كل ما تطلق عليه كتبها المقدسة المكونة للعهد الجديد، وكل النصوص الدينية العقائدية التي استعانت بها للدعاية المغرضة التي قامت بها، وأكثر هذه النصوص المحرفة لا يعرفها العامة ولم يطلعوا عليها، لكنها مخبأة بعناية في أرشيفهم.

ويوضح بالتفصيل والوثائق كيف أن كل المكونات التي تزعم الكنيسة أنها خاصة بها ومنزلة عبارة عن مفردات كانت موجودة منذ أزمنة بعيدة في الديانة المصرية القديمة أو في الديانات الأخرى، فكل الوثنيين كان لهم أعيادهم، والعديد من الدرجات الكهنوتية، والمسيرات الدينية وحاملي الصور والأيقونات، والبخور، والميام المقدسة، والاعتراف بالأخطاء للكاهن، والتنبوءات التي تهبط وحيًّا أو زعمًا على القسس من أجل الرعايا، والكتب أو النصوص المقدسة، وكبار القديسيين والعديد غيرها،

وفي صفحة ٣٤٦ يوضح قائلاً: «إنه لمدة حوالي أربعة قرون تم خلالها ذبح قرابة مليون رقبة لاثبات أنه إله واحد أو ثلاثة قبل أن تستتب بدعة «ثلاثة آلهة في إله واحد».

ودون أن ندخل في تفاصيل المعارك التي واكبت صياغة الأناجيل على مر التاريخ، أو تلك التي وصلت إلى عمليات اقتلاع الآخر أو إلقاء اللعنات المتبادلة، فإن منابع ومصادر صياغة هذه الأناجيل من التنوع والاختلاف بحيث وصفها كل من جيروم يربيور (J.Prieur) وجيرار مورديا (G.Mordillat) في بحثهما المعنون: «يسوع ضد يسوع» قائلين: «لكي نوضح كيفية صياغتها لابد وأن نستعين بأحد الأشكال الأدبية الحديثة التي تسمى cut-up (وهي ما تعنى بالعربية عبارة قص ولصق) وتعتمد هذه التقنية من الكتابة على قص أجزاء من صفحات الجرائد، وقطع من روايات، وأجزاء من القصائد والمنشورات، ولصقها تباعًا مع بعضها بحيث تكوّن مادة لنص واحد، وهذا ما نلاحظه في الأناجيل. فتحت سطح النص نرى حياكة آلاف الجمل والكلمات المنزوعة من كتب أخرى، أو مستعارة، ومتغيّر مكانها ومعناها، وتنكرت معالمها، أجزاء تبعث بأصداء الذي ضاع إلى الأبد وتمنعنا الطبعات الفاخرة من تخمين أصلها.

«إن الأناجيل مصنوعة تحديدًا من مواد شديدة الاختلاف، وهذه المواد المختلفة أشبه بالبلاستيك والألياف الزجاجية والسيراميك وألياف الكاربون، فهي تتداخل مع بعضها لكنها لا تنصهر، إنها تختلط دون أن تفقد تميّز كل منها - تمامًا كالأناجيل.. وأدوات البحث اللغوى تسمح بالتدريج بالتعرف على بعض المواد» (صفحة ١٤٠ - ١٤١).

وبعد ذلك بقليل يؤكد الباحثان أن نص إنجيل مرقس كان ينتهى بالفصل ١٦ عند الآية ٨٠٠ والدليل على ذلك هو النص الرسمي للأصلين الكاملين من القرن الرابع: المعروف بنص الفاتيكان (Codex Vaticanus)، والمعروف بنص سيناء (Codex Sinaiticus) وهذا يعنى أنه حتى القرن الرابع كانت الآية ٨ هي نهاية إنجيل مرقس، وأن أوسيبيوس قد أعلن ذلك أيضًا مشيرًا إلى وجود بعض النسخ التي تنتهي بصورة أخرى. وقد ثمت إضافة الآيات من ٩ إلى ٢٢ التي تمثل النهاية الحالية للنص: (صفحة ١٥١).

والطريف أن هذه الآيات التي تمت إضافتها تنص على ضرورة طاعة الأتباع للكنيسة - وذلك في وقت لم تكن فيه كنائس بعد فرضًا - كما أن الطبعات الحالية لهذا الإنجيل ينتهي فيها هذا الإصحاح رقم ١٦ بالآية ٣٥.. أي أن هناك إضافة جديدة قد تمت بعد الاضافة السابقة!

وكان أوريجين قد علَّق على هذا التفاوت بين النصوص قائلاً: «إنها حقيقة واضحة اليوم وجود اختلافات كثيرة بين نصوص الأناجيل، سواء أكانت نتيجة إهمال الناسخين أم أنها ترجع إلى جرأة الانحراف لدى بعض الأشخاص الذين يغيرون النص، أو من يضيفون وينقصون منه وفقًا لهواهم، واضعين أنفسهم في مكان من يحق له التصويب أو التغيير، (صفحة ١٤٠ من نفس المرجع السابق).

وقد أكد العلماء المجتمعون في «ندوة عيسى» التي أقيمت في الولايات المتحدة، وحضرها أكثر من مائتين عالم متخصص في المسيحية، أن ٨٢٪ من الكلام المنسوب إلى عيسى في الأناجيل غير صحيح. وقد تم طبع أبحاث هذه الندوة في كتاب بعنوان «ندوة عيسى» (١٩٩٣).

وقد كتب روبرت فانك (R. Funk) مؤسس ندوة عيسى في الكتاب الذي أصدره بعنوان: «وفاء ليسوع» قائلاً:

«لا يمكننا الاستناد في عقيدتنا على ديانة بطرس ولا على ديانة بولس، فلا أرغب بديانة غير نابعة من الأصل، ولا أرضى بعقائد تقف فحسب عند حدود المؤمنين الأوائل، فالعقيدة الحقيقية والإيمان الحقيقي يجب أن ينبعا من عيسى الناصري».

«ولا يمكن أن يكون عيسى نفسه معبودًا فتلك هي وثنية المؤمنين الأواثل. أن الهدف الحقيقي من الديانة يجب أن يكون الإيمان بما آمن به عيسى نفسه، أما الدعوة إلى الإيمان بشخص عيسى فليس ذلك سوى إحلال الوسيط محل الحقيقة وإحلال الداعي محل المدعو إليه».

ووما الذي يفرض علينا الالتزام بقرارات قسطنطين ونتائج التصويت الذي جرى في مجمع نيقية وقرارات باقي المجامع الكنسية على أنها نهائية؟! يجب علينا الامتتاع عن تقليد العقائد المذهبية التي تم تكوينها عبر القرون الأربعة الأولى. علينا بالسماح لعيسى بأن يظهر على حقيقته وليس كما يقدمه لنا الكتاب المقدس ولا المذاهب التي آتت من بعده. يجب أن يكون عيسى هو المعيار الذي تنبثق عنه النظريات والممارسات. أما العقائد الكنسية فهي ديانة حلت محل عيسى، بل لقد أزاحته استنادًا إلى أساطير لا علاقة لها بما قاله عيسى ولا بما عمله. أن عيسى لم يسهم ولو بأقل القليل في الديانة التي ينسبونها إليه ويعتبرونه مؤسسها. لذلك يجب علينا البدء من جديد بصفحة دينية جديدة ١٠٠٠.

# العقائد المسيحية

- تقديم
- قضية الوحي والتنزيل
- كيفية فرض هذا الوحي
  - حول ألوهية يسوع
    - الأفخارستيا
- عذرية مريم والحمل العذري

## العقائد المسحبة

#### تقديم:

العقيدة هي تأكيد لشيء بعد أساسيًا، لا نقاش فيه ولا يجوز المساس به في نظر سلطة سياسية أو فلسفية أو دينية، وقد تستخدم القوة أحيانًا لفرضه، والعقيدة مرتبطة ارتباطاً مباشرًا بمفهوم السلطة وفقاً للقاموس التقنى والنقدي للفلسفة.

فمن حيث أصل الكلمة اشتقاقًا أنها تعنى قرار سياسي لحاكم أو لمجمع، ومن حيث معناها الفلسفي أنها تعنى رأى معترف به في مدرسة ما، يمكن وصفه على أنه رأى معتمد بين أفراد ينتمون لنفس السلطة التي أنتجت نفس المذهب. ومن حيث معناها اللاهوتي فهي تعنى مذهب أقرته السلطة الكنسية.

وقد قامت الكنيسة الكاثوليكية بتعريف معنى «العقيدة» في كتابها للتعليم الديني الصادر عام ١٩٩٢: «أن رئيس الكنيسة يستخدم كلمة السلطة التي تلقاها من يسوع عند تحديده العضائد أي عندما يعرض حقائق موجودة في التنزيل الإلهي أو حقائق مرتبطة بها، بصورة تلزم الشعب المسيحى إلى ارتباط لا رجعة فيه بالإيمان».

وفي هذا الإطار قامت المجامع بصياغة العقائد الخاصة بالمسائل المسيحية، المتعلقة بيسوع، ومع صياغة العقائد تم استخدام اللعنة والحرمان من الجماعة لكل من يقول بعكسها، وفي نفس الوقت تم تعريف الهرطقي بأنه من يطرح الأسئلة أو من يتعرض لناقشة موضوع لا نقاش فيه!

لذلك يصف البعض مفهوم العقيدة بأنه سلبي، بمعنى أنها تصيغ إيجابيًا ما لا يمكن الاعتقاد به أو قوله. لذلك يقع التابع لها في الحيرة عندما يرى مثلاً كيف تتناول الأناجيل المعتمدة موضوعًا ما يصور مختلفة أو متناقضة. وإذا ما جرؤ على السؤال أو المناقشة فإن اللعنة والحرمان هما الجواب الذي ينتظره، وهو ما يخرج منه البعض بأن العقيدة، في صياغتها، لا تبحث عن تعليم الأتباع وإنما ترمى إلى تحديد الهرطقي وتعرضه للعقوبة العامة العلانية والانتقامية.

والسلطة الدينية للعقائد هي: إنه عند صياغة العقيدة لا يجوز لأحد أن يدينها أو يتهمها؛ وأن المجمع هو الذي يحددها؛ فهو يسمح بالإعلان عن إيمان الكنيسة بلا تتازلات؛ ويحسم النقاش في مسألة ما أو فيما يراه المجمع أنه خطأ أو هرطقة.

ويقول إميل بوامار (E.Boismard) في كتابه عن «فجر المسيحية قبل مولد العقائد»

منذ القرن الثاني، والدليل على ذلك كتاب الأب هيلير دي بواتيه (H.de Poitiers) ضد الهرطقات.

ومن الثانت أن التراث الأول للكنيسة كان شفهيًا، فالاعتراف بما سيكون العهد الجديد قانونيًا لم يكن قد تحدد بعد. وهذه النصوص في حد ذاتها لم تكتب في الأصل كأعمال مرجعية عقائدية. الأمر الذي سمح بانتشار العديد من الاتجاهات الدينية المسيحية، وكانت أخطرها في نظر المسيحيين هي الغنوصية التي كانت في نظرهم تدمر أسس العقيدة المسيحية ذاتها.

أما المجامع التي انعقدت لصياغة أصول العقيدة فقد تتالت منذ القرن الرابع، للتصدى لما بدا في نظر الكنيسة من هرطقات عليها اقتلاعها كالأريوسية والنسطورية أو القائلين بالطبيعة الواحدة للمسيح،

ومتابعة هذه المجامع بتواريخها يوضح بما لا يدع أي مجال للشك كيف تمت صياغة المسيحية عبر المجامع على مر العصور .. ونورد منها على سبيل المثال لا الحصر:

٣٢٥: مجمع نيقية الأول وإعلان أن يسوع، الابن، «إله حقيقي من إله حقيقي، مولود وليس مخلوقاً، ومشاركاً للأب في الجوهر»،

٢٨١: مجمع القسطنطينية الأول: «الروح القدس مشارك للأب في الجوهر» وقد أدت قرارات هذا المجمع إلى انفصال الكنائس،

٤٣١: مجمع أفسوس أقر أن «مريم أم الله».

وأدت قرارات هذا المجمع إلى صدام بين الكنائس.

٤٥١: مجمع خلقيدونية أقر «الطبيعة الثنائية ليسوع» أي أن له طبيعتين في شخص · 1219

٧٨٦: مجمع نيقية الثاني أقر «شرعية عبادة الأيقونات».

وكلها عقائد وقرارات لا يعرف عنها يسوع أي شيء لأنها صيغت بعد القرن الثاني مع صياغة الأناجيل. وسوف نتناول أهمها بشيء من التفصيل فيما يلي:

تفرض الكنيسة الكاثوليكية الرسولية الرومية على الأتباع الإلتزام الصارم بالإيمان بعدد من العقائد ومنها عقائد كونية وإناسيَّة، وعقائد ثلاثية، وأخرى متعلقة بالمسيح، ومريم، وعقائد خلاصية، وكنسية، وسريّة،

كما تتسم أو تنفرد المسيحية بملمح آخر لا مثيل له إلا في اليهودية، وهو اعتماد

171

مصداقيتها على أقوال الأنبياء والمعجزات، وكلها أقوال لا سند تاريخي لها، بل وأغلب نصوصها ثبت أنها كتبت بعد الأحداث، Post eventum، وهي العبارة المستخدمة حاليًا هي كافة المراجع، أي أنها ليست نبوءات بمعنى الكلمة.

وقد نشأت العقائد الأساسية من تشبيه بسوع المصلوب، بعد وقوع الحدث فرضًا، بعبد الإله يهوا، وبالعادل المتألم الذي يأخذ على عاتقه خطايا العالم، كما هي واردة في المزامير وفي أشعياء، ثم أدى ذلك إلى العقائد البولسية للخطية والفداء. كما أدى تشبيه يسوع المبعوث بعد الموت فرضا بابن الإنسان الوارد في سفر دانيال وأخنوخ إلى تحويل يسوع الإنسان إلى إله متجسد. الأمر الذي استوجب اختلاق ميلاده العذري. وهذه العقائد لم تتجم عن يسوع الذي لم يقل شيئًا عن كل ذلك، وإنما نجمت عن المؤسسة الكنسية التي راحت تفسر أحداث حياته عن طريق النصوص. الأمر الذي نجم عنه تلك العبارة الشهيرة والتي تذكر بصيغ مختلفة في نصوص العهد الجديد، وهي: أنه مكتوب، كما هو مكتوب، وفقًا للنصوص، لكي تتحقق النصوص، لكي يتم المكتوب ذلك لأن سندها الوحيد هو «المكتوب» الذي كتبته وتستشهد به، وتكفي آية: «فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعًا شهود لذلك» (٢٢: ٢٢) التي يقولها بولس والمعروف أنه لم يرسوع في حياته.

وهذا التشبيه والاستناد إلى «النصوص» وتفسيرها على أنها تماثل يسوع بالرب المثالم في أشعياء، ثم بفعل بعثه وتشبيهه بابن الإنسان في سفر الرؤيا لدانيال وأخنوخ، هو الذي سمح للمسيحيين الأوائل بتحويل الهزيمة الواضحة إلى انتصار مدو، واضعين في المفهوم الشعبي لفكرة مسيح يحاول رفع استعباد الرومان لهم والتمرد عُليهم إلى مسيح أخروي يأتي أو ينزل من السماء وسط السحاب ليحاكم الناس!

وكانت الاستشهادات الإنجيلية التي لجأ إليها المسيحيون الأوائل لتبرير آلام يسوع وموته وبعثه ومجده السماوي وخيمة العواقب اللاهوتية. ومحاولة التوفيق بين كل هذه السلسلة من المعطيات قد أدى إلى ضرورة اختلاق عقائد تدعمها، وأولها ما يتعلق بسمة.

وإذا ما تتبعنا صورة يسوع كما تبدو في الأناجيل المتواترة والرسائل الأولى لبولس، يبدو فيها يسوع كإنسان من سلالة داود عن طريق يوسف النجار، وذلك ما يعرفه عنه المحيطون به. ثم أن الله يسانده بالمعجزات، وأن الله قد بعثه من بين الموتى ومجدّه وبأنه على يمينه، وأنه سوف يعود بين السحاب ليحاكم الأحياء والأموات. وبعد عملية بعثه، كما يقولون، تتغير صورة يسوع ونراه قد تسلق رقيًا في العزة والمنصب ليتحول إلى كائن إلهي، وبدأت عملية التحويل هذه بإضفاء ألقاب لم يعرفها في حياته. فكلمة «كيريوس» اليونانية و«أدوناي» العبرية هي في نصوص العهد القديم ألقاب لا تطلق إلا على الله، وبإضفائها على يسوع، فقد أضفوا عليه بعد تمجيده كل الألقاب والخصائص والقوى التي كان العهد القديم يخصّها لله وحده، وبذلك تحولت عبارة «يوم يهوة» في النصوص إلى: «يوم ربنا يسوع المسيح» على حد قول بولس: «حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضًا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح، أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا» (رسالته الأولى إلى أهل كورنشوس ١٠٧١-٩).

ولم تتوقف عملية التحولات التي تضفي على يسوع عند هذا الحد وإنما تواصلت في تصعيد واضح، فيسوع المجد قد تحول بعد تضحيته التكفيرية – التي لا يعرف هو عنها شيئًا، إلى المصالح الوحيد بين الإنسانية والله، ومرة أخرى نطالع كيفية نسج بولس للمسيحية وعقائدها حين يقول: «ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي أن الله كان في المسيح مصالحًا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعًا فينا كلمة المصالحة» (رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس ١٠٤٥-١٩)، وفي رسالته إلى أهل رومية يقول: «لأنه وإن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرًا ونحن مصالحون نخلص بحياته وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضًا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الأن المصالحة» (٥: ١٠-١١).

ومع مواصلة عملية التصعيد وتشبيه يسوع بابن الإنسان الوارد في سضر الرؤيا لدانيال ولأخنوخ يتحول يسوع إلى كاثن إلهي موجود قبل وجود العالم، وقد نزل من

السماء إلى الأرض أول مرة بعد أن اتخذ هيئة إنسان أو تجسد إنسانًا، ثم صعد من الأرض إلى السماء وجلس على يمين الله ليعاود النزول ثانية بغية إقامة ملكوت الله في عملية تجديد كوني. وذلك وهقًا لما هو وارد في الإصحاح ٤٨ من أمثال أخنوخ وهو من آباء اليهودية من القرن الثاني والأول قبل الميلاد، وتم تجميع بعض أسفار الرؤيا باسمه. ومع إضافة اسم المسيح Christ وهي الترجمة اليونانية لكلمة Messie أي المسوح بالزيت المقدس، وهي من العادات والتقاليد المصرية القديمة حيث كان يتعين مسح الملك بالزيت عند تتصييه ملكًا وممثلاً لله على الأرض، وهو اللقب الذي أضفاه بطرس على يسوع وصار جزءاً من اسمه، وبذلك تحول إلى الرب يسوع المسيح. وفي إنجيل يوحنا تحول يسوع المسيح إلى «اللوغوس» في الفكر اليوناني ليصبح الكلمة الإلهية المتجسدة التي تجمع بين عدة مفاهيم: «كلمة الله الخلاقة، وجزء من صفات يهوه، وجزء من الحكمة، لينتهي إلى مفهوم «اللوغس» عند فيلون «الخالق المنظم للكون» عند أفلاطون. «وهي عبارة عن مفهوم تجميعي وإحلال كوني للكائن الأعظم الذي يتسم بقوة الخلق» على حد تعبير لويس روچييه (صفحة ١٣٦).

ولم تعد عبارة ابن الله تؤخذ بالمعنى المجازى، بمعنى التبني، وإنما بالمعنى الحرفي للكلمة.

وهذا التصعيد الأقصى سيتضمن توريطات لاهوتية ضخمة لتمريره. فبدلاً من نسب يسوع من داود عن طريق يوسف النجار، كان لابد من اختلاق بديل لميلاد الإله بمعجزة لا تنتمى للبشر. وهو ما كان يجهله الحواريون والتلاميذ والأتباع، بل وهو ما يجهله مرقس تمامًا في إنجيله، ومن أجل القيام بذلك كان لابد من إضافة مقدمات لانجيل متى ولوقا، وبذلك أصبحت لا تتفق ولا تتناسق مع باقى نصوص الإنجيلين وتبدو فيها الإضافة صارخة. لأن الميلاد بمعجزة لا يتمشى إطلاقًا مع النسب من داود ويوسف النجار ومع كون يسوع «الابن البكر»، وله أخوة وأخوات يعرفهم الجيران والمواطنون.

ولكي يتحول الميلاد بمعجزة «وفقًا للكتب» كما يقولون دومًا، تعللوا بجزء من سفر إشعياء بعد أن تم تحريف معناه من الترجمة السبعينية ووضعوا بدلاً من كلمة almah بالعبرية، والتي تعنى «امرأة شابة» وضعوا كلمة «بارتينوس» وتعنى عذراء، وبذلك تحولت الآية ١٤ من الإصحاح ٧ في سفر إشعياء إلى: «ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ها العذراء تحبل وتلد إبنا وتدعوا اسمه عمانويل ال



ويورد جوزيف ويليس أن صيغة النبوءة بالعبرية في الماضي، أي أنها ليست «تحبل» وإنما «حبلت»، وقد تحققت النبوءة بالفعل إذ كانت خاصة بالملك آحاز (وارد في كتابه المعنون: «هل هذا كلام الله؟ الفصل ١٢). كما أن الطفل عند مولده لم يدعوه عمانويل كالنبوءة التي تذرعوا بها وإنما أطلقوا عليه يسوع. ولم ينتبهوا إلى كلمة «عمانوئيل» إلا بعد صياغة الأناجيل والعقائد، فتمت إضافتها بعد ذلك على أن معناها: الله معنا..

وتطلبت عقيدة الميلاد بمعجزة إلى اختلاق عقيدة أخرى تساندها وتبررها وهي عقيدة الحمل العذري، ومع تلك الطفرة الشاسعة التي انتقلت إليها صورة يسوع على الناصري عبر استشهادات متوالية من «النصوص»، أثيرت مسألة متعددة الأوجه: كيفية التوفيق بين ما تقوله الأناجيل المتواترة الثلاثة – رغم كل ما بها من متناقضات، مع فكرة «الكلمة» المتجسدة الواردة في إنجيل يوحنا، وفي هذه الحالة ما هي علاقة أو مدى التساوي أو التفاوت في الدرجة بين الأب والابن؟!

ودارت المعارك وصب اللعنات المتبادلة لمعرفة هل هما شخصيتان متميزتان أم شخصية واحدة؟ ثم هل هما طبيعتان أم طبيعة واحدة.. ولم تهدأ هذه المعارك الطاحنة التي تواصلت بعد تأليه يسوع سنة ٣٢٥ وفرض هذا القرار الكنسى مجمع نيقية الأول، الذي كان قد انعقد للتصدى لمن يعارضون هذا التحريف لعقيدة التوحيد، ومنهم الأسقف أريوس. ولعل أكثر من استطاع توليفها كما يقولون، هو القديس أغسطين (٣٥٤ - ٤٢٠) الذي اعتقق المسيحية وهو في الثالثة والثلاثين من عمره، والذي استطاع بسفسطة الألفاظ أن يوضح أن الآب والابن إله واحد، الذي أضافوا إليه إله ثالث هو الروح القدس. وما أكثر الذين تناولوا كيفية عمل وتدعيم هذا التحريف، في القرن العشرين، ومنهم لويس روجييه الذي قام بالتحليل الدقيق للوثائق وكشف كيفية تطورها في القرون الأولى خاصة وما تلاها، موضحًا في كل خطوة من أين استقوا مصادرها، مشيرًا حتى إلى كيفية تحريف معناها، وأنه كان لابد لهم من مجمع أفسوس سنة ٢٦ ومجمع خلقيدونيا سنة ٤٥١ للتوصل إلى تعريف عقيدة الاتحاد الأفتومي بين طبيعتي الأب والابن. ويوضح لويس روچيه كيف أدى عمل هذا الاتحاد إلى إيجاد «سر لا يمكن فهمه، خاصة وأن الأناجيل بها من النصوص أو الآيات التي لابد وأن تجعل القارئ يتساءل كيف يمكن ليسوع كإنسان (بما إنه إله) أن يخطئ حتى في نبوءاته وهو المفترض أن يكون يعرفها بالضرورة بحكم أنه إله؟! وهنا كان على مختلقي العقائد أن يدُخلوا شخصية إلهية ثالثة منفصلة تحت اسم الروح القدس. ويقوم الروح القدس في الأناجيل بعدة أدوار كما يتفاوت اسمه. فمرة يطلق عليه «روح الرب» (١٩ ٥٠)، أو مجرد الروح، أو الروح القدس، أو يأتي على الجميع أو يحل عليهم أو يمالُهم من الفرح (١٩ ٥١:١٣) ويقولون إن بعض الرجال مليق بالروح القدس (١٩ ٥٠:٧). وأن الروح تحدث إلى بطرس (١٩ ٥٠:١٠)، أو تتحدث عن طريق أشخاص مثلما نطالع أن إسطفانوس يتحدث بالحكمة والروح (١٩ ٢٠:١٠).

كما نطالع في أعمال الرسل أن بطرس وفيليبس يعمدان «على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا» (٢٨:٢) على الرغم من قول يسوع الصريح بأن يكون التعميد «بالروح القدس» (٥:١). والطريف أن الروح القدس ليس واردا بالعهد القديم ولم يكن معروفًا، بل ولم يكن معروفًا أيام يسوع، وهذا دليل آخر على الصياغة المتأخرة للأناجيل.

وفي مجمع القسطنطينية سنة ٢٨١ تمت مساواة الأب والابن والروح القدس وبذلك تم اختلاق بدعة الثالوث المكون من ثلاثة أشخاص في إله واحد! ثلاثة أشخاص متميزة ومتساوية في كل شيء وذلك اعتمادًا على نصوص إنجيلية غامضة الإبهام والتناقض. وتم التصعيد الأعلى ليسوع الذي صار مساويًا لله وللروح القدس.

ويقول لويس روجييه إن الكنيسة قد احتاجت إلى قرون من الجدل الفارغ والإبهام اللفظي لمصالحة وجود الثلاث شخصيات في إله واحد دون الوقوع في عبارة تعدد الألهة (...) وقد تم العشور على الحل لذلك الإحسراج الواضع بجعل الصلة بين الشخصيات الثلاث مجرد علاقة، علاقة لا تغير شيئاً لا في الجوهر ولا في الماهية التي تنتمي إليها، وبذلك أصبح الأب والابن والروح القدس متساوين في كل شيء إلا أن واحداً منهم غير مولود، والثانى مولود والثالث منبثق!

ولم يتم تقبل هذه العقيدة لقرون طويلة بين الكنائس، بحيث يورد العالم لويس روجييه قرار مجمع فلورنسا المنعقد سنة ١٤٣٩ الذي راح يحدد لليعاقبة معنى الثالوث لفرضه بلا رجعة، وينص القرار على:

«إن العلاقة وحدها هي التي تفرق بين الأشخاص، لكن الأشخاص الثلاثة يكونون إلهاً واحداً وليس ثلاثة آلهة، لأنهم من جوهر واحد، وطبيعة واحدة، وآلوهية واحدة، وضخامة واحدة، وخلود واحد، وأن ثلاثتهم واحد حيث لا تمثل العلاقة بينهم أي تعارض» والنص اللاتيني هو:

"Omniaque sunt unum, ubi non obstat relationis oppositio"

وعلى الذين لا تروقهم هذه الذمة الضميرية تجيب الكنيسة قائلة: إنه سرءا... (صفحة ١٤٤).



### قضية الوحى والتنزيل:

قبل التعرض لقضية الوحي والتنزيل فيما يتعلق بالكتاب المقدس، خاصة بالعهد الجديد، من المهم أن نوضح ما توصف به المسيحية وكتابها لدى كل من تناولوها بالدراسة التحليلية الجادة، ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر التعليقات التالية:

يصف دانيال ماسية (Daniel Massé)، وهو من كبار رجال القانون الفرنسي في مطلع القرن العشرين، المسيحية قائلاً في مقدمة كتابه المعنون «تغز يسوع المسيح» الصادر سنة ١٩٣٦، «المسيحية عبارة عن بنية تمت فبركتها بمواد مآخوذة من على هامش التاريخ أو بعيدة عنه، ومن على هامش التأريخ والتقويم والجغرافيا – أو بالأحرى بمواد من التاريخ والتقويم والجغرافيا بعد أن تم تحريفها عمدًا بأيدي أساتذة متخصصين في التحريف، (صفحة ٨).

وقد آمضى دانيال ماسيه أكثر من خمسة وعشرين عامًا هي دراسة أصول المسيحية بعامة وحياة يسوع بخاصة، خرج بعدها بذلك الكتاب الذي لو لم يصادر، مثله مثل كتاب جوزيف ويليس وغيرهما، لاختلفت رؤية الأتباع لما يتبعونه من عقائد مفروضة عليهم بلا مناقشة وبلا تفكير..

ويوضح روجيه بيترينييه (Roger Peytrignet) «إن الأناجيل قد صيغت بعد الأحداث التي تحكيها بحوالي ١٤٠ أو ١٥٠ سنة، وما من إنجيل كتبه الشخص المعروف باسمه، وما من كاتب منهم كان شاهداً مباشرًا للأحداث. والأدهى من ذلك أنها كُتبت بعيداً عن الأماكن التي وقعت بها هذه الأحداث، وأنه على الأقل إنجيل مرقس ولوقا من أصل روماني، واللغة المستخدمة هي اليونانية، أي أنها لغة أجنبية (...) وينجم عن ذلك أن القيمة التاريخية للأناجيل شبه منعدمة (...) وأن قصص حياة يسوع قد صبغت بصورة مفتعلة جدًا» («يسوع المسيح اسطورة أم شخصية تاريخية» صفحة ٨٦).

أما جوزيف ويليس (Joseph Wheless) هيقول: «إن أكثر أهم الحقائق المسيحية المفترض أنها منزلة أو موحاه من الله والمسيح والحواريين، ليست إلا اختلاسات وسرقات أدبية من نصوص عبرية مفتعلة (...) إلى ذلك الحد نجد أصول المسيحية مغلفة هي ظلمات ناجمة عن قصر تيه من الخلط والتناقضات والتزييف في النصوص الأولى، بحيث يعد من الصعب أن نستُخرج منها، بأي درجة كانت من المصداقية، شعرة واحدة من الحقائق التاريخية من هذا الخلط المتشابك» (التحريف في المسيحية صفحة واحدة من المحافية). (المجلد الثالث صفحة ٢٧٤).

أما الباحث حي شو (Guy Fau) الرئيس السابق لجمعية إرنست رينان، فيؤكد أن 
«الأناجيل قد صيغت لإثبات الوهية يسوع، بدليل أنها صيغت بعد سنة ١٥٠م، وأن الذين 
كتبوها لا علاقة لهم بالأحداث التي يروونها، وأن صياغتها تتوافق مع عمليات تطور 
المسيحية عندما اضطرت الكنيسة عند مقاطعتها لمارسيون والغنوصيين أن تفبرك 
نصوصًا تناقض ما كان يمتلكه أعداؤها، وفي عملية الفبركة هذه، تتكرت لأصولها 
المتواضعة وراحت تضفي على نفسها أمجادًا بارتباطها بالشخصية الإلهية التي ابتدعها 
بولس، وأن هذه النصوص للأناجيل المتواترة قد تعرضت للعديد من التغييرات اللاحقة، 
(«المسيحية بدون يسوع» صفحة ٩٥).

ويقول الأب رودلف بولتمان (Rudolf Bultman) في كتابه المعنون: «يسوع» الأسطورة وكشف الأسطورة» (صفحة ٢٥): «لا يمكننا معرفة أي شيء عن حياة ولا عن شخصية يسوع لأن المصادر المسيحية التي في حوزتنا، شديدة التفتيت وغارقة في الأسطورة، وبالتالي فلا قيمة لها مطلقًا في هذا الموضوع ولأنه لا يوجد أي مصدر آخر سواها حول يسوع»، هذا التحديد الذي آثارالدئيا عندما صدر سنة ١٩٢٦، عن رجل دين في مثل مكانته، لم يكن يمثل رآيه فحسب وإنما رأي العديد من العلماء الألمان الذين يعتبرون أن الأناجيل: «عبارة عن تراكمات من القصص والأحداث بعد وقوعها، ويختلط فيها العديد من الروايات التي تم تحريفها».

أما چان كلود بيكار (Jean-Claude Picard)، وكان أستاذًا للتاريخ في جامعة السوربون في باريس حينما قرر دراسة الديانة المسيحية عن قرب، فأمضى أربعة عشر عامًا لدراستها في قسم دراسة أصول المسيحية في كلية الدراسات العليا التابعة لها، منها سبع سنوات متتالية تابع خلالها دراسات الآباء وتاريخ تكوين العقائد، وبعد هذه السنوات الأربع عشرة خرج ليتساءل بوضوح: «هل يسوع قد وُجد تاريخيًا؟!» وفي كتابه المعنون: «التاريخ النقدي للديانة الرومية المسماة كاثوليكية ورسولية، راح يؤكد أن يسوع ليس إلا بطلاً روائيًا، وأن الشخصية الواردة في الأناجيل قد تم تاليفها تدريجيًا عبر طبقات متتالية ومتناقضة. تكدست على بعضها على مر التاريخ عبر صياغات مختلفة

(177)

للبايعة كتيزل من معطوفات فبران للمهمع النائباشي السكوني ا

اعتمادًا على الروايات الشفهية وحتى على نصوص من أزمنة العصور الوسطى، وقد قام تلامذته بنشر كتابه بعد وفاته.

وكان الأمر يتعلق بالنسبة له بمعرفة «ما إذا كانت الأناجيل المسيحية هي أعمال 
تاريخية أو مجرد قصص وسير القديسيين اعتمادًا على خيال من كتبوها لتلبية حاجات 
نفسية - اجتماعية لجمهور معيّن، والرد وارد في مجلة «لاكروا» (أي الصليب) في 
العدد رقم ١٠٧ لشهر نوفمبر ١٩٩٥ حيث يرد تحديدًا: «في الكتاب المقدس لا يجب أن 
نبحث عن التاريخ، ولكن عن «التاريخ المقدس». والمشكلة واحدة بالنسبة للعهد الجديد 
أو العهد القديم، إن الذين كتبوا الأناجيل، بعد عيد الفصح بسنين طويلة، أرادوا التعبير 
عن إيمانهم بيسوع ابن الله ... والهدف الأول للأناجيل هو أن تجعلنا نكتشف ونتقاسم 
الإيمان مع الجماعات الأولى. أي أن الكتاب المقدس قد كتبه مؤمنون من أجل المؤمنين، 
أي أن الاناجيل، وفقًا لهذه المجلة الدينية الرسمية، هي عبارة عن كتب دعاية عليها نشر 
عقيدة ما، أو أيديولوجية ما، وليس نصلًا تاريخيًا».

أما لويس روجييه فيوضح كيف كان يقوم بعض المفسرين أو الآباء بكتابة النصوص التي يسندونها إلى بطرس أو بولس، مشيرًا إلى «أنه من الممكن بالطبع خاصة في الحالات التي لا تتضمن أي شاهد على الحدث، فمن ذا الذي كان شاهدًا على ما قاله الملاك لزكريا، أو لمريم أو ليوسف، أو حتى ما قاله الشيطان ليسوع عندما كان «يختبره» وكانا وحدهم في الصحراء؟ ومن ذا الذي شاهد ما حدث في حديقة چيتثماني بينما كان الحواريون نيامًا؟ كيف أمكنهم معرفة صلاة يسوع لأبيه؟ لأشك في أننا في قمة قصص التخيل الأدبي، فما من حواري قد كان حاضرًا محاكمة يسوع سواء في المجلس قصص التخيل الأدبي، فما من حواري قد كان حاضرًا محاكمة يسوع سواء في المجلس على يسوع. وأن يكون بطرس قد تسلل مع أحد التلاميذ في فناء القصر فذلك لا يعني على يسوع. وأن يكون بطرس قد تسلل مع أحد التلاميذ في فناء القصر فذلك لا يعني شيئًا إذ أن عملية الاستجواب لم تتم هناك، فكيف أمكن لكتبة الأناجيل أن ينقلوا كلمات شيئًا إذ أن عملية الاستجواب لم تتم هناك، فكيف أمكن لكتبة الأناجيل أن ينقلوا كلمات الكهنة الكبار وبيلاطس البنطي ويسوع؟» (صفحة ١٦٥ - ١٦٦).

ولاشك في أن عملية تأكيد أن نصوص الأناجيل منزّلة، والتمسك بها مرتبط بأمرين هما مصدافية من كتبها والمصدافية التاريخية للأحداث التي يروونها إضافة إلى تحقيق النبوءات التي يذكرونها، وفيما يتعلق بمصدافية من كتب هذه النصوص فقد رأينا من تلك الشدرات التي أوردناها ما يطلق عليه العلماء حاليًا من «أن الكتبة اليهود والمسيحيين قد انجرفوا في فُجُرٍ لا معقول في عمليات التزييف» (چوزيف ويلس).

وقد تزايد هذا التيار الكاشف لأكاذيب هؤلاء الكتبة منذ أن قام كل من ريشار سيمون وسيينوزا بإثبات أن موسى لا يمكن أن يكون مؤلف الأسفار الخمسة التي تسند إليه، وأن كل المفسرين الكاثوليك أصبحوا يفصلون الآن ما بين مسألة الإلهام ومسألة الأصالة التي تتناقض تمامًا مع ما توصف به هذه النصوص، فقد قام أبراهام كوينن (A.Kuenen) بإثبات أن كل نبؤات أنبياء العهد القديم قد فندها التاريخ، وذلك في كتاب بعنوان: «التاريخ النقدى لكتب العهد القديم».

أما العهد الجديد، فكل ما تحقق منه من نبؤات هي تلك التي كتبت بعد الأحداث (Post eventum) كما يقولون. ويكفى ألا نشير من تلك النبؤات التي لم تتحقق إلا إلى تلك المحن والمصائب الضخمة التي ستصاحب مجيّ ابن الإنسان بين السحاب، وإقامة ملكوت الله على الأرض، وذلك «قبل أن ينقضي هذا الجيل» الذي كان معاصرًا ليسوع.. وكلها أحداث ينتظر الأتباع حدوثها منذ قرابة ألفي عام...

فما من إنسان يقرأ العهد الجديد بعين محايدة إلا ويُصدم من كمّ المتناقضات التي تغص بها. وكلها متناقضات تتعلق بمعطيات العقيدة في حد ذاتها. فوفقًا للنصوص يمسوع قد «صُلب» في ثلاثة تواريخ: ٧ أبريل سنة ٣٠م، و٢٧ أبريل سنة ٣١م، و٣ أبريل سنة ٣٣م.. أو كيف استقبلته الجموع وهللت له وقد قام بمعجزات شفاء العديد من بينهم ولم يقف إنسان واحد يدافع عنه بل طالبوا جميعًا بصلبه وإطلاق سراح باراباس؟ باراباس، ذلك المجرم أو القاتل الذي لا يعرفه ولم يسمع عنه أحد قبل ذلك.

لم يعد بوسع أي إنسان أمين أو صادق مع نفسه أن ينكر ما بهذه الأناجيل من تناقضات فلم يعد من المكن التعتيم عليها بأية بهلوانيات لفظية، بل إن هذه المتناقضات لا تتوقف عند حد ذاتها وإنما نراها تمتد بين المفسرين وبين كبار رجال الكنيسة وبابواتها، ونكتفي بما أورده البابا بولس السادس وكان بابا في الفترة من ١٩٦٣ إلى ١٩٧٨، وأن يكتب في النص الذي أصدره بعنوان: «عقيدة إيمان شعب الله» حيث راح يؤكد أن يسوع قد بُعث «بمحض قدرته الذاتية» (Par son propre pouvoir) وهو ما يتناقض مع ما يرد في أعمال الرسل وفي رسائل بولس! فأيهما نصدق؟!

بل حتى مشارب الآباء الذين صاغوا التراث الكنسى تتناقض أو تختلف، وهو ما أطلق عليه الأب چان دانييلو (Jean Daniélou) عبارة «التعددية اللاهوتية»! فقد قام ترتوليان بصياغة لاهوت اعتمادًا على الرواقية - نسبة إلى فلسفة تقول بأن كل شيء في الطبيعة إنما يقع بالعقل الكلى ويقبل مفاعيل القدر طوعًا، أما أغسطين فقد اعتمد في

لاهوته على أساس الأفلاطونية الجديدة القائمة على مرج بعض الأفكار الصوفية ببعض أفكار أفلاطون. أما توما الاكويني فقد بنى لاهوته على أساس أرسطوطاليسي معدل. وقام مائبرانش باستخراج لاهوت من الديكارتية. بينما يعتمد لاهوت الكنيسة الشرقية على أوريجين، وهو ما يخالف لاهوت الكنيسة الرومية. وبعض الآباء يعتبر علم اللاهوت علم خاطئ كالأب فالنسين (Valensin) ويكتفي بالعقائد. وهو ما يعد تناقضنًا صارخًا بين العبارات والمصطلحات،

ولم نذكر تلك الإطلالة الخاطفة إلا لنوضح مدى عمق التناقض في هذا البنيان أو في هذه المؤسسة الكنسية، وإن كان ما يعنينا هنا في هذه الجزئية هي قضية التفاوت والاختلاف والتناقض الرهيب في النصوص الإنجيلية والتي لم يعد هناك من يمكنه إنكارها. فكيف يمكن أن تكون منزّلة؟!

بل إن نفس قضية الوحي والتنزيل الخاصة بهذه النصوص تمثل مشكلة في حد ذاتها، 
بعد اكتشاف نصوص دينية وأخلاقية وقانونية من مصر القديمة وآشور وبابل، وأكثرها 
أقدم تاريخيًا من انتقال سيدنا إبراهيم من أور إلى حاران، وهنا يوضح لويس روجيه 
كيف: «أن سفر التكوين عبارة عن نسخة مطابقة لقصيدة شاعرية بعنوان: «عن الجنة، 
والطوفان، والسقوط»، وهي من لوح نيبور، وقد نشر نصها الباحث لانجدم 
(S.Langdom) سنة ١٩١٩ بعنوان: «القصيدة السوميرية والبابلية والمصرية الطوفان 
والسقوط»، بل هناك العديد من النصوص السوميرية والبابلية والمصرية القديمة التي 
يمكن عمل مقارنة متوازية بينها وبين بعض نصوص الأناجيل، ومنها مقارنة أناشيد 
الشمس لأخناتون وبعض مزامير داود، والتشريع الوارد في سفر النثية وسفر اللاويين 
له ما يماثله في قانون حامورابي وهو أقدم منهما تاريخيًا، بل لقد آكد الباحث رينيه 
دوسو (René Dussaud) في بحثه المعنون: «اكتشاف راس شمرا (أغاريت) والعهد القديم، 
شمرا هي أهمية ذلك قائلاً: «وبالتالي، ليس من المبالغة أن نقول إن اكتشاف ألواح راس 
شمرا هي أهم الاكتشافات التي تمت في مجال الدراسات الإنجيلية».

وإذا ما آضفنا إلى ذلك التشابه في الأساطير والقصص والعبادات والقوانين، ما أشبتته وثائق البحر الميت ونجع حمادي، لتغيّر الوضع تمامًا بالنسبة لمسألة التنزيل والوحي التي أصرّت الأيادي العابثة على أنها إلهية مقدسة، وهو ما سوف نتناوله في النقطة التالية.

تمتمد الكنيسة في فرض مسألة وحي وتنزيل الأناجيل على آية من آيات بولس في رسائته الثانية إلى تيموثاوس، إذ يقول: «كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم» بوجهين فقط، بل وإنه سرق الكثير من آياته التي يقول فيها إنه كاذب، وأنه بعدة أوجه وليس بوجهين فقط، بل وإنه سرق الكنائس، ونذكر منها على سبيل المثال: «إن كان صدق الله قد ازداد بكنبي لمجده فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ» (إلى أهل رومية)، أما في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس فكتب فائلاً: «صرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس كأني بلا ناموس كأني بلا ناموس كأني بلا ناموس مع إني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس الشانية إلى أهل كورنثوس فقال: «سلبت كنائس آخرى، وكذب، وتعددت الأوجه الثاني كنائس آخرى، وكذب، وتعددت الأوجه التي كنائس آخرى، وكذب، وتعددت الأوجه التي كنائس التي كنائس آخرى، وكذب، وتعددت الأوجه التي كنائ كنائس التي كنائس التي كنائس أخرى، وكذب، وتعددت الأوجه التي كنائب كنا،

ورغم هذه الأكاذيب وكل هذا التحايل وعدم الأمانة، بل ورغم اعتراف القديس چيروم 
بعمليات التحريف والتزوير التي قام بها ليكون نصًا تاريخيًا واصلاً ثابتًا بامر من البابا 
داماز، وعلى الرغم من المعارك الطاحنة التي اندلعت سواء بين الحواريين ويولس، أو 
بين القديس چيروم ومعاصريه، ففي القرن السادس عشر عندما انعقد مجمع ترانت 
سنة ١٥٤٦ ليحسم هذه المعارك من ضمن ما حسم، أعلن في دورته الرابعة المنعقدة في 
أبريل في قراره الأول المعنون: «استلام الكتب المقدسة والتراث من الحواريين» ومما 
جاء به أنه «انعقد للحفاظ على نقاء الإنجيل الذي وعد به الأنبياء في النصوص 
المقدسة وأنه تمت صياغته أولاً بفم ربنا يسوع المسيح، ابن الله، الذي أمر بعد ذلك أن 
يتم تبشيره إلى كل مخلوق عن طرق الحواريين كمنبع لكل حقيقة خلاص ولكل قاعدة 
أخلاقية (...) لذلك، وعملاً بمبدأ الآباء الأصوليين، فإن هذا المجمع المقدس يتسلم 
ويبجل بنفس شعور التقوى ونفس احترام كل الكتب سواء العهد القديم أو العهد 
الجديد، بما أن الله هو المؤلف الوحيد ثلاثنين، سواء أكان من هم المسيح أو تحت إملاء 
الروح القدس واحتفظت به الكنيسة الكاثوليكية في توارث متواصل».

ثم تليها عملية حصر لكتب العهد القديم والعهد الجديد التي تعتمدها الكنيسة الكاثوليكية، وينتهى القرار الأول لتلك الجلسة بما يلى: «إذا لم يتقبل أي شخص هذه

(11)

وبالا الكيري من مخطوطات فمران تتصيمع الملتهاش المسكوس

الكتب على أنها مقدسة وشرعية في مجملها، بكل أجزائها، مثلما اعتدنا قراءتها في الكنائس الكاثوليكية ونجدها ثابتة في طبعة «القولجاتا» القديمة اللاتينية، وإذا ما ازدراً عن عمد وبمحض إرادته التراث المشار إليه بعاليه يكون ملعونًا، وعلى الجميع أن يفهموا النظام والطريق الذي سيسلكه المجمع، بعد إرساء أسس عقيدة الإيمان، خاصة الشهادات والأدلة التي سيستخدمها لتأكيد العقائد وإصلاح العادات في الكنيسة» المجامع المسكونية، المجلد الثاني مكرر صفحة ١٣٥١ و١٣٥٢).

وتخرج من هذا القرار الأول بإضفاء سند من الأنبياء القدامي، وإضفاء سند من يسوع الذي صاغه بفمه شخصيًا وطالب بنشره، وتناوله الحواريون من بعده، وأن المجمع يواصل الطريق «بما أن الله هو المؤلف الوحيد»، وإذا لم يتقبل أي فرد هذه النصوص بكلها فيكون ملعونًا .. والنظام والطريق الذي سكله المجمع لتنفيذ هذه اللعنة معروف هماكم التفتيش قائمة والمحارق مزدهرة والشهادات والأدلة معروف كيفية استخراجها بأمر مقدس من البابا شخصيًا.

أما القرار الثاني وهو بعنوان: «طبع القولجات» وطريقة تفسير النصوص المقدسة إلخ.. فينص على: «إضافة إلى ذلك، فإن نفس المجمع قد رأى أنه من الفائدة الكبرى لكنيسة الله معرفة أي طبعة يجب اعتبارها الطبعة الأصلية من بين كل الطبعات اللاتينية للكتب المقدسة التي يتم تداولها، لذلك فهو يبت ويعلن أن الطبعة القديمة «للقولجات»، والتي اعتمدتها الكنيسة من طول استخدامها عدة قرون، يجب اعتبارها الأصلية في الدروس العامة، والمناقشات، والتبشير، والتفسير، وألا يكون لأحد الجرأة أو شبهة رفضها بأى حجة من الحجج.»

«من ناحية أخرى، ولمحاصرة العقول المتمردة، فإن المجمع ينص، في مسائل الإيمان أو التقاليد المتعلقة ببنية العقيدة المسيحية، أنه لا يحق لأحد، واعتماداً على رأيه هو، أن يتجرأ على تفسير النصوص المقدسة بتحريفها عن معناها وفقًا لهواه وعلى عكس المعنى الذي تتمسك به الكنيسة أمنا المقدسة، التي يتعين عليها وحدها اختيار المعنى والتفسير الحقيقي للكتابات المقدسة، أو أن يتجرآ (ذلك الشخص) على مخالفة موافقة الآباء بالإجماع، حتى وإن كان مثل هذا التفسير غير موجه للنشر، فإن المخالفين سوف تتم الوشاية بهم من قبّل المسؤولين ويعاقبوا بالعقوبات التي ينص عليها القانون.»

«كما أن المجمع المقدس يريد أيضًا، ومن حقه ذلك أن يفرض قاعدة في هذا المجال على المطابع التي بلا أي ضابط وبلا أية موافقة من المسؤولين الكنسيين، ويطبعون كتبًا

الساوية الكرون بن معطريكات فيران الا

للتصوص المقدسة، معتقدين أن كل شيء مباح لهم، وبهذه الكتب تعليقات وتفاسير ناجمة عشوائيًا ومن أي شخص، دون حتى أن يذكروا اسم المطبعة، أو حتى بتحريف ذلك الاسم، وهو أمر أكثر فداحة، وبلا اسم مؤلف، ويعرضون مثل هذه الكتب للبيع. لذلك الاسم، وهو أمر أكثر فداحة، وبلا اسم مؤلف، ويعرضون مثل هذه الكتب للبيع. الذلك يقرر المجمع ويبت أنه ابتداء من الآن لن تتم طباعة النص المقدس إلا للنص القديم للشولجات، وأن يطبع بأكبر قدر من العناية المكتة، وألا يُسمح لأي شخص بطباعة أي كتاب يتعلق بالشؤون المقدسة بلا اسم مؤلف، وألا يبيعه في المستقبل أو يحتفظ به لديه، إن لم يقم المسؤولون بمراجعتها، وإلا تعرض لعقوبة اللعنة والغرامة التي نص عليها مجمع لاتران. وإذا كان هؤلاء المؤلفون من رجال الإكليروس، فبخلاف عذا الفحص وهذه الموافقة، فهم ملزمون بالحصول على موافقة رؤسائهم الذين يتعين عليهم مراجعة هذه الكتب وفقًا لنظامها، والذين سيقومون بعرض هذه الكتب ونظرها طائلة قانون الناشرين. والذين سيمتلكونها أو يقرأونها إن لم يعلنوا عن مؤلفها سيقعون تحت نفس تحت طائلة قانون المؤلفين، وهذه الموافقة على الكتب ستتم كتابة وعليها أن تتصدر الكتاب أو المخطوط أو تطبع، وكل ذلك، أي الموافقة والفحص سيتم مجانًا حتى تتم الكتاب أو المخطوط أو تطبع، وكم رفت ما يجب رفته،»

وبخلاف ذلك، ورغبة من المجمع في قمع جرأة الذين يبدّلون ويحرّفون كلام أو أجزاء من النصوص المقدسة لأية أغراض دنيوية أو من باب المزاح أو القصص المختلقة أو عديمة النفع، والتملق والتطاول والخرافات والشعوذة الشيطانية الكافرة والتنجيم أو حتى كتابة أهجية فاضحة، فإن المجلس المقدس يأمر وينص، لإلغاء مثل هذا الإخلال بالوقار ومثل هذا الاحتقار، وألا يتجرأ أحد في المستقبل على استخدام النصوص المقدسة بأي صورة من الصور لهذه الأغراض أو لغيرها، وعلى الأساقفة تطبيق العقوبات القانونية وتلك التي يرونها مناسبة على كل الأشخاص الذين يدنسون ويحرفون كلام الله، ويا لها من عملية إسقاط بلا حدود.

وقد آثرنا ترجمة هذا القرار الثاني بكامله حتى يرى القارئ إلى أي مدى كانت المؤسسة الكنسية تفرض - ولا تزال - سلطانها بجبروت وتحكم ليس بحاجة إلى تفسيد. وأنه من الأفضل الإشارة إلى آهم نقاطه وهي: فرض نص «القولجات» كنص أوحد منزّل بما «أن مؤلفه هو الله» وهو نص مُلزم للجميع، وأنه لا يحق لأحد أيًا كان القيام بالتفسير أو بكتابة أي نص ديني مخالف لوجهة نظر الكنيسة والآباء، وعدم

تداول أية كتابات بدون اسم ناشر آو مؤلف وإلا وقع تحت طائلة القانون المنصوص عليه، وتبقى الإشارة هنا إلى أن السبب لإنعقاد هذا المجمع هو التصدي لحركة الإصلاح، خاصة للخمسة وتسعين بندًا التحريفية التي اتهموا الكنيسة الكاثوليكية باقترافها في نصوص العقيدة.

ومن الواضح أن الخلافات العقائدية والمعارك لم تهدأ حتى بهذه القرارات فتم انعقاد مجمع آخر وهو مجمع الفاتيكان الأول سنة ١٨٧٠، والذي قرر في دورته الثالثة المنعقدة في ٢٨ أبريل، بعنوان: «القانون العقائدي للإيمان الكاثوليكي.. الله الابن» حيث نص في الفصل الثاني الخاص بالتنزيل، على كل ما تم فرضه في مجمع ترانت: «إن هذه الكتب للعهد القديم والعهد الجديد وفقًا لما تم إقرارها في المجمع وكما نجدها في الطبعة اللاتينية القديمة «للقوجات» يجب أن تُقبل بكاملها، على أنها مقدسة، وشرعية، في جميع آجزائها. والكنيسة تعتبرها كذلك لا لأنها من تأليف عمل إنسان واحد، وأنه قد تم اعتمادها فيما بعد فحسب، ولا لأنها تتضمن الوحيّ المنزل بلا أية أخطاء فحسب، وإنه الأنها كتبت تحت وحيّ مباشر من الروح القدس، وأن الله هو مؤلفها وأنها وصلت الكنيسة بهذا الشكل» (صفحة ١٦٣٩).

وكالمعتاد بعد أي قرار مجمعي تم إعلان: «إذا لم يتقبل أي شخص هذه الكتب المقدسة على أنها نصوص مقدسة وشرعية بكلها وفي جميع أجزائها، مثلما أقرها مجمع ترانت المقدس، أو إذا أنكر أنها موحاة إلهيًا، فيكون ملعونًا، (صفحة ١٦٤٧).

ومع تقدم العلوم وبداية تكشف حقائق هذه النصوص، ومع تزايد عدم جدوى تلك القبضة الحديدية التي كانت تطبق على رقاب الأتباع، كان على الكنيسة أن تبدل من تقنياتها القمعية، وفي ١٨٩٦، أعلن البابا ليون الثالث عشر، في خطابه المعنون «تنبوه» الذي خصه أساساً لمشكلة النصوص المقدسة والكتاب المقدس برمته والدراسات الإنجيلية بعامة، كان بمثابة انفتاح - وإن كان محدودًا - على المفاهيم التي يفرضها العصر، ولأول مرة تثار رسميًا مصدافية الأناجيل، وهو ما يمكن أن يطلق عليه الوجه الآخر لمعصوميتها وألوهية وحيها، ودون أن يستخدم عبارة «أنها نصوص أدبية أو نوع من النصوص الأدبية» التي ستقال بعد ذلك بخمسين عامًا، قال: «إن المؤلفين كانوا يتناولون المسائل وفقًا للظروف سواء بأسلوب مجازي أو بالأسلوب الدارج في زمانهم». وعلى الرغم من الالتفاف والمواربة، إلا أنه أرسى قواعد البحث على أنه يتعين على المفسرين أن يجدوا نوعًا من المواءمة بين عقيدة الوحي المنزل والاكتشافات العصرية، بل

لقد تجرأ ليون الثالث على إعلان «أن الكتاب المقدس لا يقدم أي درس في التاريخ المعاش، وأن تعاليمه تهتم أساسًا بالحقائق أو بالأساليب التي تؤدي إلى خلاص البشر»، مبتعدًا عن عمليات اللعنة والحرمان التي كان يلجأ إليها رفاقه السابقين،

والمجازفة كانت جد كبيرة فالمساس بالأصل الإلهي للكتاب المقدس يعني المساس بالوحي وينفس أساس العقيدة المسيحية. إلا أن تيار العلم والتقدم الممثل في الحداثة كان أقوى وكاد يأتي على أركان تلك المؤسسة. فقام مكتب عقيدة الإيمان وهو الاسم الأجدد لمحاكم التفتيش بعمل قوائم إدانة لعلماء الحداثة وهذه قضية أخرى.

وبدأ التعصب الأكمه يتراجع بصعوبة أمام الحقائق التي كانت تتزايد بومًا بعد يوم لتدين ألوهية هذه النصوص والكشف عن طبقات صياغتها الزمائية. فقام البابا بندكت الخامس عشر في ١٥ سبتمبر ١٩٢٠، في خطابه المعنون «روح الفراقليط» قائلاً: «إن هذه النصوص قد كتبت بوحي من الله» أي أن الله لم يعد «المؤلف الوحيد لها».

وفي ٣٠ سبتمبر ١٩٤٢، قام البابا بيوس الثاني عشر بمطالبة المفسرين الكنسيين بتحديد «أي نوع من النصوص الأدبية قصده مؤلفو تلك العصور القديمة»، وكانت مثل هذه المهمة تتطلب تضافر جهود الموارد التاريخية والأثرية والإنسانية إلى جانب العلوم الأخرى، الأمر الذي أدى إلى ظهور تيارات جد كاسحة لهذه النصوص من رجال الكنيسة. وفي السابع من ديسمبر ١٩٦٥، كان من ضمن قرارات مجمع الفاتيكان المسكوني الثاني استبعاد عبارة «أن الله هو المؤلف الوحيد» لهذه النصوص، وأن من كتبوها هم المؤلفون الحقيقيون ( Veri auctores ). وهيما يلى جزء من هذا القرار الصادر عن الدورة الثامنة في ١٩٦٥/١١/١٨ بعنوان «القانون العقائدي حول الوحى الإلهي» ونطالع في الفصل الثالث حول: الإلهام الإلهي للنصوص المقدسة وتفسيرها، البند رقم ١١: «إن الحقائق المنزلة إلهيًا والموجودة في النصوص المقدسة وواردة بها كتابة « قد تم إيداعها تحت نفحات الروح القدس، وبالفعل، إن الكتب بأسرها، العهد القديم والعهد الجديد بكل أجزائها، فإن الكنيسة الأم المقدسة تعتبرها مقدسة وشرعية لأنها كتبت تحت وحي الروح القدس (راجع يوحا ٢٠: ٣١، و٢ تيموثاوس ١٦:٢) وأن الله هو مؤلفها وأنها قد نقلت هكذا إلى الكنيسة شخصيًا. لكن، من أجل تأليف الكتب المقدسة، فقد اختار الله رجالاً ولجأ إلى خدمتهم في أن يستخدم مهاراتهم وقوتهم الذاتية كاملة، بحيث أنه مؤثر فيهم وبهم، قد قاموا بالنقل كتابة كمؤلفين حقيقيين، كل ما أراده هو شخصيًا ولا أي شيء سوى ذلك. ومن هنا، فإن كل ما يؤكده المؤلفون الملهمون يجب أن تأخذه على أنه مؤكد من الروح القدس، ويجب بالتالي أن نجاهر بأن الكتب المقدسة تعلم بصرامة وبإخلاص وبلا أي خطأ الحقيقة التي آراد الله أن يضمنها في النصوص المقدسة من أجل خلاصنا. لذلك، فإن «كل نص مقدس هو ملهم من الله ومفيد للتعليم، والرفت، والتصويب، والتربية على العدل حتى يتم اكتمال إنسان الله مزوداً بكل عمل خير».

وتتضمن قرارات هذا «القانون العقائدي» خمسة وعشرين بندًا، والمرء ليصاب بالغثيان من اللعب بالألفاظ والإلتفاف اللزج حتى لا يبدو التراجع تراجعًا ومثل هذا الأسلوب المعتمد على التحايل والالتفاف والمراوغة هو الذي يعتمد على جهل من يقرآه» («البحث عن الحقيقة» ١٨٨٥).

أما جوزيف ويليس فيقول في كتابه المعنون: «هل هذا كلام الله» صفحة ٢٥٦، تحت عنوان «درس طبخ في النبوءات» (A cooking lesson in profecy): «إذا ما تقدم آحد المحامين مدافعًا عن قضية أمام أي محكمة في أي بلد متحضر في العالم، وتذرّع بهذه البيانات المذكورة، وما سبقها، ويلجأ إلى حيلة تحقيق كسب غير مسبوق لقضيته، بالنصوص التي يعتد بها كتبة الأناجيل، ويكتشف نده هذه الإدعاءات، فلابد من أن يُعفى من مهام مهنته ويوصم بأنه دجّال ونصّاب ويطرد من المهنة التي يكون قد أخل بشرفها ويتعرض للاحتقار من كل شرفاء الجنس البشري، إلا أن كتبة الأناجيل مازالت تحيط بهم هالة على أنهم قديسون ملهمون، يبشرون «بكلمة الله» التي لا تزال تعد أنها «إلهية» مقدسة وتفوح منها وحولها البخور، ويُسمع إليها بانتباه وهم يعلّمون ويخطبون هذه «النبوءات» وتحقيقها إلى أولئك الناس الذين كان من المفترض أن يفكروا فيها، ولم يفكروا فيها أو يبحثوا عن أصل عجائب إيمانهم هذا، ولا يسعني يفكروا فيها أو يبحثوها بنفسهم أو يبحثوا عن أصل عجائب إيمانهم هذا، ولا يسعني رسل، وليسوا رسلا، فوجدتهم كاذبين، (رؤيا يوحنا ٢:٢).

ذلك هو ما يختم به أحد كبار رجال القضاء والقانون بأمريكا، الفصل الثالث عشر من كتباه المعنون: «هل هذا كلام الله؟» والفصل كله يتناول فيه تفنيد كل النبوءات الواردة بالأناجيل، ويضاهي النصوص المآخوذة عنها من العهد القديم، مشيرًا في أحيان كثيرة إلى كيفية استخدام هؤلاء الكتبة لجزء من الآية – وهو ما يخلّ بمعناها بعيدًا عن إطارها العام، أو استخدام آيات نصها الأصلي بصيغة الماضي، أي أن النبوءة قد تمت وتحققت في الماضي، وأن الاستشهاد بها للحاضر أو للمستقبل بمثل غشاً لا ريب فيه وتلاعبًا بالألفاظ.

لذلك يؤكد في نهاية نفس هذا الكتاب قائلاً: «الكتاب المقدس ليس «كلام الله» الملهم المعصوم من الخطأ، أنه سجل إنساني عن الإنسان المجهد الخطَّاء، وسعيه خلف الجهول في صورة إله - إنسان، ملحًا في تحقيقه في حياة الإنسان، ولا علاقة له بالدنيا الآخرة غير المروفة.

«وما يخرج به المرء من الكتاب المقدس أنه كتاب بشرى بحت، ولا أخلاقي بصورة مرعبة، كاذب وغير صحيح، قاس شديد الإيذاء في معظم أجزائه، ويحط من شأن البشرية الشاسع ككنز حقيقي لا «كتدفقات الله عبر موسى»، وإنما كتدفقات الإنسان في تقدمه الأخلاقي وسعيه إلى العدل والتقوي والصلاح. إنه كتاب مفعم بمخاطر الخرافات البدائية، اختلقه القساوسة ومراتب الكهنوتية المختلفة، من أساطيرها الفجة القاسية، ونظام الهوتها الفاسد، من أجل السيطرة على عقول الناس وأرواحها، بمكائد رهبانية مكوّنة من المتاجرة بالنفوذ والتعظم، ومن التحكم والخراب، ومن سوء حظ البشرية أن كل هذا صحيح، بكل أسف، وهو ما تثبته آلاف من السنين، من التاريخ المعيوب والوقائع المرتجلة التي يثبتها هذا الكتاب. وعندما يصل ما عرضناه في بحثنا إلى كل الناس ويتدبرونه، فإن الخسارة ستنتهى إلى الأبد، إذ عند معرفتهم حقيقة ذلك الكتاب المقدس سيتحررون من سيطرة الأخطاء الواردة، وينتهى عصر القساوسة واحتلالهم، ينتهى كما انتهت الأشباح السابقة ..» (صفحة ٤٢٦).

وقبل أن ننهى هذا الجزء عن الأناجيل وصياغتها نود الإشارة إلى أي مدى وصل التناقض لا بين نصوص ذلك الكتاب وبعضها فحسب، وإنما بين رجال تلك المؤسسة ونفس هذه النصوص التي صاغوها وفرضوها عبر الزمان، ففي أول يوليو ١٩٦٨ أصدر البابا بولس السادس رسالته المعنونة: «عقيدة شعب الله»، وذلك بمناسبة الاحتضال بانتهاء «عام الإيمان»، وراح يعيد فيه تأكيد النقاط الأساسية لعقيدة الكنيسة، وهي العقائد التي يتعين على المسيحي الإيمان بها من أجل خلاصه. وهي هذا البيان لعقيدة شعب الله يقول البابا بولس السادس عن يسوع المسيح: «أنه قد كَفَن ودُفن، وبمطلق سلطانه الذاتي، قد بُعث في اليوم الثالث، وقد رفعنا ببعثه إلى تلك المشاركة للحياة الإلهية التي هي حياة العفو».

وهنا لابد من وقفة نتناول فيها عبارة البابا بولس السادس، الصادرة عنه رسميًا وفي وثيقة رسمية معلنة ومنشورة وملزمة للأتباع، وذلك في القرن العشرين، وفي سنة ١٩٦٨ تحديدًا، وهي عبارة أن يسوع قد بعث من الموت «بمطلق سلطانه الذاتي» وهو ما

يتناقض مع ما تقوله نصوص الأناجيل، فالمرء لابد وأن يتساءل أيهما يصدّق؟ سيادة البابا أم النصوص التي يفرضها على أنها إلهية منزّلة وأن «الله هو مؤلفها الوحيد»؟!

ونطالع في أعمال الرسل قول بطرس: «..يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله.. هذا أخذتموه مسلّمًا بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي آثمة صلبتموه وقتلتموه. الذي أقامه الله ناقضًا أوجاع الموت...» (٢٢:٧-٢٤).

ويواصل بطرس في نفس الإصحاح قائلاً: «فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعاً شهود لذلك» (آية ٢٢). وفي الإصحاح الرابع نطالع: «فليكن معلومًا عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات» (آية ١٠). وفي الإصحاح الخامس من نفس أعمال الرسل نطالع: «إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة» (آية ٢٠) وفي الإصحاح العاشر: «ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي أورشليم الذي أيضًا قتلوه معلقين إياه على خشبة، هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرًا» (٢٠-٤).

أما بولس فيقول أمام يهود انطاقيا: «ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر ولكن الله اقامه من الأموات» (أعمال الرسل ٢٩:١٣-٢٠). ويكرر بولس بعد آيتين قائلاً: «إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب..» (٣٦-٣٢) ويواصل بولس في الآية ٣٧ قائلاً: «وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادًا».

وعندما ذهب بولس إلى اثينا ووقف يخطب بين الإثينيين قال: «لأنه أقام يومًا هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدمًا للجميع إيمانًا إذ أقامه من الأموات (أعمال الرسل ٢١:١٧).

وفي رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس يقول بولس، مؤسس المسيحية: «والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضًا بقوته» (١٦:٦). وفي رسالته الثانية لهم يقول: «عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضًا بيسوع ويحضرنا معكم» (١٤:٤).

ولم نضرب هذا المثال أو لم نتناول هذه النقطة تحديدًا إلا لنوضح بالنصوص كيف يمكن التغيير والتلاعب، فبالنسبة للحواريين، أن يسوع الناصري ليس إلا «رجلاً» قد أطاع ربه حتى الموت وأن الله قد أقامه، ومن المؤكد أن هذه العبارة واردة في آيات أكثر بكثير مما أوردنا، فكيف يقول البابا بولس السادس إن الله هو الذي مات وأنه قد بعث «بمطلق سلطانه الذاتي» لل. ومن ناحية أخرى يقول أهل اللاهوت في تعريفهم الله بأنه «الكائن الذي جوهره هو أن يوجد» ومن البديهي أنه إذا ما فقد هذا الوجود ومات فيصبح لا شيء فكيف يمكن لكائن لم يعد شيئًا أن يبعث نفسه بمطلق سلطانه الذاتي أو بمحض إرادته التي تكون قد تلاشت بموته؟!

# حول الوهية يسوع:

قي السبعينيات من القرن العشرين، وفي سنة ١٩٧٧ تحديدًا اهتز الغرب المسيحي لظهور كتاب طبع في انجلترا بعنوان: «اسطورة تجسد الله، ١٩ ويدين هذا الكتاب وجهة النظر المسيحية النقليدية الخاصة بتأليه يسوع. والغريب، اللافت للنظر، أن هذا الكتاب لم يكتبه واحد من أتباع أي ديانة أخرى أو آحد الكنسيين الهامشيين، وإنما سبعة من كبار علماء اللاهوت في بريطانيا، منهم ستة إنجليكان والسابع أستاذ علم اللاهوت في برمنهجام، وقد عاون هذه المجموعة في عملها أستاذ اللاهوت في كلية كنيسة يسوع في أوكسفورد وشغل منصب رئيس اللجنة العقائدية البريطانية.

والشاركون في هذا الكتاب هم: دون كوبيت (Don Cupitt) عميد كلية لاهوت عمانويل في كمبريدج، ومايكل جولدر (M.Goulder) أستاذ علم اللاهوت بقسم الدراسات الخارجية جامعة برمنجهام، وجون هيك (J.Hick) أستاذ علم اللاهوت في جامعة برمنجهام، وليسلي هولدن (Leslie Houlden) أستاذ بكلية ريبون في كادستون، ودنيس ناينهام (Denis Nineham) في كلية كيبل بأكسفورد، وموريس وايلز (M.Wiles) أستاذ الألوهية والقانون الكنسي في أكسفورد ورئيس لجنة العقيدة في كنيسة انجلترا، وفرانسس يونج (F.Young) متخصصه في دراسات العهد الجديد بجامعة برمنجهام.

وما يكشف عنه هؤلاء العلماء أن المعطيات الواردة عن يسوع في العهد الجديد على أنه ابن الله هي خيالية أو شاعرية المنبت ولا يجب بأي حال من الأحوال أن تؤخذ حرفيًا. وأن يسوع لم يزعم أبدًا أنه ذو طبيعة إلهية، وأن فكرة تأليهه قد تمت صياغتها في القرن الأول للمسيحية تحت تأثير من الأفكار الوثنية. وأن يسوع لم يقم أبدًا بتعليم نظرية الثالوث أو أنه ابن الله المرسل إلى الأرض ليفدي أخطاء الإنسانية بموته كما يجمعون على أن يسوع لم يكن مسيحيًا. ولاشك في أن مثل هذه الحقائق قد أحدثت صدمة عنيفة لدى كثير من الأتباع الذين يعبدون يسوع منذ طفولتهم، على أنه الله المدال إلى الدار ص ١٠-٩ من المقدمة).

ومن أهم النقاط التي يتناولها البحث الأول وهو بعنوان: «السيحية بلا تجسد» ثلاث نقاط لها ما يماثلها في العديد من الديانات السابقة، وهي الافخارستيا، وتجسد الإله، والحمل العنزي – إضافة إلى عدم مصداقية الأناجيل أو معصوميتها من الخطأ. ومما يوضحه موريس وايلز في هذا البحث أن هذه الموضوعات ليست واردة في الأناجيل، خاصة فكرة التجسد، التي يؤكد أنها بُنيت بحيث تبدو وكأنها واردة بها، أما فرانسس يونج فتوضح كيفية نسج ما أصبح يسمى «بعبادة يسوع» (Christology) التي طغت تدريجيًا في الكنيسة، أو بفضل تحايلها، على عبادة الله، مشيرتاً إلى كيفية تدرج استخدام الألقاب التي أضيفت على يسوع وكيف أنها كانت مستخدمة في ديانات وشية وغيرها بمعان أخرى.

أما مايكل جولدر فيبدأ بحثه بنكتة يقول فيها: «منذ عدة سنوات، سألني أستاذ الفسفة بالكلية التي أعمل بها، وهو يحب مداعبة علماء اللاهوت، قائلاً: هل سمعت عن البابا الذي قال له أحد الكرادلة أنه قد تم العثور على رفات يسوع في فلسطين. وأن كل علماء الآثار الكاثوليك قد أيّدوا الكشف بلا أدنى شك؟! فقال البابا: آه.. ماذا نحن فاعلون الآن؟ فأجابه الكردينال قائلاً: مازال أمامنا أمل واحد: يوجد عالم لاهوت بروتستانتي يعيش في أمريكا اسمه تيللش (Tillich)، لماذا لا تتصل به هاتفيّا؟ وتم الاتصال وشرح الموقف، وبعد هترة صمت طويلة، قال الصوت بعدها: أتعني قول أنه الاتصال وشرح الموقف، وبعد هترة صمت طويلة، قال الصوت بعدها: أتعني قول أنه عاش فعلاً؟! (You mean to say he really existed التي تتاولها هي بدعة الثالوث «وأن يسوع، من المؤكد، أنه لم يفكر أبداً في أنه الأقنوم الثاني من الثالوث» (صفحة ٤٤).

وفي البحث الثاني الذي ساهم به في نفس هذا الكتاب، والذي يتحدث فيه عن جذور أسطورة المسيحية، يتحدث عن شخص اسمه سمعان، أيام كلوديوس قيصر، يعيش في روما ويقوم بأعمال سحرية بارعة وكان الأهالي يعتبرونه إلهًا، ويتعبدون إليه، (صفحة ركا)، بينما تتناول فرانسس يونج العديد من الشخصيات التي كانت تقوم بمعجزات مماثلة لما قام بها يسوع، خاصة أبوللونيوس الطواني، وهي مجموعة تتناثر على فترة معام من أفلاطون وميلاده العنري – كما يقال، إلى القديس أغسطين، موضعًا أنه أيام الإسكندر الأكبر كان الملوك والأباطرة بيجلون كالآلهة وينظر إليهم كالهة متجسدة، ويعتبرون أنفسهم الإله زيوس ويصكون ذلك على عملاتهم، وكانت تماثيلهم تقام في ويعتبرون أنفسهم الآلهة. وهو ما نراه أيضًا في آثار مصر القديمة التي نهلت منها الحضارة اليونانية والرومانية العديد من الطقوس التي انتقلت بعد ذلك إلى المسيحية.

ويبدأ چون هيك بحثه المعنون: «يسوع وعالم الديانات» قائلاً: «إذا ما بدأنا من حيث نحن، كمسيحيين في يومنا هذا، فإننا نبدأ وسط الخلط وعدم التأكد الذي يحاصرنا حينما نحاول التحدث عن يسوع، ذلك الشخص التاريخي الذي عاش في الجليل في الثلث الأول من القرن الأول للعصر المسيحي، فلقد أوضح علماء العهد الجديد في دراساتهم إلى أي مدى المعلومات التي لدينا مجزأة ومبهمة كلما حاولنا النظر إلى الوراء تسعة عشر قرنًا ونصف القرن، وفي نفس الوقت نرى فيه مدى اتساع الخيال وتضاربه وتأثيره على «تصورنا» عن يسوع» (صفحة ١٦٧). ثم يسهب في عمل مقارنة بينه وبين بوذا والنقاط المتطابقة بينهما، وكلها أبحاث توضح كيف نسجت أسطورة تجسد الله المخوذة عن أساطير سابقة.

وفي نفس الخط تقريبًا نطالع كتاب توم هارير (Tom Harpur) وعنوانه: «المسيح الوثني» الصادر سنة ٢٠٠٤، والمؤلف قس انجليكاني واستاذ للغة اليونانية والعهد الجديد في جامعة تورنتو بكندا، ونطالع في تقديم الكتاب: «قبل مجيء يسوع المسيح بكثير كان المصريون القدماء وشعوب أخرى يؤمنون بمجيء مسيح، وميلاد عذري، وعنراء وطفلها، وتجسد الروح في الجسد، وبعدما تقبلت الكنيسة المسيحية الأولى هذه الحقائق القديمة كأساس للمسيحية، تتصلت من أصولها، فما بدأ على أنه نظام معتقد علي، مبني على الأساطير والخرافات المجازية، تحول فيما بين القرنين الثالث والرابع الميلاديين إلى مؤسسة طقسية قائمة على التعريف الحرفي للأساطير والرموز».

وفي الفصل الذي يتناول فيه كيفية اكتشافه لعالم الأساطير القديمة يوضح توم هارپر «أن المسيحية أبعد ما تكون عن أنها إسهامة أصلية أو جديدة في عالم الديانات، فقد تحولت في القرون الأولى إلى مجرد نقل للأفكار السائدة، وسوف أوضح بالوثائق كيف أنه لا يوجد أي شيء مما قاله أو فعله يسوع الأناجيل بدأ من موعظة الجبل إلى معجزاته، أو منذ هرويه من مذبحة هيرود إلى بعثه، إلا وله أصل موجود في الديانة المصرية القديمة أو في كتبها الطقسية مثل كتاب الموتى.»

«كل شيء بالفعل، منذ النجمة، الساطعة في الشرق إلى سير يسوع على سطح الماء، من إعلان الملائكة عن مجيئه إلى فكرة ذبح هيرود للأطفال، من إغرائه في الصحراء إلى تغييره الماء إلى نبيذ، كل هذا كان موجوداً في الأصول المصرية القديمة. فمصر وشعبها قد انحنى إجلالاً أمام تمثال العذراء إيزيس والطفل حورس، لعدة قرون قبل مريم المزعومة تاريخيًا واحتضائها يسوع المقترض تاريخيًا (...) فمنذ أن تمت ترجمة

104

كتاب الموتى، ونصبوص الأهرامات، و«الآمدوات» وكتاب تحوت، أصبحت هناك أدلة قاطعة على أنه ما من عقيدة واحدة، أو طقس أو مذهب أو أي عرف كان في المسيحية إلا وكانت إعادة جديدة لما كان سائداً في عالم الديانات. وقد كان الدكتور آلفن بويدكوهن (Alvin Boyd Kuhn) على حق حينما قال بإيجاز بليغ إن المذهب المسيحي هو بيساطة تشويه وترقيع للديانة المصرية القديمة. قد يبدو هذا القول شديد الحدة، إلا أن قراءة أعماله تكشف جبالاً من الحقائق التي أعادها إلى السطح» (صفحة ١١-١١). وفي الجزء الثاني من هذا الكتاب، «المسيح الوثني» يبدأ بعنوان: «حورس ويسوع هما نفس الشيء» حدث بقول: «حورس ويسوع هما نفس الشيء» حدث بقول: «حدث في البحث «هو

وفي الجزء الثاني من هذا الكتاب، «المسيح الوثني» يبدأ بعنوان: «حورس ويسوع هما نفس الشيء» حيث يقول: «وقد وصلنا الآن إلى أكثر الأجزاء حرجًا في البحث وهو التاكيد الشديد الوضوح من أن قصة يسوع كما تبدو من الأناجيل في العهد الجديد، ليست بجديدة أو أصلية. وقد أوضح الباحث چيرالدماسي (G.Massey) مائة وثمانين نقطة تشابه شديد بين حورس ويسوع الأناجيل» (صفحة ٧٦).

ثم يقول القس توم هارير هي آخر فقرة من كتابه: «آخر ما أقوله كخاتمة لهذه الدراسة هو يقيني من أن المسيحية قد اتخذت منحى مأساوي في أواخر القرن الثالث ومطلع الرابع، وقد حان الوقت لتغيير الوضع. فهناك قصة أفضل لابد وأن تآخذ مكانها! ليت المسيح في كل واحد منا يمنحنا الشجاعة لنرى ونعيش الحقيقة» (صفحة ).

# الإفخارستيا:

تمثل الإفخارستيا واحداً من الأركان الأساسية للعقيدة المسيحية وواحدًا من أسرارها السبعة، إن لم يكن من أهمها، إذ أنها تمثل التحام الأتباع التحامًا فعليًا بالمسيح بأكل لحمه وشرب دمه ليحصل على الخلاص،

إلا أن الباحث روبرت شان آشي (R.van Asshe) يبدأ بحث عن «الإله ميشرا والإفخارستيا المسيحية» بعنوان فرعي يقول: «من لم يأكل جسمي ولم يشرب دمي بحيث يمتزج بي وامتزج به فلن يحصل على الخلاص». ثم يكتب تحت هذه العبارة: «الكامات الطقسية في عبادة ميثرا».

وترجع الآثار الأولى لديانة ميثرا إلى حوالي أربعة عشر قرنًا قبل الميلاد، في معاهدة الصداقة الموقعة بين الحيثيين والميتانيين، وقد انتشرت هذه العقيدة من إيران إلى كل منطقة آسيا الصغرى، وتحولت مدينة طرسوس إلى واحد من أهم مراكز نشر المثراوية،

ثم جعلها الهلليينيون عبادة ذات أسرار وأصبحت قاصرة على نخبة يتم اختيارها بعناية فائقة بعد اجتياز محن واختبارات قاسية. وتتضمن هذه العبادة سبعة أسرار منها، أو من أهمها: التعميد، وسر المربون، والعشاء السرّى.. وفكرة العشاء السرى هذه ناجمة عن عملية إحلال أو تبديل للضحية، فالمفروض فيها ذبح ثور .. ومع ارتفاع ثمنه وصعوبة تنفيذ هذا الطقس، جعلوا الخبر والنبيدُ بدلاً عنه. وهو تقليد يعتمد على أن يشرب الراهب بضعة نقاط من دم الضحية التي يمتزج بالإله - وهو ما كان سائدًا أيام هیرودت.

ويوضح قان آشي أن الكنيسة قد أعادت شرح عملية تحول الخبز والنبيذ إلى لحم ودم المسيح أثناء عملية تقديسهما في القداس، استنادًا إلى الفلسفة القديمة القائلة بأن الانسان مكون من جوهر ومظهر ووجود. وفي سر عملية التحول فإن الخبز والنبيذ لا يتغيرا شكلاً وإنما يتغيرا في الجوهر بحيث لا يصبح الخبز خبرًا ولا النبيذ نبيذًا وإنما لحم ودم المسيح فعلاً، مع التأكيد على أنه ليس رمزًا وإنما حقيقة فعلية لابد من الإيمان بها إيمانًا صارمًا.

ويوضح المؤلف كيف «استشرى المسيحيون في هدم كل النصوص المتعلقة بخصمهم الكبير الذي استقوا منه هذا الطقس، كما تم هدم كل الآثار الدالة على وجود عبادة ميثرا في إيطاليا».

وفي واقع الأمر، لم تكن فكرة أكل لحم الإله وشرب دمه قاصرة على الإله ميشرا وحده، وإنما نجدها في العبادات السرية الخاصة بالإله ديونزيوس، حيث كان المفترض أكل قطعة من لحم الثور أو الماعز نيئًا. وكان يتم شرب دم الإله في عبادة أتيس في المنطقة الغربية لآسيا الصغرى.

واللافت للنظر أن هذا الطقس الذي تم غرسه في الأناجيل، أي فيما يفترض بأنه في قلب اليهود، فهو يتنافي تمامًا. بل يتنافي إلى درجة المستحيل مع الشرع اليهودي الذي يحرِّم شرب الدم تحريمًا قاطعًا، لذلك يرى العديد من الباحثين أنه لا يمكن تصور هذا الطقس في وسط يهود فلسطين الذين لا ينفرون فحسب من شرب الدم لتحريمه شرعًا، وإنها لمعرفتهم أيضًا أنه من الطقوس الوثنية،

ونطالع في «القاموس النقدي للاهوت» أنه «منذ القرن الثاني بدأت تظهر المعطيات الأساسية للاحتفال بالإفخارستيا الذي يتم يوم الأحد ويجمع بين الأسقف والاتباع. وقد انفصل بذلك عن مفهوم «عشاء المحبة» السائد عند اليهود، ومثلما تم تكوين نصوص

العهد الجديد في القرن الثاني، فقد تم في نفس الفترة أو بعد ذلك بقليل عمل مجمل التفاصيل الخاصة بالممارسات الطقسية والتي يرجع أساسها إلى الأب هيپوليت الروماني في الثلث الأول من القرن الثالث. وهو النص الذي يعد بمثابة الشاهد على التراث الواصل من الحواريين، (صفحة ٤٢١).

ونفهم من هذا النص أن عقيدة الإفخارستيا لم يستتب لها الأمر في العقود الأولى، التي تعدت القرنين، في محاولات فرض ونفور متتالية إذ نطالع في إنجيل يوحنا ما يؤكد هذا النفور العام من فكرة أكل لحم المسيح وشرب دمه، حينما يرد اليهود باندهاش وخاصموا بعضهم بعضًا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لناكله، (٥٤:٦)

«فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم فليس لكم حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. كما أرسلني الآب الحيّ وأنا حيّ بالآب فمن يأكلني فهو يحيا بي (٥٣-٥٧). وكل ما استطاع تلاميذه أن يقولوه حول هذا الكلام الصعب هو «من يقدر أن يسمعه» ١٤.

أي أن السمع، مجرد سمع مثل هذه العبارات كان غير محتمل لليهود الذين «تذمروا» - وفقًا لإنجيل يوحنا. ثم نطالع أنه «من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه» (آية ٦٦) وقد حدث هذا التراجع وهذا الابتعاد والتذمر منذ أيام يسوع وفي مواجهته فما بالنا بعد انتقاله بأجيال وأجيال..

ويقول جيزاهرمس (Geza Vermés): «في المجتمع الشديد التعلق بتحريم الدم الذي عاش فيه يسوع، فإن مجرد فكرة شرب دم إنسان لجعلت أي شخص يسمعها يشعر بالغثيان، وأياً كان الأمر، فحتى المسيحيين القادمين من الوشية فقد سمح لهم بالامتتاع عن شرب الدم» (تحقيق حول شخصية يسوع، صفحة ٢٦). ثم يستشهد المؤلف بما قاله يعقوب شقيق يسوع ورئيس الكنيسة الأولى حينما حدد قائلاً: «لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم» (١ع ١٩٤١٥).

ويقول ميشيل كوكيه (M.Coquet): «إن الإصرار على فرض فكرة أن الإفخارستيا تتحول فعلاً إلى دم ولحم المسيح كانت من أهم المصاعب التي واجهت الميشرين الجدد في الهند. إذ أن الهنود الذين تم تبشيرهم حديثًا كانوا يرفضونها ويتهمون المسيحيين بأنهم أكلة لحوم بشر» (إزالة الوهم عن حياة يسوع، صفحة ٢٣١).

السايط الكبرى دن معطوطاة قبران المصور التاليكام السكوتي

وتواصلت المعارك والخلافات منذ أيام يسوع، كما يوضحه إنجيل يوحنا، حتى يومنا هذا، في إصرار غريب من جانب المؤسسة الكنسية لفرض فكرة التحول الحقيقي والفعلي للخبــز والنبيــذ إلى لحم ودم المسيح، وتفاوتت هذه المعارك والخلافات على مر العصــور بين كـل الكنائس المختلفة المشـرب، ومنهـا ذلك الخلاف الذي وقع في أرض الفــرنج في القــرن التــاسع، في أول صــراع الأهوتي علني بين رسكاز رادبيــر (Raschase Radbert) والراهب الأغـسطيني راترام (Ratramm)، وذلك الصـراع الواسع الأصداء الذي وقع في القرن الحادي عشر الذي تزعمه العالم بيرانجيه دي تور (۱۹۹۹ ملاهــاد) ( Béranger de Tours )، وهو من رجــال الدين الذين أثاوا الزوابع بمحــاولتــه التصدي لما تفرضه الكنيسة وإصرارها على تحول الخبز والنبيذ تحولاً فعليًا، قائلاً إن وجود المسيح هو وجود رمزي فقط، مرجحًا كفة العقل على كفة اللاهوت.

فقام البابا ليون التاسع بحرمانه في سينودس روما في مطلع عام ١٠٥٠، وتلاقفته المجامع في محاولات متتالية لقمع إصراره الصارم، ووصل عددها إلى أربعة عشر مجمعًا انتهت بقيام الملك هنري الأول بالحكم بسجنه. إلا أن الخلاف الشديد والمنطقي الذي أوجده بيرانچيه بكتاباته ومناقشاته قد فتح الباب لدخول تيار العقلانية والمنطق ليواجه المؤسسة الكنسية بعد أن ظلت تفرض التعتيم لأكثر من ألف عام، وفي سينودس 1٠٩٠ أجبره البابا جريجوار السابع على التتكر لأعماله – وبذلك انضم اسم بيرانچيه إلى تلك القائمة التي ضمت أسماء العديد من العلماء والمفكرين ومنهم جاليليو وغيره.

وتفاوتت حدة الصراعات الرافضة للإفخارستيا بالمعنى الكنسي، ومنها ذلك العدد من المفكرين اللاهوتيين الذين آدى موقفهم إلى انشقاق الكنيسية وابتعاد البروتستانت واستقلالهم. ومن أشهر مؤلاء چان فيكليف (Jean Wyclif) الذي آدانه مجمع كونستانس واستقلالهم. ومن أشهر مؤلاء چان فيكليف (Jean Wyclif) الذي أدانه مجمع كونستانس المداع الذي الذي الدان في القربان وأن المجمع بإدانة كل مؤلفاته المسيح لا يتواجد فعلاً بلحمه ودمه في القربان. كما قام المجمع بإدانة كل مؤلفاته وأعلن آنه كان من الهراطقة ومات في الهرطقة وأصر على موقفه، لذلك أمرالمجمع «بإدانته ولعنه ومحو اسمه من الذاكرة ونبش قبره لإلقاء عظامه بعيدًا عن المدافن الكنسية» (المجامع المسكونية، جـ٢ صفحة ٥٩٩).

وإضافة إلى قمع المعترضين بكافة الوسائل، فقد لجاً صانعوا المسيحية إلى العديد من المجالات لمحاولة إقناع الرافضين من الأتباع سواء أكانوا من رجال الدين أو من المدنيين، ومنها محاولة اللجوء إلى علم النفس واستخدام عبارات جديدة، مثال أعمال ماريون (Marion) في عام ١٩٨٢، أو اللجوء إلى مجال فلسفة اللغة لشرح وتثبيت فكرتها كما نطالع في أعمال لادريير (Ladriére) في عام ١٩٨٤.

وكانت آخر المحاولات المبدولة لنثبيت فكرة أكل لحم المسيح وشرب دمه أكلاً وشربًا وشربًا وحقيقيًا، ذلك العام الذي كرسه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في أكتوبر ٢٠٠٤ فعليًا وحقيقيًا، ذلك العام الذي كرسه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في أكتوبر ٢٥٠٨، وحضره ٢٥٦ أسقفًا من ١٨ بلدًا حول موضوع: «الإفخارستيا في الحياة والرسالة الحالية للكنيسة»، وترأسه البابا الجديد بنديكت السادس عشر، وقد تم اختيار هذا التاريخ، ٢٢ أكتوبر لإنهاء المؤتمر، ليتفق مع «اليوم العالمي للتبشير» الذي يمثل جانبًا أساسيًا من تلك العقيدة الإفخارستية.

وقد كان مجمع لاتران المنعقد سنة ١٢١٥ من أهم المجامع التي تصدت لكل الرافضين بأن أدخل فكرة الإفخارستيا في نفس نص عقيدة الإيمان لذلك المجمع، إذ تقول هذه الجزئية من النص: «وتوجد كنيسة عالمية واحدة فقط للأتباع وخارجًا عنها لا يمكن لأي شخص أن ينُقذ، ويعد المسيح وفقًا لها هو في آن واحد القس والضحية، وهو الذي يعد جسده ودمه في القربان المقدس للمذبح، وهما موجودان فعلاً في أعراض الخبز والنبيذ، الخبز بكونه قد تحول إلى الجسد والنبيذ إلى الدم بالقدرة الإلهية، لكي يتم سر الاتحاد، ونتلقى نحن منه ما تلقاه هو منا، وبكل تأكيد فإن هذا السر لا يمكن لأحد أن يقوم به إلا القسيس نفسه الذي أمر شرعًا وفقًا لسلطة مفاتيح الكنيسة التي أعطاها يسوع المسيح شخصيًا للحواريين وخلفائهم». (المجامع المسكونية، جـ٢ صفحة ٤٩٥).

أما مجمع ترانت الذي انعقد من ١٥١٤ إلى ١٥٦٣، فقد خص دورته الثالثة عشرة المنعقدة في ١١ أكتوبر ١٥٥١، «لشرح العقيدة القديمة والحقيقة حول عقيدة الإيمان والأسرار ولمعالجة كل الهرطقات وكل الخسائر الشديدة الفادحة الأخرى التي تعكر اليوم صفاء كنيسة الله بكل أسف وتقسمها إلى أجزاء متعددة ومختلفة. ويرمي المجمع منذ البداية إلى إقتلاع الأخطاء التالفة من جذورها وكذلك الانقسامات الممقوتة التي بذرها العدو، في زماننا هذا، في عقيدة الإيمان في استخدام وطقس الإفخارستيا، تلك التي تركها لنا منقذنا في كنيسته كرمز لتلك الوحدة وذلك الحب الذي أراده أن يجمع بين المسيحيين فيما بينهم، لذلك فإن نفس هذا المجمع وهو ينقل العقيدة السليمة والأصلية المتعلقة بذلك الطقس المبجل والإلهي الذي هو الإفخارستيا، فإن الكنيسة الكاثوليكية التي علمها يسوع المسيح شخصيًا كما علمها الحواريون وعلمها الروح

القدس وهو يذكرها يوم بيوم الحقيقة الكاملة، قد حافظت دومًا وسوف تحافظ إلى آخر الدهر عليها، وتمنع أي مسيحي من أنه يتجرأ على الاعتقاد أوتعليم أو قول أي شيء منذ الآن حول الإفخارستيا الشديدة القداسة، يكون مخالفًا لما هو مشروع ومحدد في هذا القرار».

وبعد دراسة امتدت على ثمانية فصول، وكل فصل منها يتناول جزئية معينة لهذه العقيدة، تقول الوثائق في الفصل الأول: «أولاً، أن المجمع المقدس يحيط علمًا ويجاهر علنًا وبلا أية موارية أنه في الطقس المبجل للإهخارستيا وبعد تكريس الخبز والنبيذ، فإن ربنا يسوع المسيح، الإله الحقيقي والإنسان الحقيقي، يوجد فعلاً وجوهريًا تحت شكل هذه الأشياء الملموسة (...) لذلك فمن الفضيحة الأكثر إهانة أن نرى بعض المشاغبين المنحرفين يقولون إنها وجود خيالي أو رمزي وينكرون بذلك حقيقة لحم المسيح ودمه»، وفي الفصل الثالث نطالع: «أن المسيح موجود بها كلية وبكامله داخل الخبز والنبيذ»، والكنيسة تطلق على هذه العملية «التحول الفعلي الحقيقي»، وبعد هذه الفصول الثمانية أصدرت أحد عشر قرارًا يدين ويحرم ويلعن كل من لا يؤمن إيمانًا الفصول الثمانية أسدرة أحد عشر قرارًا يدين ويحرم ويلعن كل من لا يؤمن إيمانًا والمامًا بأنه يأكل لحم المسيح أكلاً ويشرب دمه شربًا» (المجامع المسكونية، جـ٢ صفحة

ومن الواضح أن الإصرار على هرض هذه العقيدة هي عملية تبرير لضرورة وجود طبقة القساوسة، التي هي وحدها تمتلك سر تحويل الخبز والنبيذ «بقدرتهم السرية» إلى لحم ودم المسيح الذي يتعيّن على الأتباع أكله وشربه وإلا لا يحصلون على الخلاص!.

وكانت الإفخارستيا أو القربان المقدس في بادئ الأمر عادة من العادات اليهودية قاصرة على تقاسم الماكل والمشرب في وليمة عيد الفصح للمباركة. وتحولت دلالتها في المسيحية لتعبر عن «العهد الجديد» الذي يمثله «فداء المسيح وتضحيته بدمه وجسمه من آجل مغفرة الخطايا». وتختلف الأناجيل كالمعتاد في توقيت هذا الاحتفال، إذ تضعه الأناجيل المتواترة في اليوم الأول من الفطير، أي عشية عيد الفصح، بينما يقول يوحنا أن يسوع قد ذُبح في اللحظة التي يُذبح فيها خروف الفصح، وبذلك تم العهد الجديد الذي يربط بينه وبين الأتباع بدمه ولحمه ووفاته وبعثه بذبحه بدلاً من الحَمَل.

ويقول إنجيل متى: «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزًا وبارك وكسر وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. ثم آخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم، وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من آجل كثيرين» (١٤: ٢٢-٢٣). ويقول لوقا: «ثم تناول كأسًا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله، وأخذ خبزًا وشكر وكسّر وأعطاهم قائلاً هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم. اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضًا بعد العشاء قائلاً هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم» (٢٣: ٢٥-١٧). ومن الواضح من ذكر الكأس مرتين إنها إضافة تمت دون مراعاة اتساق الحديث.

أما يوحنا فقد أغفل هذا الركن الأساسي، وأورد واقعة غسل يسوع لأقدام الحواريين التي لا ترد في أي إنجيل آخر من الأناجيل المتواترة. الأمر الذي يثير عدة تساؤلات آولاً من حيث الإفخارستيا نفسها هل تكون بلحم ودم المسيح أم بغسل الأقدام؟! وأي الحواريين أصدق في قوله؟!.

وبغض الطرف عن أن قصة العشاء الأخير تذخر بالمتناقضات بين الأناجيل الأربعة، هإن الجزئية الخاصة باللحم والدم تتفاوت أيضًا، هإن كان الخبر لدى متى ومرقس يعني «هذا هو جسدي»، هإن لوقا يضيف قائلاً: «هذا هو جسدي الذي يبدل عنكم» والكلام هنا موجه للحواريين فحسب، أما الدم فيقول متى: «هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا» ونلاحظ هنا أن عبارة «كثيرين» تعني تحديدًا لعدد معين من الناس، وليس «لكافة البشر» كما حرّفها المحرّفون، أما مرقس فقد حذف أو لم يذكر أنها «لمغفرة الخطايا» – وكأن كل واحد منهم يحدد معناها وفقًا لهواه.

أما لوقا فيتحدث عن دورتين لشرب الكأس، وفي المرة الثانية يقول: «هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم» والكلام أساسًا يدور بين يمنوع والحواريين، وطوال هذا الإصحاح تحديدًا الكلام موجه لهم، للحواريين، وذلك يعني أن هذا العهد الجديد وهذا الدم الذي يسفك، يسفك من أجل الحواريين فقط، وليس من أجل مكثيرين» ومن باب أولى ليس من أجل البشرية - كما يزعمون لتنصير العالم - وذلك إن كان يسبوع قد قاله حقًا، إذ أن العديد من العلماء حاليًا يرون أنها عبارات «وضعت على لسأن يسبوع» والدليل على هذه الإضافات تلك الجملة المبتورة الأولى والواردة في فقرة لوقا، ومنهم العالم الفرنسي شارل جينيوبير (Charles Guigneber) وكتابه عن «يسبوع». فوفقًا لما تقوله الأناجيا، قان بسوع قد قال بعض العيارات استقى منها واضعه فوفقًا لما تقوله الأناجيا، قان بسوع قد قال بعض العيارات استقى منها واضعه

فوفقًا لما تقوله الأناجيل، فإن يسوع قد قال بعض العبارات استقى منها واضعو العقائد استنتاجات شديدة الأهمية، إذ أنهم لم يروا بها تأسيسًا لعقيدة الإفخارستيا وأول ما يلاحظه شارل جينيوبير هو أن يسوع لم يكن يعلم أن ذلك العشاء هو العشاء الأخير في حياته، وأن نص لوقا، كما هو وارد فيما يعرف بالأصول القديمة، يقف عند «هذا جسدي»، أي أنه لا يوجد به ذكر الكأس الثاني ولا الإشارة إلى العهد الجديد الممثل في الدم (صفحة 2003)، بل إن ترتيب الآيات به يختلف، لذلك يؤكد «أن كل النصوص التراثية القديمة لإنجيل لوقا ليست مؤكدة وأن المسيحيين القدامي الذين رتبوا هذه النصوص لأغراضهم الشخصية لم يتصوروا أنه نص مقدس، وأنه ببساطة يكمّل مرقس ومتى (…) وأن هذا العشاء يعتمد على تقاسم الخيز كتقليد يهودي ولا يوجد به أصلاً أي ذكر لكأس ولا لأي كلمة يشتم منها أية علاقة لهذا الطقس مع شخص أوحتى ذكري يسوع» (صفحات 20 – 200) أي أنها مجرد تقليد يهودي يشير إلى الأخوة في تقاسم الطعام لا أكثر ولا أقل.

لذلك نراه يؤكد أنه «لا يوجد أي سبب يجعلنا نرى أن العشاء الأخير يمثل أمرًا من يسوع أو أنه يرمز لوهاة الرب ولا أنه يقيم بين الندماء أية مشاركة مع الرب من خلال لحمه ودمه» (صفحة ٤٥٧). ثم يستشهد جينيوبير بالديدكة (Didachée) التي تعد بمثابة دليل بالنسبة للطقوس المسيحية هيقول: «لا توجد أي كلمة عن أن يسوع قد أقام تقليدًا ولا أية علاقة أقيمت بين الطقس والجسد والدم والوفاة أو شخص يسوع».

ويجمع العديد من العلماء اليوم على أن بولس هو الذي بدأ ووضع بدعة الكأس ودم المسيح. فالثابت تاريخيًا أن النصوص التي كتبها أو تلك التي تنسب إليه أقدم بكثير من نصوص الأناجيل، وأن وضعها – في الطباعة – بعد نصوص الأناجيل مقصود منه أن يتشرب الأتباع ما تمت صياغته من الأناجيل من معلومات أولاً. ويقول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: «كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح، الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح. فإننا نحن الكثيرين خبر واحد جسد واحد لأننا جميعًا نشترك في الخبز الواحد» (١٠-١٦-١٧). ومن يطالع باهي الآيات حتى الآية ٢٢ يرلى كيف تم التحويل من الوثنية واليهودية إلى مسيحية بولس.

ثم يقول بولس في نفس الرسالة، في الإصحاح الحادي عشر: «لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضًا أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزًا وشكر فكسّر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكرى كذلك الكأس

(104)

ستوبط الكبرى من محطوطات فما الرائصميع التاليكاني المستواني التا

أيضًا بعدما تعشوا قائلاً هذه الكآس هي العهد الجديد بدمي. اصنعوا هذا كلما شريتم لذكرى. هإنكم كلما أكلتم هذا الخبر وشريتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يحيى، (٢٣-٢٥) وما بعدها.. فكيف ومتى تسلم ذلك وهو لم ير يسوع؟.

لذلك يؤكد جينيوبير وغيره على أنه «لا يوجد أي شيء، لا يوجد أي شيء مطلقًا يجعلنا نتخيل أن الجيل الأول للأتباع المباشرين قد فسروا وفاة المعلم بهذا الشكل» (صفحة ٢٦٤). فالعهد الجديد بدم المسيح يقطع الصلة تمامًا باليهود وبالعهد القديم - وهو ما يتنافى مع فكر يسوع القائل بأنه لم يأت ليلغي الناموس وإنما ليكمل (متى ١٧٠٥). وفي حقيقة الأمر لم يكن يسوع يرمي إلى عمل أي عهد جديد وإنما كان ينتظر ويبشر بملكوت الرب - ذلك الملكوت الذي كان وشيك الحدوث في حياة الجيل الذي كان يخاطبه..

ومن المنطقي أن ثمة تغييراً قد حدث في المجتمع آنذاك، وأن بولس قد استقى فكرة الإفخارستيا من الأوساط الهللينية التي عاش فيها، فهي أشبه ما تكون بعملية إدخال جزء من الوثنية في المسيحية الأولى. فنتاول أكل وشرب لحم ودم الإله هي الفكرة السائدة آنذاك والمزدهرة في الديانات ذات الأسرار المنتشرة في العالم الهلليني، ومنها عقيدة الأم الكبرى، وأتيس، وميثرا، وبعل في سوريا، وآلهة مصر القديمة، وكلها تتضمن ولائم مقدسة بها فكرة ارتباط الأتباع بالهتهم، ومن المؤكد أن بولس كان يعرف هذه الأساطير وعبادات الخلاص، خاصة عبادة أتيس التي يلعب فيها رمز الدم دورًا كبيرًا، بدليل أنه يحذر أهل كورنثوس في رسالته الأولى قائلاً: «إن الوثن شيء أو أن ما ذبح للوثن شيء. بل إن ما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله، فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء للشياطين؛ (١٠٠ ١٩-٢٠).

فلقد كانت من الأفكار السائدة في الحضارات القديمة أن الدم المشروب الذي تحول بعد ذلك إلى مجرد رش الدم، يمنح الأتباع نفس صفات صاحب الدم. ومن الواضح أن الدم يعتل مساحة بارزة في أقوال بولس ورسائله، علمًا بأن وفاة يسوع، كما يقولون، لم تكن دامية، وإنجيل يوحنا – وهو آخر ما كتب من الأناجيل، هو وحده الذي أضاف ضرية الحربة التي بفتحها جنب المصلوب «قد أسالت دم الإفخارستيا ومياه التعميد»...

ومن المعروف والسائد أيضًا أن كل الآلهة في العبادات ذات الأسرار كان لها شفيعها ومنقذها، وأن الأتباع كانت تحاول أن تتمثل بها لتصل إلى الخلود، وذلك هو ما أضفاه بولس على رسالة يسوع وطقس الإفخارستيا والتعميد،، لذلك يؤكد جينيوبير في كتابه

عن «يسوع» قائلاً: «إن أساس الإفخارستيا يرجع إلى بولس وليس إلى يسوع، وهذا الأساس لا يستند على أي تراث تاريخي وإضفاء عناصرها الأساسية ليسوع يجعلها غير معقولة وغير مقبولة، (صفحة ٤٦٥). فالحقائق الثابتة تؤكد أن هذه النصوص كلها قد كتبت بعد الأحداث وناجمة عنها، «وأن نصوص الأناجيل المتواترة لا تمثل إلا أسطورة عبادية لم يقل بها يسوع». (صفحة ٤٦٧).

وهو ما يراه أيضًا الباحث جي فو (Guy Fau) في كتابه عن «المسيحية بدون يسوع» مؤكدًا ءأن المسيحية قد استعارت من الديانات ذات الأسرار إقامة الإفخارستيا التي تعود إلى أزمنة بعيدة، وكانت معروفة في عبادة زرادشت وفي العبادة القديمة لأوزيريس (...) وهذه الاستعارة التي قامت بها المسيحية لابد وأنها متأخرة حيث إنها غير واردة في أقوال يسوع الذي من المفترض افتراضًا أنه هو الذي أقامها وباستحواذها على هذا الطقس فإن المسيحية قد أضافت صعوبة إضافية بعقيدة التحول الفعلى والحقيقي للخبر والنبيذ إلى لحم ودم المسيح - ففي العبادات الأخرى كان ذلك مجرد رمز، وعلى العكس من ذلك الرمز، عند وضع عبارة «هذا جسدي والنبيذ هو دمي» على لسان يسوع فإن الكنيسة الرومية تقول إنه تتم عندئذ - في كل مرة يقوم فيها القسيس بالقداس، تتم عملية تغيير كيميائي فعلى لمادة الخبز والنبيذ بحيث إن المؤمن عليه أن يأكل حقيقة لحم المسيح وأن القسيس يشرب دمه حقيقة. ولقد سخر فلوتير طويلاً من هذا العبث كما رفضها البروتستانت واستبعدوها (صفحة ٢٨).

وقد كان فولتير قد وصف الافخارستيا بأنها «صفاقة الرهبان، وحماقة العلمانيين» وأن مجرد تصور أكل لحم وشرب دم يسوع ليصيب بالغثيان بل إن هذا الإفراط في البشاعة لا يمكن تقبله ولا تقبل فكرة أن يأكلوا ويشربوا لحم ودم ربهم ثم يستخرجونه ويتبولونه (...) إلا أن تلك البدعة العبثية قد أغنت أحد القساوسة الإيطاليين بدخل عبارة عن عدة مالايين والسيطرة على بلد يمتد مثات الأميال (القاموس الفلسفي، صفحة ٢٧١).

#### عذرية مريم والحمل العذرى:

تمثل عقيدتا «عذرية مريم» و«الحمل العذرى» نموذجًا شديد الوضوح لكيفية قيام المؤسسة الكنسية بنسج العقائد واختلافها عبر المجامع على مر العصور وفرضها على الأتباء.

وأول ما نبدأ بتوضيحه هو أن كل عقيدة منهما تعني شيئًا مختلفًا، إذ أنه يتبادر لكثير من القراء أن عبارة «الحمل العذري» مقصود بها حمل مريم هي يسوع وعذريتها، رغم أنها تعرضت لعملية الوضع الطبيعية، وقد يكون ذلك التلاعب في الألفاظ مقصودًا حتى يلتبس الأمر على الأتباع، لكن في المفهوم الكنسي، فإن عقيدة «عذرية مريم» تعني أنها كانت عذراء قبل الحمل وأثناءه وبعده، أما عقيدة «الحمل العذري» فالمقصود بها أن أمها السيدة آن، قد حملت في مريم بلا دنس وبلا تعرضها لعقاب الخطيئة الأولى – تلك الفريضة التي اختلقتها الكنيسة لتبرر بها بدعة صلب المسيح وأنه بهذا الصلب يفتدي الأتباع من تلك الخطيئة ودنسها، وهي قصة أخرى.

وفي مجمل النصوص الإنجيلية، فإن مريم أم يسوع لا تذكر إلا بصورة عرضية ومتباعدة، بحيث إنه من الصعب، إن لم يكن من المحال أن نتبين ثلك العناصر التي تسمح بتحديد مريم كشخصية تاريخية، أو تحديد ثلك الصورة المنبثقة من الأسطورة، أو حتى تلك الناجمة عن التأمل الديني وأبحاثه المتتالية التصعيد في تبجيلها. وكلها صور فرضتها الكنيسة على مر العصور.

فالرسائل المطوّلة لبولس، وهي أقدم النصوص وليست الأناجيل، تجهل مريم – ريما باستثناء إشارة غير مباشرة في خطابه إلى أهل غلاطية ( ٤٠٤). وإنجيل مرقس لا يذكر شيئًا عن أحداث الميلاد، أما إنجيلا متى ولوقا فهما فقط اللذان يتحدثان عن مولد يسوع، وفيما بين نصوص هذين الإنجيلين فإن الاختلافات والتناقضات شديدة الوضوح لدرجة ينفي كل منهما مصداقية الآخر، أما نصوص يوحنا، سواء أكان الإنجيل أم الرسالة، فهي تبتعد عن النصوص الأخرى تمامًا بعبارة: «يا امرأة» التي يقولها يسوع لأمه!

بل إن مطالعة النصوص الإنجيلية المتعلقة بيسوع وأمه تكشف أنه لا يوجد أي شيء إيجابي منهما سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وما يبدو للقارئ جليًا هو أن علاقة يسوع بأمه علاقة يشوبها الحدة، كما يبدو منها يسوع وكأنه يتعمد التقليل من شأنها أو يتهمها بأنها تعصى كلام الله ولاتعمل به. «ففيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبي للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما، أما هو فقال بل طوبي للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه» (لوقا: ١١: ٢٧-٢٨)! أو تلك العبارة الجارحة الواردة في إنجيل يوحنا: «مالي ولك يا امرأة» (٢٤:٤)، وهو ما معناه ينهرها قائلاً: «ما الذي بيني وبينك يا امرأة» أو ما معناه «ابعدي عني يا امرأة»، وكأنه بذلك القول يلغي آية علاقة بها، بل إن نعتها بعبارة «يا امرأة» فهي تحقير لشأنها لا مثيل له في أية نصوص.

وعلى عكس هذه الصورة الناجمة عن الأناجيل المتمدة، والتي تعكس أن العلاقة بين الأم وابنها كانت علاقة شدّ وتوتر، فإن التراث الكاثوليكي يصورها وكأنهاكانت على وشاق تام، أو على حد قول دومينك سربلو (D.Cerbelaud) أستاذ اللاهوت بجامعة ليون بفرنسا، فإنه يشير إلى: «أن هذه النصوص النسوجة عبر القرون تعكسها وكأنها ترمز إلى علاقة زواج مثالية، تبدو فيها الأم والابن وكأنهما بمثلان آدم الجديد وحواء الجديدة، أو كأنهما حبيبان من أحبَّة نشيد الأناشيد» ( مريم، مشوار عقائدي، صفحة ١٨٧). كما يوضح أنه ما من أب من آباء هذه الكنيسة يوجد أو يورد أي صلة بين النصوص الإنجيلية والعقائد التي نسجوها. ومن اللافت للنظر أنهم لم يذكروا أبدًا في أي نص من النصوص أن مريم يهودية الأصل أو أنها تنتمي إلى الشعب اليهودي، وأنهم قد بالغوا في تصعيد مقامها لدرجة جعلها البعض الأقنوم الرابع للثالوث (صفحة ٢٧٥)!.

ولعله لذلك يبدأ جاك دوكين (J.Duquesne) كتابه المعنون «مريم» والصادر في يونيو ٢٠٠٤، قائلاً في بداية المقدمة: «أن أكثر النساء شهرة في التاريخ قد انبثقت من ظلمات الليل ومن المجهول، فالأناجيل عرفتنا بها ولا تقول كلمة واحدة عن أهلها ولا عن مولدها بل ولا حتى عن لقائها مع يوسف زوجها» (صفحة ٩).

وذلك على عكس ما نطالعه في نصوص العهد القديم التي كثيرًا ما استوحى منها كتبة العهد الجديد، فهي تتحدث بإسهاب عن العديد من الزوجات، ومن البديهي أنها لا تذكر أسماء أو عائلات زوجات الملك سليمان السبعمائة، ولا معظياته الثلاثمائة، لكن كل النساء الشهيرات في هذه النصوص معروفة الأهل والنسب، إلا مريم، التي تبدو وكأنها امرأة منبثقة من فراغ.. فعلى حد قول جاك دوكين: «إن ذلك هو ما سمح لبعض آباء الكنيسة ثم لزمرة من رجال اللاهوت والمبشرين بأن ينسجوا مقارنات خطرة أحيانًا بينها وبين حواءه (صفحة ١٠).

ويبدو الأمر فعلاً من الأناجيل المعتمدة وكأن مريم لا تعنى من كتبوها أو أنها لا تمثل أكثر من تلك التي أتت بيسوع. فكلهم يتحدثون عنه على أنه المسيح، والرب، والمنقذ، والفادي، وأبن الله، وابن الإنسان.. أما هي فتقبع في الخلفية، وباستثناء لوقا ومتى فما من أحد في العهد الجديد يتحدث عن أن مريم كانت عذراء وهي حامل في يسوع وظلت عذراء من بعد مولده ا والثابت تاريخيًا أن عبارة «عذراء» أصلها خطأ في الترجمة عن العبرية.

وهذا الحصر الشديد الإيجاز لا يسمح بتفسير الأسباب العقائدية التي آدت بالكنيسة الكاثوليكية إلى جعل مريم موضع عبادة أو لإضفاء دور المشاركة في الشفاعة مع يسوع – وهو ما يعد خروجًا على النصوص الإنجيلية والمجمعية التي تنص وتصر على أن يسوع هو الوسيط الوحيد الذي بيده الخلاص، إذ يقول بطرس، «بعد أن امتلأ بالروح القدس»: «وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به يتبغي أن تخلص» (اع ١٢٤٤). كما يقول بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس: «لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح» (٥:٥).

ونظرة خاطفة على هذا التطور الغريب لقصة مريم تلقي بالعديد من الاتهامات إلى تلك الأيادي الناسجة للعقائد وفقًا لهواها السياسي واللاهوتي. فالقس ثيموثي الذي عاش في أواخر القرن الرابع ومطلع القرن الخامس هو أول من فكر في تخليد مريم التي لم يتم الاحتفال بعيد صعودها إلى السماء يوم ١٥ أغسطس إلا في القرن السادس. ففي مجمع القسطنطينية الأول قرروا حملها العذري كعقيدة من العقائد الكنسية. وفي عام ٢٩٠ أكد البايا سيريس (Sirice) عذريتها الأبدية قبل وأثناء وبعد الولادة (١٤) وفي عام ٢٩٠ أعد البايا معارك ضارية بين رجال اللاهوت، أعلن مجمع أفسوس أنها «أم الله».

ويعكس هذا المجمع المقام في مدينة أفسوس فيما بين ٢٤٨ و٢٢٣، أحداثًا متعددة من الخلط والتعقيد بصبورة غير تقليدية من المعارك بين أساقفة الكنائس المختلفة، بحيث تتناول الأبحاث الجديدة عدم شرعية هذا المجمع لأنه عقد اجتماعه قبل أن يكتمل النصاب، وأنه لا توجد في ملفاته أية تفاصيل للمناقشات التي دارت، وإنما تم فرض عقيدة أنها «أم الله» داخل المجمع بلا شرعية وقام المجمع التالي وما بعده بالاستناد إليه وعلى القرارات السابقة وبذلك فهو من ناحية يمثل قرارا بلا سند تاريخي، ومن ناحية أخرى يكشف كيفية التلاعب في المجامع وبالقرارات، وكيف تؤخذ الأباطيل سندًا لقرارات جديدة.

وفي مجمع لاتران في القرن السابع، الذي تم فيه الإعلان عن عذرية مريم الأبدية، تحولت بعد ذلك إلى واحدة من أهم بنود الإيمان الكاثوليكي، ويقول چاك دوكين: «إن هذه العقيدة ومعارضوها على مر التاريخ قد أدت إلى المعارك الدامية أحيانًا، كما أدت إلى أبحاث ودراسات يمكنها أن تملأ مكتبة بأسرها» (مريم، صفحة ٤٧). وفي الواقع، أن وضع مريم في النصوص الكنسية وفي كل ما خطّه الآباء على مر العصور، تبدو فيه مريم وكأنها حقل ممتد من المعارك اللاهوتية والدينية المتنافسة. بجوار صورتين جد مختلفتين في الرسالتين التوحيديتين الآخريين. فبينما ينعتها اليهود بالزنا مع أحد جنود الرومان، ويتهمون يسوع بذلك بل ويعايرونه قائلين: «إننا لم نولد من زنا» عندما كان يؤنبهم (يوحنا ٤: ١٤).

والغريب أن اليهود لم يعتدروا للآن عن هذا الموقف، بل ولا يعترفون بيسوع كماتفرضه الكنيسة، على أنه المسيح الذي يُعلن عن مجيئه العهد القديم. ولا يزالوا متمسكين بموقفهم رغم كل التنازلات التي قدمتها لهم كنيسة الفاتيكان وخروجها بذلك عن أقوال المسيح.. وبالتالي خروجها عن الدين الذي نسجته على مر القرون.

أما القرآن الكريم فيصفها بأنها مَن ﴿أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ (الأنبياء: ٩١) وبرأها الله عز وجل من هذه التهمة قائلاً ﴿وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَيْنَ﴾ [آل عمران: ٤٢).

وفي القرن التاسع عشر، وتحديدًا في عام ١٨٥٤، تمت صياغة إعلان حمل أمها العذري، أي أن مريم منذ أن حملت فيها أمها كانت محمية من الخطيئة الأولى. وفي عام ١٩٥٠ قام البابا بيوس الثاني عشر برفع صعودها إلى السماء إلى درجة «عقيدة» بقرار بابوي بعنوان: «الإله الفائق الوصف» (Incffabilis Deus). وهي بدعة لا سابقة لها بمعنى أنها لأول مرة في التاريخ يقوم البابا بصياغة عقيدة خارجًا عن أي مجمع كنسى.

وللحد من شدة الخلافات بين رجال اللاهوت تم الإعلان عن معصومية البابا من الخطأ «بأثر رجعي» لتثبيت عقيدة الحمل بلا دنس لأم مريم، وذلك في عام ١١٨٧٠.

وفي عام ١٩٥٠ قام البابا بيوس الثاني عشر بتحديد عقيدة ثانية منعلقة بمريم، وهي «عقيدة صعود مريم العذراء إلى السماء بجسدها وروحها في المجد الإلهي».. وأول ما يلفت النظر في هذا الصدد هو الغياب التام أو الصمت المطبق لنصوص الأناجيل ونصوص الآباء وكل النصوص الكسية القديمة حول أية إشارة خاصة حول كيفية انتهاء حياة مريم ولا كيف ماتت أو أين تم دفنها؟! فمن الشاهد على صعودها؟!

ففي النصف الثاني من القرن الخامس كانوا قد تحدثوا عن «رقاد» العذراء بلا صعود، أي أنها لم تمت وإنما «رقدت»(١٤)، وفي القرن السادس تحدثوا عن صعودها إلى السماء بلا ذكر لوفاتها، وفي النصف الثاني من نفس ذلك القرن السادس تحدثوا عن صعودها ببعث أو بدون.

(170)

ومن الواضح أنه كلما تأزم الموقف صاغت له الأيادي العابثة عقيدة تخرس بها المعارضين وتجبرهم على الإلتزام بها.

وفي عام ١٩٥٠ عندما أعلن بيوس الثاني عشر عن صعودها بالروح والجسد. وما من سبب واحد لكل هذه الترقيات المتدرجة والواضحة التصعيد له أصول أوحتى مجرد أصداء في العهد الجديد، ووصلت المزايدة لدرجة التأليه ثم لدرجة مشاركتها في «خلاص البشر» مثلها مثل يسوع – وهو ما يخالف النصوص بكلها إذ أن المكتوب (فيما كتبوه) هو أن يسوع وحده هو الوسيط، لذلك تتحدث الأبحاث الجديدة عن تلك المبالغة الشديدة في المتخيل الكاثوليكي أو المسيحي بعامة في إضفاء المزيد من التقييم والإجلال، لدرجة جعلها «أم الكنيسة» رسميًا في ١٩٦٤/١١/٢١، في إحدى جلسات المجمع الفاتيكاني الثاني وقراراته.

ومن المعروف أن المؤسسة الكنيسية كانت تقول سابقًا «إن يسوع قد تزوج الكنيسة» وقال بعض المعترضين وقتها معلنين سبب اعتراضهم أن ذلك يمثل «حالة زنا» لأن المسؤولين كانوا قد أعلنوا قبل ذلك أن مريم هي الكنيسة فكيف يتزوج يسوع بأمه؟!

وقرار مجمع الفاتيكان الثاني بجعله مريم «أم الكنيسة» يعيد نفس السؤال السابق بصيغة أخرى: فهل معنى ذلك أن يسوع قد تزوج بآخته؟ فمريم أصبحت «أم الكنيسة» والكنيسة هي «زوجة يسوع».. ولقد جعلت الكنيسة مريم «أم الله» و«أم يسوع»، وماذا عن الروح القدس؟ هل هو من أم أخرى؟ ريما لذلك تحدث البعض عن جعلها الأقنوم الرابع للثالوث – وياله من خلط طواف.. فقد قرر مجمع الفاتيكان الثاني أن يجعل شفاعة مريم «شفاعة دولية لكافة البشر». وبذلك أدخل هذه العقيدة أيضًا في متاهة تنصير العالم.

ولا يسع المجال هنا لعرض انتقادات كل المعترضين من رجال اللاهوت وغيرهم من المفكرين والباحثين. فالاعتراضات بدآت متواكبة ومن أهم هذه الأسماء الكنسية هلفيديوس (Helvidius) والأسقف بونوز (Bonose) في القرن الرابع، لذلك تصدت الكنيسة بعنف لحقيقة أخوة وأخوات يسوع - رغم ثبوتها في النصوص الأولى، لأنها تهام مسألة ألوهية يسوع التي ابتدعتها،

وقد قال بلوتارك في كتابه عن «حياة توما»، متحدثًا عن الآلهة التي تنجب أبناء من البشر: «إن المصريين القدماء يميزون في هذا الموضوع ما يبدو على أساس من الصحة: إذ يقولون إنه ليس من المحال أن يقـتـرب نَفَسٌ الإله من المرآة ليـولد فيـهـا مبـادئ الخصوبة، لكن لا يمكن لبشر أن تكون له علاقة جسدية بأية إلاهة «، بينما يشير غيره إلى ما قيل عن مولد أفلاطون العذري أوالإسكندر الأكبر - المشهور بأنه ابن الإله آمون، ونفس الشيء عن مولد بوذا وزرداشت. كما قال المؤرخ سويتون (٦٩-١٢٦) (Suétone) عن مولد قيصر أغسطس في كتابه المعروف باسم «حياة القياصرة الإثني عشر».

لذلك يتحدث العلماء خاصة في القرن العشرين عن آن فكرة عذرية مريم والحمل العنري أو الحمل بلا دنس مآخوذة عن الأساطير والديانات الوثنية. وهو نفس ما كتبه بوضوح الأب أوجين درويرمان (E.Drewerman) في كتابه المعنون: «من مولد الألهة إلى مولد يسوع؛ الصادر سنة ١٩٩٢. حيث تحدث فيه عن ميلاد العديد من الألهة من عذارى، ومنهم مولد فرعون، والإله أسكولاب وغيره، وقد بادر الفاتيكان برفته من منصبه وكان ذلك من الفضائح الكبرى آنذاك لما أثاره درويرمان في الصحافة.

وليس الأب درويرمان وحده وإنما عدد أصبح يصعب حصره لأن هذه الفكرة - فكرة العذرية الدائمة أو الحمل العذري، تربط المسيحية بالأساطير القديمة وهو نفس ما يقوله الباحث ج. م موسكيتا (J.M.Moschetta) في كتابه عن «يسوع ابن يوسف»، الذي يرى أنه نظرًا للتقدم العلمي وما يطرحه من مشاكل فلابد من التخلي عن فكرة الحمل العذري بغض الطرف عما قدمه التراث المسيحي» (صفحة ١٨٩ - ٢٠٠).

وقد تحدث دومنيك سريلو بإسهاب عن المصاعب الناجمة عن الثقدم العلمي بالنسبة للعقائد التي نسجتها الكنيسة وفرضتها على الأتباع، فإذا كانت فكرة الحمل العذري تبدو بالنسبة للقدامى كعمل خارق كالأساطير، فإن تطور علم الأحياء يؤكد استحالة ذلك، فالاكتشافات شبه المتزامنة للهرمون المبيضي الذي قام به العالم دي جراف (De) منة ١٦٧٧، واكتشاف الحيوان المنوي الذي قام به العالم قان لويينهوك (wan) سنة ١٦٧٧، واكتشاف الحيوان المنوي الذي قام به العالم قان لويينهوك (Leuwenhoek فقد أثبت العلماء أن لقاء هذين العنصرين يكون الشفرة الجينية للجنين وأن الجينوم الخاص به مكون من الكروموزومات الناجمة عن الأبوين بارتباطهما ثانيًا، وبالتالي لا يمكن أن يتم الحمل إذا نقص أحد الأبوين، وهذا هو رأي أنصار التقدم العلمي.

أما الباحث يول الأفارج (P.Lafargue) فيقول في بحث بعنوان: «أسطورة الحمل بلا دنس» وعنوانه الفرعي: «دراسة مقارنة في علم الأساطير» المنشورة سنة ١٨٩٦، أنه سيتناول بالدراسة العلمية بمقارنة الأساطير الأسطورة المسيحية للعذراء مريم، أم المسيح. ويبدأ بول الأفرج دراسته بتأكيد أن هذه الأسطورة لا توجد في ديانات أهم شعوب البحر الأبيض المتوسط فحسب، وإنما لدى معظم الشعوب، وبعد تقديم دقيق وعرض لكيفية تكوين الأسطورة اجتماعيًا وتاريخيًا في مختلف الحضارات، مستشهدًا بالمؤرخين القدامى من أمثال هيرودوت وبلوتارك، ينتقل في الفصل الثالث إلى المسيحية قائلاً: «إن الديانة الجديدة التي أصبحت تسمى المسيحية، تكونت بأساطير كل الشعوب المنهزمة والمختلطة إيام السيطرة الرومانية، مستعينة بكل رموزها، ولأن الديانة المسيحية كانت خليطًا مشوّهًا من الأساطير الشائعة آنذاك أمكنها أن تنفذ في شعوب مختلفة.

«ففي القرون الأولى كان من الصعب التمييز بين المسيحيين وأتباع العبادات الأخرى التي المتصت أساطيرها. لذلك كتب الإمبراطور هدريان إلى أحد الحكام التابعين له قائلاً: «في مصر، التي كنت تمتدحها لي، يقال إن من يعبدون الإله سيرابيس هم المسيحيون، وإن الأساقفة المسيحيين مخلصون لسيرابيس. وعند وصول أحد الأباطرة في مصر، قال البعض إنه يعبد سيرابيس، بينما قال البعض الآخر إنه يعبد المسيح (...) أن أسطورة الحمل بلا دنس إذن ليست اختراعًا للقرن الأول من المسيحية، وإنما أسطورة من أقدم الأساطير».

أما چاك دوكين، فيوضح في كتابه الصادر في اكتوبر ٢٠٠٥ بعنوان: «الله رغم كل شيء»، أن يسوع مجرد إنسان من لحم ودم، وإن الله شيء آخر، خالق الكون وكل ما به (...) وأن المؤسسة الكنسية قد قامت بفرض افكار ساذجة وعادة ما تكون خطأ، ومازالت حتى يومنا هذا تتحدث عن التضحية والفداء في القداس، وأن ما تقوله يشوه والزالت حتى يومنا هذا تتحدث عن التضعية والفداء في القداس، وأن ما تقوله يشوه الله (...) وقد اختلقت عقيدة الخطيئة الأولى التي آقرها وفرضها مجمع ترانت سنة وإنما مجرد إنسان (...) إنني ألوم القيادة الكنسية لإصدار عقائد هي عبارة عن قرارات سلطوية إذ يقول: «إن البابا والأساقفة، الملهمون إلهيًا، قد قرروا كذا وكذا.. «إن ما أطلبه من هذه المؤسسة ألا تقول كل شيء وعكسه ففي سنة ١٩٨٠، بينما كان چوزيف راتزنجر ما يزال يرأس لجنة عقيدة الإيمان التي كانت تسمى محاكم التفتيش سابقًا، قد انتقد مسألة الخطيئة الأولى التي أضرت بالكنيسة الكاثوليكية، ورغم ذلك فقد أصدر الكتاب الخاص بالتعليم الديني سنة ١٩٩٢ حيث يعيد تأكيد وترسيخ هذه العقددة!.

وكان چاك دوكين قد تناول نفس هذا الموضوع في كتابه السابق عن «مريم» الصادر في يونيو ٢٠٠٤. فتحت العنوان الفرعي: «ما معنى الحمل العذري؟» قال: «إن الحمل العذري ليس دليلاً على آلوهية يسوع، ويوحنا لم يكن يؤمن بذلك، وهو الحواري الذي يوضح اكثر من غيره الوهية يسوع، وهو نفس ما قاله – على مستوى آخر، عالم اللاهوت الألماني جوزيف راتزجر، سنة ١٩٦٩، الذي أصبح بعد ذلك رئيس لجنة عقيدة الإيمان (محاكم التفتيش سابقاً)، إذ قال: «وهقاً لإيمان الكنيسة، فإن بنوة يسوع الإلهية لا تعتمد على أن يسوع لم يكن له أب إنساني، أي أن آلوهية يسوع ما كانت لتُمس إذا ما كان يسوع قد وُلد عن زيجة تقليدية» (وارد في كتاب راتزنجر المعنون: «الإيمان المسيحي أمس واليوم» (١٩٦٩)، وقد تراجع بعد ذلك حينما انتقده الأب أورس فون بالتزار!

وإذا ما كانت القيادة العليا للكنيسة تتلاعب بهذا الشكل بالألفاظ والعقائد، فما يمكننا قوله أوالتعليق عليه؟!.

# بعثيسوع

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كتب أحد أساتذة التاريخ في فرنسا قائلاً:
«لا يمكن استبعاد أو محو عملية قيام يسوع من الأناجيل دون أن يتهدم كل شيء في
المسيحية»، وحينما أورد شارل رويل (Charles Ruelle) هذه العبارة في كتابه الصادر عام
١٨٦٦، لم يكن أول من يشير إلى هذه الحقيقة، وإنما كان قد سبقه العديد من علماء
عصر التتوير، الذين اعتمدوا على التقدم العلمي، واللغوي لإعادة النظر في مصداقية
تلك النصوص الإنجيلية.

ويعد بولس أول من راح يركز على جزئية قيام يسوع من الموت دون الاهتمام بأهم أحداث حياته، إذ راح يؤكد: «.. فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات. فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام كرازتنا وباطل أيضًا إيمانكم (...) لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام. وإن لم يكن المسيح قد قام فياطل إيمانكم ( الرسالة الأولى إلى آهل كورنئوس 10: ١٢-١٧).

وبالفعل، «لولا قيامة يسوع لما كانت هناك أناجيل ولا كنيسة، إذ أن عيد الفصح هو الحدث الذي تحولت به حياة يسوع – التي انتهت بالفشل – إلى طريق للآمال»، على حد قول ميشيل كينيل في كتابه عن «تاريخ الأناجيل». وفي واقع الأمر أن قيام يسوع بعد موته ودفنه (كما يزعمون) يمثل أكثر من مجرد منحنى في الأحداث: أنه الدعامة الأساسية التي تقوم عليها المسيحية، وانهيار هذه الدعامة يؤدي قطعًا إلى انهيار المسيحية برمتها.

وفكرة قيام الآلهة من الموت بمثابة قاسم مشترك أعظم بين كل الآلهة الهللينية القديمة، فكلهم يموتون وبعد ثلاثة أيام يقومون ويتم الاحتفال بقيامهم دون محاولة معرفة المزيد من التفاصيل أو الحقائق.. وإذا كانت قصة أوزيريس، الإله المصري قائمة على فكرة البعث أو القيام بعد الموت، فهي متكررة أيضًا لدى الإله أدونيس والإله آتيس والإله ميثرا، أنهم يموتون ثلاثة أيام، ينزلون خلالها إلى الجحيم، ثم يبعثون أو يقومون. ومن المسلّم به أنه ما من أحد قد شاهد أو حضر عملية قيام أحد هذه الآلهة، ويمكن قول نفس الملاحظة بالنسبة ليسوع، باستثناء بعض التفاصيل المتعلقة بتكفينه. هما من أحد قد شاهد خروجه من المقبرة، وكل ما هو وارد بالأناجيل أن أحد الملائكة (وفقًا

لمتى ٢:٨) أو ملاكان (وفقًا ليوحنا ١٢:٢٠) قد عاوناه بإزاحة الحجر من على باب المقبرة. الأمر الذي آثار سخرية سيلس حين قال في القرن الثاني: «إن ابن الله لم يكن لديه القوة على ما يبدو ليفتح مقبرته بنفسه وكان بحاجة إلى أن ياتي أحد ويدحرج له الحجر» «الخطاب الحق».

وفيما يتعلق بقصة الأناجيل، أو بما تقدمه العقيدة المسيحية، فإن قيام يسوع مبني على اكتشاف المقبرة خاوية. ولا يمكن لمثل هذا المعطى أن يكون كافيًا كدليل تاريخي على قصة البعث أو قيام يسوع. فما من أحد قد شاهده وهو يخرج من القبر. ويعتمد المسيحيون على ظهور يسوع بعد الموت لإثبات قيامه. ونترك الكلمة لعالم اللاهوت شارل جينيوبير الذي كتب قائلاً: «إن التناقضات الواردة في نصوصنا الإنجيلية فيما يتعلق بقصة قيام يسوع تناقضات عديدة ولا تحتمل، فمن الواضح في الوهلة الأولى فيما يتعلق بالتأكيد العام: إن المقبرة التي وُضع فيها يسوع مساء يوم وفاته وقد وُجدت خاوية صبيحة اليوم التالي، وبدأت المعطيات تنسج تدريجيًا بغية تحقيق تلك المقولة. ولشدة التناقض والاختلاف بين هذه التفاصيل فإن جميعها مشكوك فيها، (وارد في كتابه عن ديسوع، صفحة ٢٠٨).

وبالفعل، أن الاختلافات أو التناقضات الواردة بالأناجيل عديدة فيما يتعلق بعدد وبالماكن كيفية ظهور يسوع. فوفقًا للوقا، يبدو وكأن يسوع ما أن قام حتى صعد إلى السماء في نفس اليوم (٢٤: ١٣-٥١) وتوضح «أعمال الرسل» أنه قد بقى أربعين يومًا (٢:١). وهو ما قام به الإله مثيرا الذي أجلّ صعوده إلى السماء بعد قيامه!

وخلال هذه المدة، الأربعون يومًا، اختباً يسوع ولم يره سوى حواريبه، الأمر الذي دفع سيلس أن يكتب في القرن الثاني قائلاً: «إذا كان عيسى يود حقًا الإفصاح عن صفته كإله. فكان يتعين عليه أن يظهر نفسه لأعداثه (بعد بعثه)، وللحاكم الذي أدانه، وأن يظهر نفسه للجميع لأنه إذا ما كان قد اجتاز تجربة الموت، إضافة إلى كونه ربنا كما تزعمون، فما كان يجب عليه أن يخشى أحداً، لأنه على ما يبدو لم يُبعث لكي يخفي شخصيته» (الخطاب الحق).

ويمكن حصر مجموعتين من الظهور في الأناجيل، مجموعة في الجليل، تنفيذًا لوعد يسوع حين قبال أو حين قبالوا عن لسبانه: «ولكن بعد قبيامي أسبقكم إلى الجليل» (مرقس: ٢١:١٤)، ومجموعة أخرى في القدس، وأياً كان المكان الذي ظهر فيه فإن الأناجيل تقول إنه ظهر لبعض النسوة وإن كان كل إنجيل يأتي بأسماء مختلفة، ومن



الملاحظ أنه لم يظهر لأمه مريم أو إن اسمها غير وارد بين تلك النسوة. إضافة إلى بعض الحواريين، سواء فرادي أو جماعة.

كما لا نعلم شيئًا عن كيفية ظهوره، فهو يمنع مريم المجدلية من أن تمسه (يوحنا: ١٧:٢٠) بينما يطلب من توما أن يجسه، (يوحنا ٢٧:٢٠). وإن أمكن القول أنه دخل الغرفة المغلقة وسط حوارييه، متسللا كروح من خلال الجدران، وذلك لا يتمشى مع الطعام الذي راح يأكله معهم!

وما يثير الربية في مصداقية هذه النصوص أن بولس، الذي لم ير يسوع أثناء حياته، والذي لم يقل له الحواريون شيئًا عنه، نراه يعرف أكثر منهم! ففي رسالته الأولى إلى أهل كورنتوس يقول: «فإنني سلّمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضًا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. وأنه دُفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم  $(\Lambda - \Gamma)$ .

والغريب هنا أن بولس لا يقول ممن تسلم ما يعرفه ويعيد قوله للغير ويذكر الإثثى عشر حواريًا غافلاً أو متناسيًا أو جاهلاً أنهم قد أصبحوا أحد عشر بعد موت بهوذا أو انتجاره! ويقول جي فو (Guy Fau)، الرئيس السابق لجمعية إرنست رينان، إن بولس لا يمكنه أن يقول مثل هذا الكلام، وإن اجتماعًا مكوِّن من خمسمائة تابع ظهر لهم يسوع لا يمكن أن يكون كاتبو الأناجيل يجهلونه أو أن أي واحد منهم الأربعة لم يعلم بالواقعة ولم يشر البهاء

لذلك يؤكد جي فو أنه لا يمكن النظر إلى قيام يسوع كحدث تاريخي ثابت بالأدلة والمستندات مضيفًا: «إن مسألة قيامه لم تكن تمثل مشكلة عندما لم يكن يسوع سوى كائن سماوي غير متجسد - مثله مثل باقي الآلهة الأسطورية - فكونه روحًا غير فانية وغير متجسدة، لم يكن عليه أن يبعث.. إن المسيحيين الرومان هم الذين زودوا يسوع بميلاد جسدى، جاعلينه رجلاً حقيقيًا، وبذلك أقاموا المشكلة: إذ كان لابد من قتله لقيامه بين الأموات، لقد كانت لديهم الأساطير الهللينية السابقة أو الغنوصية، إلا أن ما من إله من تلك الآلهة قد تم تقديمه للناس على أنه إنسان، إن عملية أنسنة يسوع هي التي أدت إلى خرافة قيامه البعثية» (المسيحية بلا يسوع).

وينهي جي فو هذا الفصل موضحًا استحالة القيام بعد موت امتد ثلاثة أيام كما يقولون، إذ يقول: «إذا أمكن الإيمان بقيام الأجساد وبعثها جسديًا، فإن بعث المخ سوف يمثل أكبر مشكلة؛ فالإنسان بلا عقل، وبلا ذاكرة، وبلا فكر يفتقد كل ما يمكنه أن يجذبنا إليه. كما أن بعث خلايا المخ مستحيل تمامًا لأن تلك الخلايا هي الخلايا الوحيدة التي لا تتجدد أثناء حياة الإنسان الأرضية، وتلفها يعد نهائيًا. ولا يوجد أي طبيب يمكنه أن يعتقد في بعث العقل، وإذا ما أكد ذلك فهو واقع تحت وهم مؤكد، (صفحة 101).

أما ميشيل كوكيه (M.Coquet)، وهو من رجال الكنيسة، فيقول بوضوح: «بالنسبة للبعث، الذي نضعه من ضمن الاختراعات الكنيسة المتعددة، فنذكر آنه حتى عام ٢٦٢ كان المسيحيون مازالوا يعبدون جسد يسوع بالقرب من سباسطة في السامرة. وهو ما يثبت أن الكنيسة لم تكن قد اخترعت بعد عقيدة البعث ولم تستتب هذه العقيدة إلا عندما اخترعت الكنيسة قصة البعث والصعود بالجسد. فلم يرد أول ذكر لها إلا في مطلع القرن الخامس عندما قام كل من يوحنا كريزوستوم وأغسطين مدعين أن لها أصل رسولي» («كشف اسطورة يسوع» صفحة ٢٥٨).

وفي كتاب بعنوان «عن الحقيقة في تاريخ المسيحية» وبعنوان فرعي هو: «رسائل من علماني حول يسوع» صادر في باريس سنة ١٨٦٦، بقلم الباحث شارل رويل (Charles). أربعة أبحاث متفرقة الموضوعات وإن كان الخط المشترك بينها هو دراسات في المسيحية، يتناول الفصل الثالث موضوع: «بعث يسوع وفقًا للوثائق» والبعث يمثل ركنًا أساسيًا من المسيحية، بل لقد أوردنا ما قاله أحد أساتذة التاريخ في السوريون «لا يمكن محو بعث يسوع من الأناجيل دون أن يتهدم كل شيء «ا ثم يستطرد شارل رويل قائلاً موضحًا أن هدفه ليس هدم المسيحية: «لكنني اكتفي بسؤال القارئ والأدلة بين يديه، إن كان بعث يسوع كما هو وارد في الأناجيل يمكن اعتباره حدثًا تاريخيًا »؟ (صفحة ١٤٩).

ويبدأ هذا الفصل من الكتاب بنقل كل الأجزاء الواردة في الأناجيل، ثم يقوم باستخراج الوقائع، ثم يحللها تحليلاً علميًا «بعيدًا عن أي انفعال أو مبالغة»، وفيما يلي بيانات هذه الأجزاء ويمكن للقارئ متابعتها في أي إنجيل، وإن كان رويل قد استعان بترجمة لومتر ساسي (١٦٠ - ١٩٠)، وهي: متى (٢٨ : ١-٢٠)، مرقس (١٦: ١-٢٠)، لوقا: (٢٤: ١-٢٠)، يوحنا (٢٠: ١-٣١)، و(٢١: ١-٢٥) (ع (١: ١-١٢) كورنشوس (١٥: ١-٨)، ١ع (٩: ١-٩)، كورنثوس (١٥: غلامه لعلمه بأن النص يتغير ويتبدّل من طبعة إلى أخرى.

أشارت السيدتان أن زلزلة عظيمة حدثت وأن ملاك الرب دحرج الحجر، لكنهما لم تشيرا إلى رؤيتهما يسوع وهو خارج من القبر. يسوع ليس في القبر ولم يقلن كيف خرج وما حدث له. وقيل أن يسوع سيكون في الجليل قبل تلاميذه، لكن لا نعرف في أي مكان ولا كيف سينتقل إلى الجليل. لم تشرن إلى كفن أو غطاء للوجه، ولا أي شيء عن الملاك الذي تحدث إليهن، ولا يقال في أي مكان ظهر يسوع، ويسوع بكرر ما قاله الملاك مع فارق الملاك قال تبليغ «التلاميذ» ويسوع طلب تبليغ «أخوته». وبناء على ذلك نفهم أنه على التلاميذ أن يذهبوا لرؤيته في الجليل، ولا يقال أين سيلقاهم، ولا أين كان يسوع قبل هذا الظهور، ولا ما الذي كان يرتديه أو من أين وجد ثيابًا والمفترض أنه خارج أو قائم من المقبرة حيث كان مكفنًا، ولا يقال أين ذهب بعد هذا اللقاء، ولا إن كان حرس القبر قد رأوا الملاك أو يسوع وكل منهما يحدث السيدتين، أو إن كانوا سمعوا كلام كل منهما، ولا يقال إن كان رؤساء الكهنة أو الشيوخ قد لاحظوا زلزالا أو أنهم أعتقدوا أن يسوع حيًّا أو فكرا في القبض عليه، بل ولا حتى كيف عرف الراوى بما دار بين الكهنة والشيوخ، وبناء على ما قررته السيدتان ذهب الحواريون الأحد عشر من القدس إلى الجليل، وهذا يفترض من جانبهم ثقة ما في كلام السيدتين. ولا يقال إن الإشارة عند ظهور يسوع إن كان قد سبق وأعطى موعدًا لتلاميذه على الجبل، بل ولا نعرف كيف وصل بسوع إلى الحيل بعد بقائه مدفونًا ثلاثة أبام! والأحد عشر حواريًا برون يسوع ولا واحد منهم قد تغيب. ولا يقال إن كان أحدهم أو عدد منهم قد رأوه على انفراد، وإن كان أحدهم قد تشكك فذلك كان قبل ظهور يسوع، وإنهم ما إن رأوه حتى سجدوا له جميعًا وبعضهم شك. ولا يقال كيف أو لماذا توقف شك من ارتاب ولا أنهم عادوا إلى القدس. كما بلاحظ أن يسوع يسير ويتحدث ويأمر ويشجِّع دون أن يوجه أي لوم للحواريين الذين فرّوا، ولا نعرف كم مضى من الوقت بين البعث وظهور يسوع للحواريين الأحد عشر، وأنها أول وآخر مرة يظهر فيها الحواريين وفقًا لإنجيل متى.

ولًا يقال شيئًا عن مصير يسوع بعد ذلك ولا عن مصير الحواريين أو رجوعهم القدس، ولا شيء عن صعود يسوع، والتعليمات التي أعطاها يسوع للحواريين تبدو وكأنها آخر كلمات تقوه بها. والحواريون جميعًا لم تذكر أسماؤهم، والتعليمات وردت لهم جميعًا بلا استثناء،

## تلخيص وقائع ظهور المسيح في إنجيل متى:

يورد إنجيل متى ظهور يسوع مرتين بعد بعثه، الأولى: لسيدتين بجوار القبر قرب القدس وفي نفس يوم بعثه، والثانية: ظهوره لأول وآخر مرة للحواريين دون تحديد لزمان، ويبدو أن هذا الظهور لا يبعد في ذهن الراوي عن يوم البعث، ولا يذكر اسم أي حواري آخر، ويسوع لا يظهر للحواريين إلا وهم مجتمعون، ولم يظهر لهم إلا مرة وحدة في الجليل، وقد أعطى تعليمات بدت وكأنها آخر ما قاله يسوع، فهل نفترض أن يسوع قد افترق عن حواربيه بعد هذا الظهور؟ أن إنجيل متى لا يقول شيئًا عن ذلك ولا عن افتراق يسوع عن حوارييه.

## انحيل مرقس (١٦: ١-٢٠):

«السيدتان تذهبان إلى القبر في نفس اليوم ونفس الساعة، ولكن ليس كما في إنجيل متى لرؤية القبر، وإنما لتطييب يسوع وهما لا يتوقعان بعثه، ولسن سيدتين وإنما ثلاث، ولم يذكرن أي شيء عن الزلزلة العظيمة، ولم يرون ملاكًا ينزل من السماء، ولم يحضرن إزاحة الحجر فقد وحدوه مزاحًا بينما جلس شابًا على الجانب الأيمن من القبر، ومثلما في إنجيل متى، قامت السيدات بإخطار التلاميذ بالذهاب إلى الجليل مع تأكيد أنهم سوف يرون يسوع وفقًا لما قاله شخصيًا قبل آلامه. وقد ذكر اسم بطرس ولم تأت سيرته بعد ذلك. ولا يقال إن السيدات فرحات بل لا حديث سوى عن فزعهن، ولا إشارة إلى أن أحدًا أو أكثر من التلاميذ قد ذهب إلى القبر، ثم لا إشارة إلى الحرس ولا عن الكذبة المحاكة والتي أنهاها رؤساء الكهنة والشيوخ، ولا يقال أي شيء عن كيفية بعث يسوع ولا عن أن هناك من رآه خارجًا من القبر ولا على أي هيئة ولا في أي مكان ولا في أي لحظة ظهر لمريم المجدلية، ولا إن كان وجه لها الحديث ولا أين كان يسوع قبل ظهوره ولا ما آل إليه بعده وهنا أيضاً لا يقال إن كان أحد التلاميذ أواثنان منهم قد ذهبا إلى المقبرة. ولا أية إشارة إلى هذه «الهيئة الأخرى» التي ظهر بها التلميذان ولا في أي يوم في أي وقت من النهار. كما لا يقال شيئًا عن يسوع ومكانه قبل هذا الظهور ولا أين ذهب بعده، ولا يقال إن كان تحدث إليهما ولا كيف تعرفا عليه، ولا حتى من هما. ويبدو أن هذا الظهور تم خارج مدينة القدس لكن لا يقال في أي اتجاه، ولا يقال إن كان أحد الحواريين يحاول التأكد مما يقوله الآخرون، ويبدو من هذا السرد أن يسوع لم يظهر بعد لأى حوارى آخر، إن عبارة «أخيرًا ظهر» تومنَّ بأنها آخر ظهور ليسوع، ولا

يقال أن تم ظهوره ولم يذكر اسم أي حواري ولا يقال في ظهوره هذا للأحد عشر حواري أنه ظهر لفيرهم. والأحد عشر حواري لم يصدقوا ما قالته مريم المجدلية ولا التلميذان ولا يوجد ما يشير إلى أنهم ذهبوا إلى الجليل. ولا يقال أين كان يسوع بعد هذا الظهور الذي سيرتفع بعده إلى السماء. ولا يقال أين وقع هذا الحدث أو أن الحواريين قد خرجوا من غرفة الطعام ولا أن كان تلامذة آخرون قد شهدوا صعوده إلى السماء. أما عن التعليمات التي أعطاها يسوع في ظهوره الوحيد للأحد عشر حواري فكانت موجهة للجميع بلا استثناء».

وهنا لابد من وقفة إذ أن شارل رويل يقول في الهامش رقم ١ صفحة ١٧ أن كلمة 
«ارتفع إلى السماء»: Ascension ترد في القولجات (النص الرسمي للعهد الجديد الذي 
صاغه القديس چيروم) Assumptus est in coelum، ونفس العبارة ترد في أعمال الرسل 
(٢:١). أما في أعمال الرسل (١١:١) و(٢:٢١) فهي Assumptus est أي بدون كلمة «في 
السماء»، أي أنه في آية «ارتفع إلى السماء» وفي الأخرى: «ارتفع» فقط. إلا آنه يشير 
إلى عملية تحريف كلمة وإحلال كلمة أخرى مكانها.

والفرق جد شديد بين العبارتين إذ أن Ascension لغة تعني صعود يسوع إلى السماء أو أي تعبير عن الطلوع. أما كلمة Assomption (والنطق متقارب) فهي تعني: اضطلع، تقلد، تحمل إلخ. لذلك يشير رويل قائلاً: «إن النص شديد الوضوح في «الفولجات» وتكرر أربع مرات والذي نخرج منه بفارق أساس بين العبارتين. كما أن إنجيل لوقا (٥١:٩) يقسول "Dum complerentur dies assumptionis ejus" وتعني «وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم»! وما أكثر اللعب بالألفاظ.

### تلخيص وقائع ظهور المسيح في إنجيل مرقس:

يقول إنجيل مرقس أن يسوع قد ظهر ثلاث مرات بعد بعثه: لسيدة بمضردها، ولإثنين من الحواريين، وللأحد عشر حواري، وظهوره لمريم المجدلية لا يتضمن أية إشارة إلى زمان أو مكان، ونفس الشيء بالنسبة للحواريين، وظهوره للحواريين الأحد عشر بينما كانوا حول المائدة بلا ذكر زمان أو مكان، وفي هذا الظهور الأخير لا يذكر اسم أي حواري ولا عن مشاعرهم وإن يقول يسوع نفس التعليمات التي يقال في إنجيل متى أنه أعطاها لهم على جبل في الجليل، وفي هذا الإنجيل هذه التعليمات تسبق صعود يسوع مباشرة، ولا يوجد في إنجيل متى ومرقس سوى الإشارة إلى أن

يسوع ظهر مرة واحدة للأحد عشر حواري مجتمعين وكان هذا آخر ظهور له. ولا يقال هنا في أي بلد أو مكان تم يقال هنا في أي بلد أو مكان تم رفع يسوع: هل كان علي جبل في الجليل كما يبدو في متى، أو في القدس، أو بالقرب منها كما سنرى في لوقا (١٤: ٥٠-٥٠) وفي أعمال الرسل (١: ٩-١٢) التي يقال إنها لنفس الكاتب.

# إنجيل لوقا (١٤: ١-٥٣)

تذهب السيدات إلى القبر في نفس اليوم ونفس الساعة، لا لرؤية القبر فحسب كما في متى، ويحضرن الحنوط ولا يتوقعن بعثه. وهن عدد من السيدات ومعهن أناس، وليست سيدة واحدة كما في متّى، أو سيدتان كما في مرقس. وقد ذكرت أسماء ثلاثة منهن لكنها أسماء تختلف عن تلك التي ذكرها مرقس إذ ذكر يونًا بدلاً من سالومي، ولم يذكرن أي زلزلة ولا نزول ملاك من السماء ووجدن الحجر مُزاحًا. ولم يرين - كما في مرقس - شابًا يرتدي ثيابًا بيضاء ويجلس على يمين القبر ولا -كما يقول منتى - ملاك جالس على الحجر المدحرج وإنما ظهور رجلان فجأة بثيابت بُراقة ولا يُذكر أين كانا ولا يذكر أن يسوع سيسبق الحواريين إلى الجليل، ولا أن التلاميذ سيرون يسوع، ولا ما هو مصيرهما بعد أن تحدثا إلى السيدات. ولا ذكر هنا لحرس ولا للكذبة المتفق عليها والتي قصها رؤساء الكهنة والشيوخ، ولا عن ظهور يسوع لمريم المجدلية، وقد قيل إنها أول ظهور ليسوع وفقًا لمرقس. كما لا يرد ذكر ظهوره للمريمتين كما في متى، والسيدات لسن صامتات كمافي مرقس، وقد تم إخبار الحواريين بكل ما رأين وسمعن على عكس مرقس حيث لا يقلن شيئًا. ثلميذ واحد فقط يذهب وحده إلى القبر، وهو ما لم يذكره متى ولا مرقس، وهذا التمليذ هو بطرس ولا يرى الرجلان اللذان يظهرا للسيدات، ويلحظ، من الخارج، أن يسوع اسم واحد من الحواريّين: كليوباس، ولا يقال بماذا يتجه تلميذان إلى عمواس ولا أين كان يسوع قبل أن يلقاهما، وقد سار يسوع طويلاً دون أن يتعرفا عليه حتى اختفى، ولا يقال ما وقع له بعد هذا الاختفاء ولا وقع ذلك على الحواريين. وقد يبدو أن هذا الظهور هو ما أشار إليه مرقس قائلاً: «في هيئة أخرى» وإن كان باقي التلاميذ لا يصدقون ما رواه هذان التلميذان، ولا إشارة في إنجيل لوقا عن أن الحواريين لم يصدقوهما، بينما نراهم قد أقروا بعث يسوع قبل أن يسمعوا القصة!

( ( ) ( )

الليزير مر معقوبات قبران لمعمع الفائيلاني الساوني التا

وكل شيء يبدو وكأنه تم في يوم واحد، ففي الصباح ذهبت السيدات إلى القبر، وبعد سماع أقوالهن ذهب بطرس إلى القبر، ونفس اليوم بعد الظهر سار تلميذان برفقة يسوع إلى عمواس، الضاحية القريبة من القدس وعلى بعد أحد عشر كيلومترًا، حيث توقفا وتعرفا على يسوع وهم على المائدة. وهذا الظهور المطول يتبعه اختفاء مفاجئ ولا نعرف أين ذهب يسوع. وفي الآية ٣٦ نجد يسوع في القدس ولا نعلم كيف وصلها، ووفقًا للآية ٣٤ يبدو أن يسوع قد ظهر لسمعان/ بطرس في نفس اليوم - وهو ما يجهله التلميذان في طريقهما إلى عمواس (٣٤)، ويتضح من الآية ٢٤ أن سمعان/ بطرس لم ير يسوع في القبر ولا يقال في أي مكان ولا في أي وقت ولا على أي هيئة. ولابد وأن الظلام قد خيم عندما عاد التلميذان إلى القدس في نفس ذلك اليوم، فقد الثقى بالحواريين مجتمعين مساء وظهر لهم يسوع مساء ولا نعرف أين كان قبلها. وفي هذا الظهور لا يوجه يسوع أي لوم للرسل كما في مرقس وأن رفضوا تصديق ما قالته السيدات. وقام بتعليمهم ثم وعدهم بإرسال الروح القدس وأن يبقوا هي القدس لحين ذلك، وكلام يسوع موجه لكل الحواريين بلا أي استثناء، ودون أن يقال إن كان يسوع كف عن أن يكون مرئيًا أو أنه أضاف أي شيء آخر نراه يصطحب تلاميذه إلى طريق بلدة بيت عانيا حيث باركهم وارتفع إلى السماء، ويبدو أن ذلك حدث عقب الليلة التي تلقَّى فيها الأتباع آخر تعليمات يسوع. ولم يذكر إنجيل مرقس أن يسوع، قبل صعوده إلى السماء قد رفع يديه وبارك التلاميذ.

# تلخيص وقائع ظهور المسيح في إنجيل لوقا:

يقص إنجيل لوقا ثلاث وقائع لظهور يسوع ويبدو أنها وقعت في نفس اليوم: ظهوره يوم بعثه للتلميذين على طريق عمواس وكان ظهورًا ممتدًا وقع بعد الظهر واختفى يسوع بعده فجأة حين تعرفا عليه. وظهوره يوم البعث لسمعان/ بطرس دون تحديد مكان أو زمان، وظهوره لأول وآخر مرة للحواريين مجتمعين في القدس يوم البعث مساءً. وهذا الظهور الوحيد للحواريين قد امتد حتى اللحظة التي «رفع فيها إلى السماء». ولا يذكر إنجيل لوقا ظهوره لأى سيدة، ولا لتلقى الحواريين أمرًا بالذهاب إلى الجليل، ولا إلى أنهم قد ذهبوا، وقد لاحظنا في إنجيل لوقا إن يسوع، قبل آلامه، لم يقل إنه عندما يُبعث سيسبق حواربيه إلى الجليل.

تتم زيارة القبر في نفس اليوم والساعة، ولسن امرأتان كما في إنجيل متى، ولا ثلاث كما في إنجيل مرقس، ولا أكثر من ثلاث كما في إنجيل لوقا: وإنما امرأة واحدة هي مريم المجدلية، وهنا، مريم المجدلية لا تشهد أية زلزلة عظيمة ولا ترى زحزحة الحجر مريم المجدلية، وهنا، مريم المبدلية لا تشهد أية زلزلة عظيمة ولا ترى زحزحة الحجر لا أي ملاك ينزل من السماء ويجلس على الحجر المزاح كما في إنجيل متى، كما أنها لا ترى أي شاب بثياب بيضاء يجلس على يمين القبر كما في إنجيل مرقس ولا رجلان يقفان أمامها كما حدث في إنجيل لوقا. ولا يظهر يسوع كما في إنجيل متى، ففي إنجيل يوحنا لا يظهر أي شخص أو تنطق أي كلمة، ولا يوجد حرس أو كذبة محاكة، ولا ترى مريم المجدلية أي شخص في القبر، وكل ما راودها اختفاء جسم يسوع وأدركت من زحزحة الحجر أنه قد حدث انتهاك للقبر، ولا يقال إنها تحمل العطور أو أنها توليب جسم يسوع، وأن كل ما أقلقها دحرجة الحجر، ولا إشارة مطلقًا إلى أن على يسوع أن يذهب إلى الجليل قبل حواريبه، أو أنه قد بُعث، ولا نعلم إلا أن جسم يسوع ليس في القبر وفقًا لفرضية من مريم المجدلية، ولا نعرف مصير يسوع، وقد ثم ذكر اسم يوحنا مع بطرس في هذا الإصحاح العشرين أما في الواحد والعشرين فيشار إلى بوحنا بعبارة «الذي كان يسوع يحبه».

ونعلم أن يوحنا رأى وآمن. هل أعتقد مثل مريم المجدلية: إن جسم يسبوع قد سرق؟ وحتى هذه اللحظة لم يكن كل من يوحنا وبطرس يعلمان أن بعث يسوع وارد مسبقًا في النصوص المقدسة، أي أنه «كلام الله» وأنه لم يكن بوسعهم عدم تصديقه، ويبدو أن يوحنا يقر ذلك هنا لأول مرة وفي إنجيل مرقس لا يصدق الحواريون قول السيدات ولا يعنهبون إلى القبر، ولا يقال إنهم ذهبوا إلى الجليل، وفي إنجيل لوقا تلميذ واحد يذهب إلى القبر، هو بطرس، واكتفى بأن نظر من الخارج، ولا نطالع «أنه رأى وآمن» ولكن «أنه عاد مندهشًا مما حدث» بينما في إنجيل يوحنا تلميذان يذهبان إلى القبر ويدخلانه وقيل عن واحد منهم أنه «رأى وآمن» ولم تقل شيئًا عن الثاني، وإنجيل كل من متى ومرقس لا يتحدث عن الكفن، وفي إنجيل لوقا بطرس لا يرى الكفن أما في إنجيل يوحنا فإن بطرس لا يرى الكفن أما في إنجيل مكان وحده ولا تقسير لكيفية وجود غطاء الوجه أو الكفن مطويًا إلا أن كان الغرض هو كان محود ولا تنسير لكيفية وجود غطاء الوجه أو الكفن مطويًا إلا أن كان الغرض هو الإشارة أن يسوع إنسان منظم قام من الموتى وطوى كفنه ثم خرج!

وفي الآية: ١١ والأمر متعلق بنفس اليوم، لا يقال كيف وُجدت مريم المجدلية ثانية

(1/4)

فالكرار من مغطوفات قبران المعمر التاليكي الشقرس ال

بجوار القبر، ولا إشارة بأنها التقت ببطرس ويوحنا، بينما هي تحت نفس التأثير من أن جسم يسوع قد سرق. ولم نعد في الصباح الباكر ولم يظهر الملاكان إلا فيما بعد ويسالانها، ولا يكشفان لها عن شيء. وفي إنجيل يوحنا يسوع يظهر المرأة واحدة وليس لاثنتين كما هو وارد في إنجيل متى. وعندما ظهر يسوع وفقًا الإنجيل متى للسيدتين وإحداهما مريم المجدلية، يكلفهما بتأكيد أن تبلغا التلاميذ للذهاب إلى الجليل حيث سيرونه. وفي إنجيل يوحنا يكتفي بأن يقول بأنه صاعد إلى آبيه وأبيهم، إلى ربه وربهم، وقبل ذلك بقليل عندما حاولت مريم المجدلية تقبيل أقدامه منعها قائلاً بأنه لم يصعد بعد إلى أبيه. وتذكّر هذه العبارات تلك التي توجد في الأناجيل تعبيرًا عن الترابط الروحي التي يزخر بها إنجيل يوحنا: التلاميذ في ترابط واحد مع يسوع، وهو واحد مع اليه، أي «نفس الترابط مع الله ومع يسوع ومع إخوته» كما يوضح يسوع لمريم المجدلية. كما أن يوحنا لا يتحدث عن الملاكان بثيابهما البيضاء.

كما نعلم من إنجيل يوحنا أن الحواريين تلقوا أمر الذهاب إلى الجليل كما في متى ومرقس ونراهم مجتمعين في مكان ما وكل ما نعلمه عنه أن الأبواب مغلقة، ولا نعرف كيف دخل يسوع من الأبواب المغلقة ولا أين كان قبل ذلك، واليوم محدد بيوم البعث مساءً. وإذا ما رجعنا لإنجيل لوقا نجد أن يسوع في ذلك المساء: أولاً، موجود في ضاحية عماوس، ثانيًا: وبعد عودة التلميذين، في القدس، نراه وسط الحواريين وقد فزعوا لوجوده ويأكل معهم.

أما في إنجيل يوحنا فلا أحد يفزع من ظهوره وليس بحاجة إلى الأكل معهم ليقنعهم ويكتفي بأن يريهم يديه وجنبه. ولا نعرف من هذا الإنجيل إنهم تناقشوا حول بعث يسوع أو أنه قد ظهر لسمعان، أو أنه ظهر بعد عودة التلميذين من عماوس ولا أنه ظهر للتلميذين. وفي إنجيل لوقا لم يتم تحديد أن أبواب الغرفة التي التلقوا فيها كانت مغلقة، أو عن خشية الحواريين من اليهود. والمهمة التي يضيفها يسوع على الحواريين عند أول ظهور له للحواريين، في إنجيل يوحنا، هي التي ينتهي بها اللقاء في الأناجيل الثلاثة الأخرى. وعلى عكس طلبه منهم بأن يظلوا في القدس ليحصلوا على بركاته كما في إنجيل لوقا، نراه في إنجيل يوحنا نفخ عليهم ليتلقوا الروح القدس فورًا. ولا نعرف شيئًا عن يسوع بعد أن جعلهم يقبلون الروح القدس.

وهناك ظهور ثان في إنجيل يوحنا بعد ثمانية أيام من الظهور الأول ولا يتحدث عنه أي إنجيل من الثلاثة الآخـرين. وهو ظهـور في نفس المكان، الأمـر الذي يوضح أن الحواريين لم يغادروا القدس. ولا نعلم شيئًا عن يسوع بين المرتين اللتين ظهر فيهما، ولا نعرف أيضًا كيف دخل هذه المرة والأبوب مغلقة. ولم يوجه أي لوم لتوما واكتفى بالرد على كلامه عندما قال له الحواريون إنهم رأوا يسوع. وبإعادة الكلام الذي قاله توما في غيابه ولم يجرؤ الحواريون إبلاغه ليسوع، صاح توما قائلاً: «ربي وإلهي» وقام يسوع بهنئته! ولا نعرف ما الذي حدث ليسوع بعد أن هنا توما ولا إن كان توما قد تلقى الروح القدس. وفي كل أعمال يسوع التي ذكرت بعد بعثه تتم آمام تلاميذه.

أما في الإصحاح ٢١، فيقول شارل رويل إنه يبدو وكأنه قد أضيف كتكملة للإصحاح السابق، ونرى اختيار بطرس كراع للغنم تبشيريًا . ونلاحظ أن هذه المهمة أسندت إلى أكثر من يحب يسوع، وكل التوجيهات التي قالها يسوع لراعي الغنم هي عبارة واحدة: اتبعني. وينقلنا هذا الإصحاح إلى الجليل على شاطئ بحيرة طبرية. ولا نعلم لماذا أتى الحواريون السبعة ولا كيف، كما لا نعلم شيئًا على الشاطئ ولا نعلم أين كان قبل ذلك، والحواريون السبعة يرونه ولا يتعرفوا عليه، ويحدثهم ولا يعرفونه إلا عندما تمثليُّ الشباك بالأسماك، فيكون يوحنا أول من يتعرف عليه. وكثيرًا من ملابسات هذا الجزء شبيه بنفس القصة الواردة في إنجيل لوقا (٥: ١-١١) لكن في ملابسات أخرى. ثم نرى يسوع يترأس وجبة الحواريين السبعة دون أن نعلم إن كان قد أكل معهم، ولا ما الذي حدث له بعد إجابته على سؤال بطرس، ولا ما الذي ألمَّ بالحواريين بعد ذلك. وغير وارد في الإصحاح ٢١ أن الحواريين الأحد عشر التقوا معًا في القدس ولا إن كانوا قد رأوا يسوع فيها ولا إن كان قد اصطحبهم خارجها على مقربة منها ليصعد إلى السماء أمامهم ويترك هذا الإصاح القارئ في الجليل، مثل إنجيل متى، لكن ليس على جبل من جبالها، ولكن على شاطئ البحيرة، مع سبعة من الحواريين وليس مع الأحد عشر. كما لا نعرف من يوحنا أين افترق يسوع عن تلاميذه ولا كيف، بل يحتفظ هذا الانجيل بنفس الصمت الوارد في الإصحاح ٢٨ من إنجيل متى.

إن ظهور يسوع في الجليل، على شاطئ البحيرة، لسبعة من الحواريين كما هو منصوص في يوحنا (١٤:٢١) على أنها ثالث مرة يظهر فيها يسوع لتلاميذه منذ البعث، لا علاقة له بظهور يسوع في الجليل على جبل حيث كان قد أمر الحواريين بالذهاب ليروه (متي ٢٨: ١٦-١٧) والحواريون السبعة الذين في الجليل لم يتلقوا أمرًا للذهاب إليها، وفقًا ليوحنا. فهم لم يذهبوا إلى هناك لرؤية يسوع الذي لم يكونوا ينتظرونه. ولا يقال إلى القدس أو أنهم قد

شاهدوا صعوده. ما من إنجيل يشير إلى هذا الظهور الثالث ليسوع والذي تم، وفقًا ليوحنا، من أجل تلاميذ سبعة وعلى شاطئ بحيرة طبرية.

### تلخيص وقائع ظهور المسيح في إنجيل يوحنا:

يورد إنجيل يوحنا أن يسوع قد ظهر أربع مرات: من جهة، واحدة لمربع الجدلية عند القبر يوم البعث ولكن ليس عند زيارتها الأولى للمقبرة، ومن جهة آخرى ثلاث مرات للحواريين: واحدة يوم البعث مساءً وصبيحة يوم السبت بينما كان الحواريون مجتمعين في القدس في مكان أبوابه مغلقة وتوما غائب. والثانية، بعد ذلك بثلاثة أيام من هذا الظهور أي ثمانية آيام بعد البعث وأيضًا صبيحة يوم السبت. والحواريون مجتمعون في القدس، في نفس المكان، والأبواب مغلقة، بينما توما موجود معهم، والثالثة، وبلا تحديد زمان، في الجليل، على شاطئ بحيرة طبرية حيث يوجد سبعة تلاميذ للصيد. ويقال تحديدًا إن هذا الظهور هو الثالث بالنسبة للحواريين منذ البعث، ولا يذكر إنجيل يوحنا أي ظهور نرى فيه يسوع يفترق عن تلاميذه سواء في الجليل مثل إنجيل متى (٢٠:٢٨)،

### أعمال الرسل (١: ١-١٢)

يعيد هذا النص تقريبًا، حول صعود يسوع، ما هو وارد في إنجيل لوقا (٢٤: ٤٤-٥٦) ولا توضح أعمال الرسل، مثلها مثل إنجيل لوقا، في أي وقت من النهار ارتفع يسوع أمام حوارييه، كما لا تذكر وجود أي شاهد يكون قد رأى يسوع وحوارييه أو سمع كلامه أو يكون قد رآه وهو «يرتفع إلى السماء»! وأعمال الرسل تذكر بأن يسوع قد ظهر للحواريين بكثير من الأدلة وأنه حي دون أن تذكر أي ظهور ليسوع. وهذه الأدلة الواردة في الآيتين الثالثة والرابعة من ثلاثة أنواع:

أولاً: تؤكد ظهور يسوع للحواريين دون تحديد أي مكان هل في الجليل كما في متى أم في القدس كما في متى أم في القدس كما في لوقا أو على التوالي هنا وهناك وفقًا ليوحنا؟ كما أن الأعمال لا تذكّر أي ظهور ليسوع إلى امرأة مثلها مثل إنجيل لوقا. أما تحديد فترة طوال الأربعين يومًّا، فهي لا ترد لا في إنجيل لوقا ولا في أي نص آخر، ولا توضح إن كان وجود يسوع متواصلاً أو أنه عاش مع الحواريين أو بجوارهم مثلما كانت تتحدث عنه قبل الآلام، هلم

IAT

نر في أي إنجيل من الأناجيل أن يسوع قد ظهر لحواربيه عددًا معينًا من الأيام، فمن أين لأعمال الرسل بفترة تلك الأربعين يومُّا؟! ففي إنجيل لوقا يظهر لهم في يوم أو اثنين، يوم البعث وصبيحة اليوم التالي، ووفقًا ليوحنا يسوع قد ظهر لهم مرتين في الأيام الثمانية التي تلت البعث، ثم مرة ثالثة دون تحديد فترة ما، ومرقس يتحدث عن مرتين دون تحديد زماني، أما في إنجيل متى فالظهور الوحيد في إنجيله على ما يبداو قبل الوقت اللازم لحواربيه ليذهبوا إلى الجليل بناء على أوامر يسوع،

ثانيًا: أن يسوع قد تحدث إلى حواربيه، ففي ثلاث مرات ظهر فيها يسوع للحواربين لا يقال إنه قد تحدث: عندما ظهر لمريم المجدلية (مرقس: ٩:١٦)، وعندما ظهر للتلميذين (مرقس: ١٦: ١٢) وعندما ظهر لسمعان بطرس (لوقا ٢٤: ٢٤). وفي كل المرات الأخرى التي ظهر فيها يسوع تورد الأناجيل أنه تحدث بغض الطرف عما إذا كان الحواريون قد تعرفوا عليه أم لا.

ثالثًا: أن يسوع قد أكل مع حوارييه. ولم نره يأكل معهم إلا مرة واحدة في إنجيل لوقا (٤٣: ٢٤) وذلك لمجرد إقتاعهم بوجوده، وطوال الأربعين يوماً التي تورد أعمال الرسل أنه كان موجودًا لم تشر إلا إلى مرة واحدة مع تحديد دخوله غرف مغلقة الأبواب (يوحنا ٢٠- ١٩:٢٠ ) واختفائه فجأة (لوقا ٢١:٢٤) وارتفاعه فوق الأرض في سحابة (مرقس ١٩:١٦) ولوقا (٥١:٢٤) وأع (٩:١). بل حتى في إنجيل لوقا عندما كسر يسوع الخبز في عمواس لم يحدد أنه أكل مما كان يكسره ويتعرفوا عليه حتى اختفى! وفي إنجيل يوحنا عندما ترآس يسوع المائدة لم يقل إنه أكل.

وفي الآية الرابعة من أعمال الرسل يسوع يأمر تلاميذه بآلا يغادروا القدس وينتظروا قدوم الروح القدس، وهو ما يتفق وإنجيل لوها (٤٩:٢٤) أما في متّى فإن الحواريين تلقوا أمر مغادرة القدس والذهاب إلى الجليل لرؤيته، وكذلك في إنجيل مرقس، أما في يوحنا فلا توضيح لذلك ولا أنه يجب عليهم عدم مغادرة القدس، لذلك نراهم على التوالي في القدس وفي الجليل. كما أنه لا ينص أنهم ينتظرون الروح القدس وفقًا لأوامر يسبوع (٢٢:٢٢).

والسؤال الموجه إلى يسوع عما إذا كانت إقامة مملكة إسرائيل في هذا الزمان (أع ١:١) توضح أن الحواريين لم يكونوا قد تلقوا الروح القدس بعد كما في إنجيل بوحنا (٢٢:٢٢) ولا يتم ذكر من هم الذين طرحوا هذا السؤال. والكلمات التي ينطقها يسوع في أعمال الرسل (٨:١) عندما «رفع إلى السماء» تذكر تلك التي قالها على جبل في الجليل

(متى ١٩:٢٨) ، والتي قالها في آخر إنجيل مرقس دون تحديد مكان (١٥:١٦) وتلك التي قالها في إنجيل يوحنا (٢٣:٢٢) في القدس مساء نفس بوم البعث.

وأن ارتضاع يسوع الوارد في إنجيل مرقس دون تحديد مكان (١٩: ١٦) غير وارد في الإصحاح الأخير من إنجيل يوحنا، ونراه الإصحاحين الأخيرين من إنجيل يوحنا، ونراه واردًا في اعمال الحواريين في ظروف تكمّل تلك الواردة بهذا الصدد في إنجيل لوقا، فوقعًا لأعمال الرسل «ارتفع يسوع إلى السماء» من على جبل الزيتون في الطريق إلى بيت عانيا، علمًا بأنها لا تحدد كيف وجد يسوع نفسه في ذلك المكان، ولا أن كان حضر من القدس مع تلاميذه، ولا تذكر أنه في اللحظات الأخيرة قد رفع يديه وبارك الحواريين. ولا تذكر أعمال الرسل أي شيء عن الرجلين اللذين ظهرا أمام الحواريين ولا ما هو

# تلخيص وقائع ظهور المسيح في أعمال الرسل:

مصيرهما كما أن أنجيل لوقا ومرقس لم يشيرا إليهما.

قيل إن يسوع ظهر لحوارييه طوال مدة أربعين يومًا، ولم يحدد عددها أو نوعيتها، وإنما يتم ذكر كلمات قالها يوم صعوده، ولا تذكر أعمال الرسل أن هناك نسوة قد رأين يسوع، وقد تمت ملاحظة ذلك في إنجيل لوقا أيضًا.

# الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس (١٥: ١-٨):

تذكر أن يسوع بعث في اليوم الثالث وفقًا لما قالته الكتب، دون تحديد في أي مكان ولا متى ظهر لبطرس، أنها مجرد إشارة كما في إنجيل لوقا (٢٤:٤٣)، ولا يقال في أي مكان ظهر لبطرس، أنها مجرد إشارة كما في إنجيل لوقا (٢٤:٤٣)، ولا يقال في أي مكان ظهر للأحد عشر حواريًا. وبذلك لا يمكن إرجاعها لأي ظهور سابق، أما ظهوره إلى أكثر من خمسمائة أخ فهي غير واردة في أي إنجيل من الأناجيل بل ولا في أي نص آخر – وفي إنجيل لوقا (٢٤:٣٣) يظهر يسوع للأحد عشر حواريًا ومعهم التلاميذ، ولا يمكن لأحد أن يتصور أن تسع غرفة الحواري عدد الخمسمائة شخصًا لا وفي الإشارة إلى أول اجتماع للإخوة بعد صعود يسوع التي تذكرها أعمال الرسل (١٥:١) يقال إنهم حوالي مائة وعشرين»، ولا ترد في الأناجيل أو في الأعمال أنه قد ظهر ليعقوب، ولا تقول رسالة بولس هذه في أي مكان ولا في أي وقت حدث هذا الظهور، ولا يمكن معرفة إلى أي ظهور يشير هذه الرسالة بإبهام «إلى كل الحواريين» دون تحديد مكان أو زمان، وظهور يسوع لبطرس مذكور بنفس العبارات التي تصف ظهوره للأحد عشر

(IAE)

كما أن هذه الرسالة لا تصف ظهور يسوع لأي امرأة أو لعدد منهن مثلها مثل إنجيل لوقا وأعمال الرسل، ولا تشير بأي صورة إلى اختفاء جسم يسوع والزيارات المختلفة للقبر، ولا تذكر شيئًا عن الأشخاص الذين ظهروا سواء للسيدات أو للحواريين بعد صعود يسوع. ولا ذكر لكون يسوع عند ظهوره قد أكل مع تلاميذه أو سار معهم أو دخل مكانًا أبوابه مغلقة أو أن أحدًا قد تعرف عليه أو آنه كان يختفي فجآة مثلما كان يظهر.

# تلخيص وقائع ظهور يسوع في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس:

تشير هذه الرسالة إلى ظهور يسوع لكل من سيفاس ويعقوب ويولس، وإن كان ظهوره لبولس خارج نطاق مساحة الزمن المعنى هنا . كما تشير إلى ثلاث مرات ظهر فيها لعدد من الناس: الأحد عشر حواريًا وكل الحواريين وإلى أكثر من خمسمائة آخ معًا دفعة واحدة.

وبعد هذا العرض الشديد الدقة لكل الروايات التي تناولت مسألة بعث يسوع في العهد الجديد، وقد حاولنا تلخيصها ليرى القارئ مدى التضارب وعدم الدقة في رواية واقعة محدودة بعينها، يقوم الباحث شارل رويل بعمل تلخيص مكون من أربع نقاط لكل مالاحظه من هذا التضارب ولكل ما خرج به من معطيات، سنحاول عرضها لتقديم نموذج من الأعمال الدراسية للإنجيل في عصر التتوير.

### النقطة الأولى:

يسوء الأرض ويفترق عن حواربيه.

أولاً: تبدو محاولة إظهار أن جسم يسوع لم يعد في المكان الذي أودع فيه، ولا يهتم أي شخص غريب بهذا الأمر، فالملاحظة تتم إما عن طريق امرأة أو أكثر وحواري أو أكثر وملاحظات النسوة لا تتطابق وأنهن يتلقين المعلومات من شخصيات تظهر لهن، وتختلف هذه الشخصيات من رواية إلى أخرى. ونفس الشيء بالنسبة لملاحظات الحواريين بل إن شهادة الواحد منهم تختلف، وهو ما يبدو من إنجيل لوقا ويوحنا. أما في إنجيلي

(100)

الشاوية الكري من مخطوطات فيران للمصع التلابكي للسكوني ال

متى ومرقس فلا يذهب أي تلميذ إلى القبر، والملاحظة الواردة عن بطرس في إنجيل لوقا (٢٤: ٢٤) أنه يجري إلى القبر وينحني لينظر من الخارج ولا يرى الكفن الموجود على الأرض ويعود مندهشًا، وفي إنجيل يوحنا (٢٠: ٢٠- ١) يذهب كل من بطرس ويوحنا الذي ينحني لينظر من الخارج ولا يرى الكفن، فيدخل بطرس وحده، يرى الكفن وغطاء الوجه مطويًا ثم يدخل يوحنا فيرا ويؤمن، وقد ذكر بطرس كشاهد مرتين في الروايتين، وزيارة القبر في الروايتين ثمت في نفس الوقت لكن الظروف والملابسات تختلف تمامًا، كما تتناقض عملية دخول السيدات، سواء من كانت منهن بمفردها أو إن كن جماعة، وهذا التناقض يدفع القارئ إلى التساؤل هل دخل بطرس القبر أم لم يدخله، وهذا التناقض يدفع القارئ إلى التساؤل هل دخل بطرس القبر أم لم يدخله، وهذا المتدلية أم لا؟.

وإذا ما تأمثنا الروايات الأربع كما تبدو في الأناجيل الأربعة لا يسع القارئ إلا أن يقر بأن الحدث الواحد لا يمكن أن يقع بعدة طرق مختلفة. وبخلاف هذه الأناجيل الأربعة فما من نص آخر يذكر واقعة زيارة القبر أو يذكر أي تفصيل من تفاصيلها. ويشير رويل إلى الاختلافات الواضحة للزيارة الأولى للقبر الواردة في الأناجيل الأربعة يوم السبت صباحًا في نفس المكان ونفس الساعة فرضًا فنص يقول في وضح النهار والآخر بينما بدأ يلوح والثالث عند شروق الشمس والرابع عند الظلام قبل الفجر.. وامرأة واحدة مذكور اسمها في الأناجيل الأربعة هي مريم المجدلية، لكنها لا ترى شيئًا وهي بمفردها وإنما حينما تكون بصحبة أخريات، وما تراه يختلف في كل نص عن الآخر، غير أن الشلاثة متى ومرقس ولوقا يقولون إنها دخلت القبر بينما يوحنا يؤكد أنها هي ولا أي امرأة دخلت القبرل.

#### النقطة الثانية:

ثانيًا: تأكيد أن يسوع، الذي اختفى جسمه من القبر، ودون أن يكون أي شخص قد رآه، حيّ، وأنه قد تمت رؤيته في عدة أماكن من بضعة أشخاص والنساء اللائي رأينه في إنجيل مـتى لسن من هن رأوه في الأناجيل الأخـرى. ومن رأته في يوحنا تراه بمفردها وليس في نفس الوقت، أوكما في إنجيل متى بصحبة أخريات. ووفقًا لكل من متى ويوحنا الأحد عشر حواريًا أو عدد منهم قد رأوا يسوع في الجليل بينما يقول لوقا إنه لم يره أحد إلا في القدس وضواحيها، أما أعمال الرسل فتؤكد ظهوره طوال أربعين يومًا لكن متى ولوقًا يحددان يومين أو ثلاثة، ويوحنا يورد أربع مرات ثلاث منها ظهر

لتلاميذه، أما إنجيل متى فيقول إنه ظهر مرتبن واحدة منها لتلاميذه، وإذا تم جمع عدد مرات ظهور يسوع في مختلف الروايات لوصلنا إلى أثنى عشر منها ثلاث مرات لسيدات، وينقص الرقم إلى ثماني مرات إذا أخذنا هي الاعتبار ظهوره للإثنين وفقًا لمرقس، والإثنان الواردان في إنجيل لوقا على أنها نفس الواقعة.

#### النقطة الثالثة:

ملاحظة أنه في كل هذه المرات التي ظهر فيها يسوع لم يره سوى أتباعه، لأن الحرس الوارد ذكره في متى شاهد الزلزلة وزحزحة الحجر ولم يلحظ إلا غياب يسوع أي أنه لم يره. وهذا الحرس الذي لا يرد ذكره سوى في إنجيل متى لا يشاهد ظهور يسوع لأي شخص. وفي كل المرات التي ظهر فيها يسوع في الطريق إلى عمواس حيث توقف مع التلميذين (لوقا ٢٤: ١٥ - ٣٠) وعلى جبل الجليل (متى ٢٨: ١٧) وعلى شاطئ بحيرة طبرية (بوحنا ٢١: ٤) وفي الطريق إلى بيت عانيا على جبل الزيتون (لوشا ٢٤:٥٠) لا نطالع في أي إنجيل أن يسوع الذي بعث قد رآه أي شخص غريب، علمًا بأن هذه الأناجيل توضح أنه ظهر لتلاميذه، في الطريق العام، في وضح النهار ولا يراه أي عابر سبيل. وعندما تورد هذه الأناجيل أنه أعطى الكثير من الأدلة على أنه حيّ، فهي تحدد في نفس الوقت أنها كانت للحواريين شحسب. ونفس الشيء في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنشوس في الآيات ٥و٦و٧ من الإصحاح ١٥. وعندما يقول بطرس (أع ١٥:٣) للاسرائيليين: «ورئيس الحياة فتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك» يفهم من هذا بوضوح أن الحواريين فقط هم الذين شاهدوه. ووفقًا لكل هذه النصوص فإن يسوع عندما بُعث لم يره أي شخص آخر سوى الحواريين.

بل والأكثر من ذلك في المرات التي ظهر فيها لحواريين كثيرًا ما يرونه دون التعرف عليه – وهذا التحديد غير وارد في إنجيل متى ومرقس ولا في أعمال الرسل أو رسالة بولس كما تورد الأناجيل أنه كان يظهر في هيئات مختلفة (مرقس: ١٢:١٦). كما يقال إن آثار المسامير واضحة في يديه وقدميه وكذلك جرح ضلعه، أما إنجيل متى ومرقس فلا يشيران إلى تلك المسامير، ولا عندما اعتقدت مربع المجدلية أنه البستأني ولا عندما ظهر للنساء. وقد تم لمسه مرة واحدة في إنجيل متى (٩:٢٨) وفي إنجيل لوقا (٣٩: ٢٤) يطلب يسوع من الحواريين أن يجسُّوه لكن الحواريين لا يلمسونه، وفي إنجيل يوحنا (۲۷:۲۰) يطلب من توما أن يلمسه ويرفض توما. وفي إنجيل يوحنا (۱۷:۲۰) يطلب يسوع من مريم المجدلية ألا تلمسه.

ولا يقال في أي إنجيل من الأناجيل أين كان يسوع قبل ظهوره، فإن تقول إنه لم يعد مرئيًا أو صعد إلى السماء فذلك لا يعنى الإخبار عن وجوده الحقيقي: فهو يظهر فجأة ويختفي فجأة ولا نعرف أبن يقطن، ولا يقولون أبن يقيم أو حتى إن كان رحَّالة! وبما بدِّل الكفن ومن أبن له بثياب أو من أبن بقتات، كل ما تنص عليه تلك الروايات أنه يمشى وأحيانًا مسافات طويلة فجبل الزيتون على بعد ١١ كيلومتراً من القدس، فكيف ذهب إلى بحيرة طبرية، ولا ذكر لراحة أو نوم بل ولا ذكر لأمه التي لا يذكرها يسوع في أى مرة من مرات ظهوره، كما لم يذكر من اضطهدوه، كما لا يقال شيئًا عن رد فعل هؤلاء من ظهوره أو تجوله في الشوارع وبين المدن من القدس إلى الجليل أو إلى جبل الزيتون ولا شيء يدل على أنهم يبحثون عنه مثلما تشاور الكهنة ليقتلوا لعازر أيضًا (يوحنا ١٢: ١٠) لأنه كان قد «بُعث»، وما من نص من هذه النصوص يقول إن أي شخص آخر قد رآه أو سمعه عندما بعث. وكذلك بولس الذي كان يضطهد أهل الناصرة يجهل تمامًا أن يسوع قد بُعث. فبعد خمسة وعشرين عامًا بعد بعث يسوع المفترض فإن هذا البعث - وفقًا لأعمال الرسل، يبدو غريبًا لسكان القدس لذلك يضطر بولس لتقديم سبب اعتقاله لا على أنه صدِّق بعث يسوع، وإنما أنه، وهو الفريسي بن الفريسي، قد أيد النظرية العامة لبعث الموتى (أع ٢٠ ٢٦) إذ قال: «على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم» ولم يقل لإيمانه ببعث يسوع! كما تفادى ذلك في حديثه ليهود روما (أع ٢٠:٢٨).

كما أن هذه النصوص لا تورد شيئًا مما يكون قد حدث ليسوع من لحظة وهاته إلى لحظة بعثه، أو كيف خرج من القبر ولا كيف استطاع أن «يجمع روحه بجسده» كما يقول أهل اللاهوت؟ إضافة إلى أنه ما من مكان تم ذكره في كل هذه النصوص يكون يسوع قد وُجد فيه بين قبره وبعثه وتذكّره الحواريون أو زاروه أو أكرموه بأي صورة من الصور أو أنهم احتفظوا بأي شيء من الأشياء التي استخدمها.

#### النقطة الرابعة:

وتتعلق هذه النقطة بعدم تصديق الحواريين لنبأ بعث يسوع، بشيء من التفاوت بين العلارات: فإنجيل متى يقول: «ولكن بعضهم شك» (١٧:٢٨)، ويقول إنجيل مرقس في آيتين: «فلما سمع أولائك أنه حيّ وقد نظرته لم يصدقوا و (١١:١٦)، و ووذهب هذان وأخبرا الباقين فلم يصدقوا ولا هذين» (١٢:١٦). أما إنجيل لوقا فيقول: «فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن» (١٤:١١) بينما يوضع يوحنا في إنجيله أن

الحواري الوحيد الذي لم يصدق فهو توما. أي أن أول رد فعل للحواريين هو عدم تصديق بعث يسوع - علمًا بأنه كان قد أخبرهم بآلامه وبعثه..

وإذا ما استجمعنا هذه النقاط الأربع التي يوردها شارل رويل لوجدناها تدور حول: إثبات عدم وجود جسم يسوع في القبر، وتأكيد أنه حيّ، وإثبات أنه ظهر وتحدث إلى الناس، ورد فعل الحواريين من عدم تصديق أو لا، مع توضيح التناقضات التي تحف بهذه الوقائع.

ثم يقوم شارل رويل بتوضيح أنه بخلاف ظهور يسوع، فإن نفس النصوص التي تتاولها لدراسة جزئية «بعث يسوع» كما هي واردة في الأناجيل وبعض النصوص الأخرى، تتحدث عن أشخاص وعن ملائكة قد ظهرت في نفس الأحداث وملابساتها، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأنواع المختلفة من الظهور لم يرّها سوى السيدات وأنه قد تم اتهامهن «بالهذبان».

ولتوضيح أن كل ما يتعلق بيسوع منقول تلفيقًا من العهد القديم ومستخدم وكأنها نبوءات لإضفاء مصداقية على شخصية يسوع كما تقدمها الكنيسة، يقوم شارل رويل بعمل مقارنة بين هذه الروايات وسفر طوبيا، حيث نرى رهيق الطريق الذي سار معه يخبرهم عند لحظة افتراقهما أنه ملاك مرسل من السماء. فيفزعوا ويرتعدوا . فقال لهم الملاك: «سلام لكم لاتفزعوا» (١٧:١١). وعبارة «سلام لكم» هي نفس العبارة التي يكررها يسوع عندما يظهر لحوارييه ويفزعوا لرؤيته فيطمئنهم، وهي واردة أيضًا في رد الرب لطمأنة جدعون: «السلام لك. لا تخف» (قضاة ٢٣٢٦). ويقول ملاك الرب في طوبيا: «عندما كنت معكم جئت بمشيئة الله» (١٨:١١) وهو ما يردده يسوع: «لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني» (يوحنا ٣٨:٦)، ويواصل ملاك الرب في طوبيا «كنت أبدو وكأني آكل وأشـرب معكم، لكن لي طعام وشـراب لا ترونه» (١٩:١١)، وكان يسوع قد قال نفس الشيء قبل آلامه: «فقال لهم أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم، (يوحنا ٤: ٣٢)، و،وقال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتم عمله» (يوحنا ٢٤:٤). ويقول ملاك الرب في سفر طوبيا: «يجب أن أعود إلى الذي أرسلني، (٢٠:١١)، وهو ما قاله يسوع ٥٠٠ ثم أمضى إلى الذي أرسلني، (يوحنا ٣٣:٧). وبعد أن قال ملاك الرب عبارته السابقة اختفى عن رؤيتهم ولم يعد بوسعهم رؤيته (٢١:١١)، ونفس العبارة يستخدمها يسوع عند رفعه سواء باختفائه فجأة بعد الظهور أو عند ارتفاعه ولم يعد أحد يراه...

وبخلاف قيام شارل رويل بإثبات أن مشاهد الظهور منقولة من العهد القديم فإن أخطر ما يشير إليه في هذا البحث هو كشف التحريف اللغوي الذي قامت به الآيادي العابثة لإثبات بعث يسوع ورفعه، وذلك بتغيير كلمة Assumptus الواردة في النص الملاتيني الذي كتبه القديس چيروم في أواخر القرن الرابع، وهي مشنقة من -Assump اللاتيني الذي كتبه القديس چيروم في أواخر القرن الرابع، وهي مشنقة من المحددة أن المتعلق، نهض بالأعباء، تبوأ، ووضعوا مكانها عبارة Ascensio بوتغني: «صعود» ارتقاء، ارتفاع، ويوضح الباحث كيف أنها في كافة الآيات المتعلقة بكلمة «صعود» الحالية كانت في النص القديم كلمة Assumptus أي اضطلع بهتقد، نهض إلخ، إذ لا يأتي أبدًا من معانيها معنى الصعود أو الارتفاع (صفحة ۹۷). كما يستشهد بالرسالة الثانية من بولس إلى تيموثاوس حيث يقول: «أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات بناء الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي» (١٠٪) أي أن يسوع قد قام من بين الأموات بناء على إنجيل بولس الذي لم يكتب، فيلا أحد يعلم أن بولس له إنجيلاً، ولا يمكن الاستشهاد بكلام شخص يقول هو عن نفسه «أنه يكذب» ليدعوا إلى الله فهل يمكن الاستشهاد بكلام شخص يقول هو عن نفسه «أنه يكذب» ليدعوا إلى الله فهل يمكن الاعتماد على قول كاذب لإثبات أن يسوع قد قام؟! أليس بولس القائل: «إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا ادان أنا بعد كخاطئ» (رسالته إلى أهل روميه ٢٠٪).

وقد تم تعديل صياغة الآية الواردة بالرسالة الثانية من بولس إلى تيموثاوس كما هي واردة بعاليه. في طبعة ١٩٦٦، إلى: «اذكر يسوع المسيح الذي أقيم من الموت وهو من نسل داود، كما أعلته في إنجيلي»، وأياً كان تصويب الصياغة في طبعة ١٩٨٨، فإن المعنى الأساسي واحد، وهو أن يسوع قد قام من بين الأموات بناء على إنجيل بولس، الذي لم يكتب، والمشهود لصاحبه بالكذب، بقوله هو، وإن كان هذا الإنجيل الذي لم يكتب هو الدليل على قيام يسوع فلماذا تخفيه الكنيسة إن كان قد كتب؟!

وما نخرج به من تلك الشذرات التي عرضناها باقتضاب لبعض كتّاب عصر التنوير، وهي شذرات جد قليلة، فلا يسع المجال لتتاولها جميعًا، هو ذلك الشرخ الذي أصاب الكيان الكنسي ولم يعد من الممكن رأبه بأي حال من الأحوال، وإن أمكن التعبير عنه في عباراة واحدة فهي: كشف كل ما تم من تحريف في أصول المسيحية.

فقد أثبت العلماء أنه حتى القرن الرابع لم يكن أحد يعترف بأن المسيح هو الله بل أنه كان نبيًا مقتدرًا من ضمن الأنبياء والرسل، وأنه تمت صياغة الأناجيل في القرن الثاني ومطلع القرن الثالث، فالأسماء التي هي معروفة بها ليست هي التي كتبتها، وأظهروا كيفية تحريف الكتب اليهودية القديمة ليأتوا بنبوءات حول يسوع، وكشف التناقضات التي تغص بها الأناجيل والكتابات «المقدسة» وما تم فيها من تحريف وغش، وتوضيح تأثر هذه النصوص أو نقلها الواضح من الأساطير القديمة. وانتقاد العقائد ولا معقوليتها أو عدم تمشيها مع المنطق مثل بدعة الثالوث أوالبعث وغيرها وقيام الكنيسة بتلفيق نصوص تساند أو تبرز هذه البدع، خاصة قد أثبتوا أن يسوع لم يأت أو يكتب أو يقل أي شيء عن المسيحية وعقائدها، وأنها من صنع رجال الدين الذين فرضوها قهرًا بالسلاح والنار، وكيف أنها تطورت ولا تزال تتطور من مجمع لآخر، مع توضيح التلاعب والتحريف اللغوي لإثبات بعث يسوع وغيرها من البدع، مثال تحريف كلمة «تقلد» أو «نهض بالأعباء» بكلمة «صعود» لإثبات رفع يسوع بعد بعثه، وتحريف كلمة «امرأة شابة» باعذراء؛ لاختلاق عقيدة العذرية الدائمة.

وتلك هي الركيزة التي اعتمد عليها علم نقد النصوص المقدسة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، ولا يزال الشرخ يتسع في ذلك البنيان العتيد بعد أن ثبت أن النصوص المتاحة فقط هي ما كتيته الأيادي العابثة بعد أن قامت بحرق أو إبادة كل النصوص المعارضة أوالكاشفة لها أو التي أخذت عنها . فكل ما هو موجود حول أصول المسيحية ونشأتها من نصوص هو ما يكون العهد الجديد فقط لا غير وقد تمت إبادة كل ما عداها من نصوص نتتمي للقرن الأول ومنتصف الثاني وكل ما يتعارض مع الكتسة بعد ذلك .

أما الأبحاث الحديثة فتوضح كيف تم التلاعب زعمًا وإدعاءً في نصوص الترجمة السبعيثية واستخدامها كنبوة تدعم اختلاق بدعة البعث. فالسبعيثية الحائية هي الترجمة الثالثة للأصل «المفقود» كما يقول القديس چيروم الذي كتب العهد الجديد الحالي في القرن الرابع، وهو ما يتناوله ب. بنّوًا (P.Benoit) في كتابه المعنون «تفسير ولاهوت» (المجلد الأول صفحة ٦) ويقول بنّوًا إن إحلال السبعينية محل الكتاب المقدس العبري قد سمح لاستخلاص تبريرًا للعقائد من النص اليوناني لا يتضمنها النص العبري!

ويوضح بنوا أن القديس بطرس في خطابه التالي لعيد الفصح (أعمال الرسل ٢: ٢٥-٣٧) والقديس بولس في خطابه في إنطاقيا (أعمال الرسل ١٣: ٢٥-٢٧) يستشهدان بالمزمور ١٦: ١٨-١ لإثبات بعث يسوع. لأن داود يعلن فيه أن الله لن يترك روحه في الجحيم ولن يترك قديسه يرى فسادًا. والمعروف أن داود قد مات وأن جثمانه قد تحلل ورأى الفساد أي أن هذه الكلمات لا تخصه وإنما تخص خلفه التبشيري المسيح، الذي يكون بذلك قد تتبأ ببعثه!

ويوضح الباحث بنّوا أنه «إذا ما أخذنا في الاعتبار أن فكرة الخلود لا توجد في الفكر الإسرائيلي قبل القرن الثاني قبل الميلاد، فإنه لا يمكن أخذ عدم النزول في الجحيم وعدم الإلقاء في حفرة القبر مآخذاً حَرفيًا، لأن ذلك يتضمن إعفاء من الموت وهو أمر محال، ولا يمكن إلا أن تكون مبالغة في التعبير عن الأمل في حياة ممتدة، وهو ما يراه اليوم كل المفسرين بمن فيهم الكاثوليك. وفي مثل هذه الظروف يبدو الأمر أكثر صعوبة أن نحاول العثور في هذا المزمور على أمل البعث الجسدي تحديدًا.. وهكذا، فإن كاتب المزمور يعبّر عن أمل الإفلات طويلاً من «حفرة القبر» ومن «الجحيم»، ولا يتحدث ملقاقاً عن أن يُبعث.. وفي واقع الأمر ما كان لأحد أن يبحث عن فكرة البعث في هذا المزمور (وأتحدث دائمًا عن النص العبري)، لو لم يقم كل من القديس بطرس والقديس بولس بتطبيقه على بعث يسوع، أن الرغبة في إضفاء شرعية على هذا المعنى الذي يصرً عليه العهد الجديد هو الذي أثار تفسيرًا مغلوطًا تاريخيًا وغير طبيعي»،

ويوضح الباحث لويس روجييه في كتابه المعنون «تكوين العقائد» (١٩٧٢)، أن هذا التلاعب قد تم بناء على تغيير كلمتين أساسيتين في النص اليوناني المعروف بالسبعينية هما «حفرة القبر» و«فسادًا»، وأن النص العبرى يختلف عن ذلك.

ونطالع في موسوعة أونيفرساليس (مجلد ٤ صفحة ٨٥) «أن الترجمة اليونائية في جزء كبير منها، أو في أغلبها، لا تتفق ونص السبعينية، وبها خلافات واسعة بينها وبين النص العبري المشهور عنه بأنه أصلي». وتشير الموسوعة إلى أن الإضافات من نوعين: «إضافة كمية، هي إضافة نصوص بأسرها إلى أسفار تعد شرعية، مثل سفر دانيال والأمثال، وإضافات نوعية، بتغيير معنى بعض الكلمات ووضع كلمات أخرى مكانها، كما في مزمور ١٦، مثلاً، وقد تم تغيير كلمة «حفرة القبر» وكتابة «فسادًا»، الأمر الذي سمح عند قراءة الفصل الثالث عشر من أعمال الرسل بفهم أنها عبارة عن نبوءة ببعث يسوع. أو كذلك التغيير الذي حدث في سفر أشعياء ١٤:٧ وقاموا بتغيير عبارة «أمرأة شابة» وترجمتها بكلمة «عذراء» الأمر الذي سمح بعمل عقيدة الحمل العذري ليسوع».

ولم نستشهد بهذه الموسوعة العامة إلا لنوضح إلى أي مدى أصبحت مسألة تغيير وتُحريف وتبديل النصوص الدينية الإنجيلية مسألة معروفة وثابتة علميًّا وتاريخيًّا حتى صارت تكتب في القواميس العامة والموسوعات.

وقبل أن ننهي هذا الجزء من الأفضل أن نوضع نفس هذا التحريف المتواصل في النصوص. ففي الترجمة العربية لسنة ١٦٧١ نطالع: «لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع صفيك يرى فساداً. قد عرفتني طريق الحياة. تملأني فرحًا مع وجهك ومن بهجة يمينك إلى التمام» (مزمور ١٥: ١٠-١١). أما في الطبعة الصادرة سنة ١٩٦٦ فتطالع: «لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيّك يرى فسادًا، تعرفني سبيل الحياة. أمامك شبّعٌ سرور. في يمينك نعم إلى الأبد» (١٦: ١٠-١١). ونلاحظ أن كلمة «الجعيم» كانت واردة في الترجمة القديمة وتحولت إلى «الهاوية».

وإذا ما رجعنا إلى النص الفرنسي للكتاب المقدس الصادر عن الفاتيكان لوجدنا نص الآية كما يلى:

car tu ne peux abondonner mon âme au shéol, tu ne peux laisser ton ami voir la fosse.(g)

ومعنى هذا النص: لأنه لا يمكنك ترك روحي في الجحيم (وقد احتفظ النص الفرنسي بكلمة «الجحيم» ولكن بكتابتها نطقًا بالعبرية «شي أول») ولا يمكنك ترك صديقك يرى حفرة القبر. أما حرف (g) الصغير الذي يشير إلى وجود هامش هنطالع فيه: «إن الترجمات القديمة تترجم «حفرة القبر» به فسادًا». وكانهم بذلك برأوا أنفسهم من التواطؤ بمجرد تلك الإشارة الساذجة! ويواصل الهامش قائلاً: «إن التطبيق المسيحي الذي أقرته اليهودية قد تحقق ببعث يسوع» (صفحة ٧٢٧)! واللهم لا تعليق على هذا التلفيق، فالمعروف أن اليهود لا يقروا المسيحية المسيحية.

أما تضارب آقوال الأناجيل حول رفعه إلى السماء أو نزوله في الجحيم في نفس اليوم، الجمعة، فلا يقل بلبلة. فخطاب بولس إلى العبرانيين يقول إنه صعد إلى السماء ليوم، الجمعة فلا يقل بلبلة. فخطاب بولس إلى العبرانيين يقول إنه الأولى فيقول إنه نفسه في قدس المعبد السماوي، أما بطرس، في رسالته الأولى فيقول إنه نزل إلى الجحيم ليبشر الأرواح السجينة. ويقول بولس في رسالته إلى آهل رومية (٧٤٠٢) أنه كان في «الهاوية» بمعنى «الجحيم»، أما لوقا (٣٤٠٢٢) فيقول إنه رفع في الجنة، وكذلك يوحنا، ولاشك في أن الجمع بين وجود إنسان ما، أيًا كان، في الجنة وفي الجحيم في نفس الوقت من المحال، ومن الواضح أنه لم يكن هناك أي شاهد على الأحداث إلا النيّات المغرضة السياسية والدينية المتحكمة وفقًا لظروف الساعة.

وايًا كان الأمر، فيكفي ما يؤكده العديد من العلماء إضافة إلى ما هو وارد بالنصوص «المقدسة» نفسها، وهو أنه لا يوجد أي وصف لعملية البعث نفسها، ولم يشاهدها أي مخلوق، والدليل الوحيد عليها هو «وجود القبر خاليًا» بناء على نصوص مشكوك في مصداقيتها.

وإلى من يؤثر رؤية التحريف بنفسه، إضافة إلى كل ما ورد بهذا الجزء، فليعد إلى إنجيل متى الإصحاح ٢٨ الذي يرد في آخـره قصـة الحـرس والرشـوة التي أخـذوها ليقولوا إن أتباع يسوع قد سرقوا جسده، وهي الآيات من ١١ إلى ١٥، وإذا ما تم حذف هذه الآيات الخمس لاستمر النص بين الآية ١٠ و١٦ بلا أي خلل: «فقال لهما يسوع لا تخافا اذهبا قولا لأخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني» (١٠) «وأما الأحد عشر تلميذًا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع» (١٧). مع ملاحظة تغيير كلمة «أخوتي» وكتابة «الأحد عشر تلميذًا» بدلا عنها1.

ولا يسعنا في نهاية هذه الجزئية إلا تكرار السؤال الذي طرحه شارل رويل هل بعث يسوع كما هو وارد في الأناجيل يمكن اعتباره حدثًا تاريخيًا؟!

#### خلاصة القول:

وإذا نظرنا إلى عملية البعث بصورة نقدية موضوعية، لرأينا أن ما تقدمه النصوص يقول إجمالاً: أن يسوع قد مات ودُفن يوم الجمعة مساء وأنه قد بعث في فجر الأحد أو قبيله، وأنه ظهر لحوارييه عدة مرات ثم صعد إلى آبيه حيث يجلس عن يمينه، وقد تبدو هذه القصة الوردية معقولة إلى حد ما في هذا التسطيح الساذج للأحداث، إلا أن تأمل الوثائق عن قرب يكشف عن كم لا حصر له من الطبقات المتراكمة والتلاعب بالكلمات، إضافة إلى الملاحظات التالية:

- يقوم مرقس بوصف عملية دفن يسوع (١٥: ٤٧-٤٧) متناسيًا أنه الاستعداد لعيد
   الفصح الذي يفرض الراحة الإجبارية وعدم القيام بأي شيء طوال يوم السبت.
- وفقًا لأعمال الرسل (٢٩:١٣) فإن اليهود هم الذين قتلوا يسوع، وهم الذين أنزلوه من على الصليب، وهم الذين وضعوه في القبر. وهنا لابد من الإشارة إلى يوسف من الرامة الذي دهنه، والرامة هي مدينة النبي صدموئيل وفقًا للملوك الأول (١:١)، والغريب أن يوسف هذا الذي ظهر فجاة ويختفي فجاة مقرب إلى بيلاطس وواحد من أعضاء المحكمة العليا التي أدانت يسوع بكامل هيئتها. فكيف يهتم بيسوع ويستلم جسده ويدهنه بهذه البساطة؟! والأغرب من ذلك أن بيلاطس بعد ساعتين أو ثلاث لا يعرف بعد أن يسوع قد «مات»!
- كما تجب الإشارة إلى زميله نيقوديمس، وهو رئيس لليهود، الذي حضر مع يوسف من الرامة ومعه نحو مائة منّا من العطور – والنّا تساوي نصف كيلوجرام تقريبًا،

(191

- وبغض الطرف عن التناقض الوارد في وصف القبر، فالبعض يقول «حضرة» بدليل أن بطرس انحنى ليراه، والبعض الآخر يقول منحوت في الجبل بدليل أن البعض دخل ورأى وما يقوله يوحنا إن «الموضع الذي صلب فيه بستان وفي البستان قبر كان جديد لم يوضع فيه أحد قطه (٢١:٢٠) أما مرقس فيقول إنه وضع «في قبر كان منحوتًا في صحرة ودحرج حجرًا على باب القبر» (٢١:١٥)، فمن الناحية التاريخية، أن كل فترة المسيحية الأولى قد جهلت موقع قبر يسوع حتى القرن الرابع حينما تتبهوا لذلك فقامت والدة قسطنطين ببناء كل ما هو معروف حاليًا باسم «الآثار التاريخية ليسوع»...
- وإذا ما استرجعنا الأحداث نجد أنه وُضع في القبر (وفقاً لبولس) وأن اليهود «لما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر» (أع ٢٩:١٣) و«قَبْر» هنا مبني للمجهول، وأن من دفته هو يهودي من الأشراف، أي من أعضاء المحكمة العليا . أما ذهاب كبار الكهنة الفاريسيين ليطلبوا من بيلاطس حماية القبر لكي لا يقوم تلاميذه بسرقة جسده ويقول إنه بُعث، فهي تتضح بالاختلاق، على حد قول جينيبير، «لا لأن الحواري متى هو الذي يعرفها ولكن لأنها تتفق تمامًا وإضفاء المصداقية على فكرة وجود القبر خاليًا» (يسوع، صفحة ٥١٥).
- ويوم الأحد صباحًا ذهبت النسوة إلى القبر ووجدنه خاليًا (مرقس: ١٦: ١-١٨) ولا يرد أي ذكر لعملية البعث في إنجيل مرقس، بل ولا في أي إنجيل آخر.
- وأما عبارة متى: «فأخذوا الفضة وفعلوا كما علّموهم. فشاع هذا القول عند اليهود إلى يومنا هذا» (١٥:٢٨) فهي عبارة تؤكد أن من كتبها ليس يهوديًا على الإطلاق، وليس من الحواريين، وإلا لما قال: «عند اليهود» فهو بذلك ينفي انتماءه إليهم، وهو ما يتناقض مع ما تفرضه الكنيسة من أن الحواريين هم الذين كتبوا الأناجيل.
- وأن ما نخرج به من هذه النصوص أنها قد كتبت بحيث تبدو قصة البعث حقيقة رغم كم لا حصر له من المتناقضات ومنها قول متى إن القبر كانت عليه حراسة، وهو ما يجهله كل من مرقس ولوقا.

(140)

البابلة الكوري من معطوطات قبوان للمعيم الفاعيكي السكوني الثا

القرن الثاني،

تتالى الأحداث.

### وما يخرج به القارئ من نصوص قصة البعث إجمالاً هو:

 عدم وجود أي توافق بينها حول الأماكن التي ظهر بها يسوع، فالبعض يقول الجليل والبعض الآخر أورشليم.

• ومن غير المعقول أن ينطق توما عبارة: «ربي والهي» وهو اليهودي المتمسك بالشرع

ومن الملاحظ أن وصف بولس لظهور يسوع غير مرتبط لا بالبعث ولا بالصعود إلى
 السماء، وكأن الأمر لا يعنيه فهو لا يحددها ولا يؤرخها ولا يوجد بينها إلا صلة

- التناقض تام حول عدد المرات التي ظهر فيها يسوع.
- والتناقض واضح فيما فعله وقاله يسوع خلال المرات التي ظهر فيها افتراضًا.
- عمليات التردد والخوف والشك التي اعترت الأتباع توضح أنهم لم يتقبلوا فكرة البعث ولم يستوعبوها على الرغم من أن يسوع كان قد أعلنها لهم من قبل.
  - والمكان التاريخي المتعلق بصعود يسوع يختلف بشدة من نص إلى آخر.
- والاختلاف شديد بين ما يقوله بوليس من أن يسوع قد ظهر لخمسمائة شخص،
   وما تقوله الأناجيل بعامة، ومتّى الذي يختصرها إلى مرة واحدة.

لذلك لا يمكن الاعتماد على مثل هذه النصوص من الناحية التاريخية، ومن الواضح أن هذه الجزئية من الأحداث قد صيغت للتآكيد على عملية البعث التي تم اختلاقها، وللرد على اعتراضات غير المصدقين لها آنذاك. أما الباحثون في هذا المجال فيرون أن المقصود منها هو: «الاهتمام بتأكيد الوجود الكنسي وتأسيس سلطانه» (شارل جينيوبير: يسوع، صفحة ٥٢٩).

ويؤكد نفس هذا المؤلف أن دراسة أقدم النصوص المتعلقة بظهور يسوع تنفي اكتشاف المقبرة الخالية من التراث القديم ومن التاريخ، وتؤكد بوضوح أن الإيمان ببعث يسوع يعتمد على ظهوره الذي لا دليل عليه، وأن عمليات نفي هذا الظهور قديمة قِدَمَ (197)

المسايسة الكبري من مصطوعات هو إن المدومي المائيكس المسايري التاتري

المسيحية نفسها .. وأن تلك «المعجزة الكبرى» التي يزعمونها قد صادفت اعتراضات لا حصر لها.. وأن عمليات ظهور يسوع قد سبقت ملاحظة المقبرة الخالية، وأنه لا توجد في نصوص العهد القديم ما يشير إلى بعث المسيح، فلم يكن اليهود متعلقين بفكرة أن المسيح القادم كان عليه أن يموت ويبعث! لذلك يؤكد بوضوح قائلاً: القد تم اختلاق أسطورة البعث فيما بين عام ٦٠ و٧٠م، ثم أضيفت إليها بعض الحليات على التوالي، (صفحة ٥٥٩).

ومن ناحية أخرى، ما من إنسان يعلم أين ذهب جسد يسوع بعد موته المزعوم، ولا حتى الأناجيل المتواترة، وقصة التكفين التي توردها ليست سوى استنتاج متناقض التفاصيل ممن يقومون بتثبيت العقيدة على هواهم. فلولا ضرض واستتباب الإيمان بفكرة البعث لما كانت هناك مسيحية على الإطلاق، لأن كل العقيدة قائمة على فكرة

وذلك لأنه من الناحية التاريخية البحتة، تلك التي تتعلق بتأسيس وتطور وانتشار الديانة المسيحية، فإن أهمية الاعتقاد في قضية البعث تعد لبنة أساسية، إذ بفضلها تحول الإيمان بيسوع إلى المبدأ المؤسس لديانة جديدة بعد انفصالها عن اليهودية ثم التعارض معها ومحاربتها. فهذه العقيدة الثابت اختلاقها بأثر رجعي، اعتمادًا على فكرة الإله الذي يموت ويبُّعث - الشديدة الانتشار في العالم الشرقي آنذاك، هي التي غذت أو أدت إلى عقيدة قائمة على «شهادات» الحواريين الذين لم يرو الحدث ولا الأحداث المبنية عليه، ولم يعاصروها على الإطلاق، وبالتالي ما من واحد منهم قد رأى عملية البعث، القائمة على شهادات سمعية متناقلة بتناقضاتها ولا أي يقبن يساندها.

وهو ما دفع العالم جيزاڤيرمس أن يوضح قائلاً: «لم يكن مسيحيو أفسوس أو كورنثوس أو روما يعرفون شيئًا عن العهد القديم، لذلك لم يلحظوا أن بولس كان يلوى المفهوم اليهودي للمسيح، وكلامه بالنسبة لليهود كان نوعًا من العبث إذ بما أن المسيح لا يتعين عليه أن يموت فما معنى أن يُبعث من بين الأموات» («البحث عن هوية يسوع» صفحة ٨٢).

وبعد عدة صفحات يؤكد قائلاً: «إن عملية بعث يسوع كما توردها الأناجيل لاتزال تمثل لفزًا محبطًا لأية محاولة لفهم الأحداث بصورة منطقية. والروايات الإنجيلية تحاول فرض مصداقية الحدث الوارد بهذه الحجج الجوفاء التي تناقلتها نسوة مذعورات. لذلك أوردت النصوص شهادات تتراوح من شخص واحد إلى خمسمائة أما ميشيل كوكيه فيقولها في إيجاز شديد: «إن واقعة البعث لا يمكن إثباتها كواقعة الريخية بوسائل البحث التاريخية، (صفحة ١٠). بينما يعلن الأب ليون دوفور (Léon) فيعلق قائلاً في كتابه المعنون: «قراءة في إنجيل يوحنا»: «إن المؤرخ اليوم يشعر بالحرج حيال مثل هذه الآيات، ومع ذلك فهو مرغم على إرتجال إجابة ما، ا

وما أكثر التعليقات الواردة في الأبحاث الحديثة، فما أوردناه يعد بمثابة شذرات، بل هناك من يؤكد أكثر من مرة «أن إنجيل مرقس لم يكن يتضمن في الأصل أي قصة عن بعث يسوع» (جيرار مورديا: «يسوع ضد يسوع» (صفحتا ٢٤٣ و٢٥٣) مؤكدًا أن «قصة آلامه وصلبه قد أضيفت أيضًا فيما بعد» (صفحة ٢٤٤). وكان قبل هذا وذاك قد كتب قائلاً في صفحة ٢٠٩ «إن قصة البعث ليست حدثًا تاريخيًا وإنما حدثًا لاهوتيًا». محاكمة يسوع:
• ما قتلوه وما صلبوه

## ما قتلوه.. وما صلبوه

من يتناول محاكمة يسوع الواردة في الأناجيل لا يمكنه إغفال الإجماع العام الحالي بين العلماء والباحثين لوصف ما يسمى آلام المسيح بأنها أصبحت قصة لا ينظر إليها إلا بعين الإيمان فقط - أي أنها قصة منسوجة لغرض ما ولا سند تاريخي لها، فما يقوله ذلك «الإيمان» الذي صنعه وفرضه الكيان الكنسي شيء، وما تتضمنه نصوص الأناجيل أو العهد الجديد شيء آخر بالفعل، خاصة وأنها الوثائق الوحيدة المتاحة، أي الوثائق الوحيدة التي تركتها الأيادي العابثة بعد أن أبادت ما عداها.

وهذه القصة كما تقدمها الأناجيل قائمة على كم لا يمكن تصوره من التناقض والأحابيل. وعلى الرغم من أن الإنجيل وفقًا لمَّتى ووفقًا لمرقس متشابهان إلى حد ما، فهما يختلفان عما في الإنجيل وفقًا للوقا، وثلاثتهم يختلفون عما في الإنجيل وفقًا لبوحنا.

وإذا ما نظرنا إجمالاً إلى قصة يسوع حتى الأسبوع الأخير من حياته وفقًا لهذه النصوص، ورغم شحة المعلومات عن الجزء الأول من حياته، نراه ببدو معالجًا شافيًا وطاردًا للشياطين وخطيبًا محبوبًا في منطقة الجليل وبحيرة جنيسارت، وحتى عند وصوله إلى مدينة أورشليم/ القدس فهو يبدو كبطل مغوار تستقبله الجماهير بحفاوة بالغة وتفترش له الطريق بعباءاتها وبالأغصان والهتاهات المؤيدة. أما الكهنة ورؤساء المعابد فلم يكونوا يقرونه لتخطيه حدود عطلة يوم السبت.

أما إذا تأملنا التفاصيل بعامة ووفقًا لكل إنجيل منها فهنا تبدأ الاختلافات في الصياح جهرًا بعدم التوافق والتلفيق، واللافت للنظر أنه حتى لحظة القبض عليه واعتقاله يبدو يسوع محبوبًا من الجميع، وفجأة ينقلب كل شيء كالبحر العارم في لج غير مفهوم. إذ يتحول يسوع في هذه النصوص إلى شخص لا يكرهه قادة اليهودية ورؤساء الكهنة وأعضاء المحكمة العليا والكتبة فحسب وإنما الشعب اليهودي والجموع برمتها الفما من إنسان وقف إلى جانبه يسانده في محنته، لا أتباعه ولا الحواريين ولا التلاميذ ولا أي واحد من تلك الجموع الغفيرة التي شفاها .. الكل أصيب بصمت القبور وهرب، ثم فجأة تتعالى الصياح مطالبة بقتله، فما الذي قلب الحال رأسًا على عقب بهذه السرعة وبهذه الصورة اللاإنسانية التي تقصها تلك الأناجيل؟!

وقبل محاولة فحص ما الذي يود كتبه الأناجيل منّا أن نصدقه، فلابد من توضيح حقيقة إجمالية حول هذه الأناجيل وكتبتها من العُرف الرسمي، مع ملاحظة أنه لا يوجد أي أثر ولا أي ذكر لهؤلاء الكتبة إلا ما يستبان من التراث الكنسي فحسب.. فيقال إن إنجيل مرقس تمت كتابته بعد هدم مدينة أورشليم سنة ٧٠، أي بعد أربعون عامًا من واقعة الصلب المزعومة. على الرغم من أن پاپياس (Papias)، وهو أحد الآباء المؤرخين للكنيسة يقول مرقس ليس شاهد عيان على الأحداث. ويقال إن إنجيل متى كان قد كتب بالآرامية إلا أنه لا أثر له إطلاقاً والاستشهادات الإنجيلية الواردة قائمة على الأصل اليوناني المترجم، ويضعه بعض الباحثين بين سنة ٨٠ و ١٠٠ م، أي بعد قرابة سبعين عامًا من الأحداث. وأول ذكر لإنجيل لوقا واعتباره من الحواريين ومؤلف أعمال الرسل يرجع إلى «نصوص موراتوري» وهو أقدم كتالوج لكتب العهد الجديد الذي تم العثور عليه في مخطوط من القرن الثامن ونشره ل.آ. موراتوري (Muratori) ويقال إن النص الأصلى كتب سنة ١٨٠٠.

أما إنجيل يوحنا فباستثناء عبارة «تلميذ بسوع المفضل» التي تمت إضافتها في الإصحاح ٢١ لتوهم بأن كاتبه هو الصياد يوحنا الجليلي ابن زيدي، شاهد عيان على الأحداث، وهي عبارة يجمع الباحثون على أنها غير أصلية وأنه يصعب التعرف على الأحداث، وهي عبارة يجمع الباحثون على أنه تمت الشخصية الحقيقية لكاتب الإنجيل الرابع الذي يجمع العديد من العلماء على أنه تمت صياغته فيما بين سنة ١١٠ و ١٥٠م، وبالتالي لا يمكن أن يكون شاهدًا على الأحداث، لا هو ولا الثلاثة الآخرين، وأن من كتبوها صاغوها بناء على تراث منقول، وأنه تمت كتابتها من أجل أولئك الرومان واليونان الذين كانوا يحاولون إقتاعهم باعتناق المسيحية، وخاصة بين الوثنين المتحدثين باليونائية، أي أن كل هذه النصوص برمتها قد كتبت بأثر رجعي، بعد الأحداث، لاثبات وقائم بعينها، وبالتالي فلا مصداقية تاريخية لها على الاطلاق.

والإجماع العام القاطع يؤكد أن إسناد هذه الأناجيل إلى الحواريين عبارة عن أكاذيب مغرضة لإضفاء المصداقية عليها. وأن من كتبتها أيادي متعددة تنتمي لجماعات متوعة، وأن التواريخ المقترحة حاليًا هي كالآتي:

- إنجيل متى: يقول الفاتيكان إنه تمت صياغته فيما بين سنة ٨٠-٨٠ ويؤكد
   الباحثون أنه صيغ حوالى سنة ١٦٥م والملاحظ أن كل أحداثه تدور في الجليل.
- إنجيل مرقس: يقول الفاتيكان إنه تمت صياغته حوالي سنة ٧٠م، إلا أن هذا النص يشير إلى هزيمة باركشبا التي وقعت سنة ١٣٥٥ والنص يرجع إلى حوالي سنة ١٧٠٨.

إنجيل يوحنا: يقول الفاتيكان إنه تمت صياغته حوالي سنة ٩٠٠. وفي واقع الأمر
 قد بدأت صياغته حوالي ١٨٠م وانتهت في القرن الرابع! ومن الغريب أن هذا
 الإنجيل لا يتحدث أبدًا عن يوحنا المعمدان.

ويرجع العلماء هذا التحديد إلى أنه في أيام يسوع وبعد صلبه كما يقولون، كانت الجماهير تنتظر قدوم ملكوت الرب ومجيء يسوع على سحاب وما إلى ذلك. فلم تكن هناك حاجة ماسة إلى وجود نصوص. بينما كان بولس والحواريون يباشرون التبشير بقرب ذلك الملكوت وليس المجال هنا تناول تفاصيلها.

وفي حوالي سنة ٢٠٠ بدأت تتبلور فكرة عمل نصوص تكون العهد الجديد، ولم يهتم المسيحيون بتحديد هذه النصوص وتثبيتها إلا في أواخر القرن الرابع عندما تولى القديس جيروم القيام بهذه المهمة. وكان الأب أتانازيوس، أسقف الإسكندرية، قد قام بعمل كشف بالأناجيل التي يمكن أن تكون العهد الجديد، وذلك سنة ٢٦٧، من بين حوالي سبعين إنجيلاً متداولاً. ثم أقر مجمع هيبونا هذه القائمة سنة ٢٩٣ ثم أقرها مجمع كرتاجنة سنة ٢٩٧. وكل هذا اللغط في النصوص يكشف عن مدى «مصداقيتها» وعن مدى تطابق كلمة «التنزيل الإلهي» عليها، خاصة بعد ما كتب القديس جيروم في مقدمة العهد الجديد الذي صاغه وققا لهوى البابا داماز وكيف عدل وبدل وانتقى وغير ليكون ما فرضته الأيادي العابثة على أنها نصوص من تأليف «الله» عز وجل – كما رأينا.. والنص الكامل موجود في الملاحق.

وقد حاول كتبة الأناجيل تقديم فكرة أن يسوع هو المنقذ، المسيح الذي صلبه بيلاطس بحيث يبدو مقبولاً من سكان العالم اليوناني الروماني ولإثبات ضمنًا فكرة أن يكون المرء مسيحيًا فذلك لا يتعارض مع ولائه لقيصر والامبراطورية الرومانية. لذلك قاموا بتبرئة بيلاطس وروما وإلصاق التهمة على الزعماء اليهود والشعب اليهودي بأسره.

والمعروف عن حياة يسوع جد قليل إلى درجة مفزعة محبطة. وما يقال إنه قد بدأ كمعالج ومعلم في الجليل مع بداية نشاط يوحنا المعمدان تؤرخ سنة ٢٩م. وكانت مدتها جد قصيرة، وحيثما انتهت رسالة يوحنا بدأت رسالة يسوع، وتتضمن نصوص الأناجيل مدتان مختلفتان لفترة رسالة يسوع، إذ تقول الأناجيل المتواترة

(")

للطيئة الكيري بن مخطوطات فيوان المحصية فللتهائش المنكوبي التا

أنها سنة واحدة تقريبًا أو أقل، بينما يمدها إنجيل يوحنا إلى ثلاث سنوات - وإن كان هناك من حصرها في ثلاثة أشهر أو أقل.

وعلى الرغم من شحّة المعلومات التي نعرضها عن حياة يسوع وتعرض على القارئ بصورة تجريدية الإبهام، لا تتعدى بضعة كليمات، فإن الروايات التي كتبوا بها المحاكمة المزعومة تمتلى بالتفاصيل وتتصاعد في إيقاع محموم.

وتختلف الأناجيل الأربعة حول الملابسات الخاصة بمقتل يسوع – كما يقولون، وإن كانت تتفق في أن ذلك قد وقع عقب محاكمة أو محاكمتين، وقبل تناول أحداث هذه القضية بشيء من التفاصيل، لنلقي نظرة على حالة الوضع القانوني آنذاك.

عندما تم وضع منطقة اليهودية تحت حكم الإدارة الروماني سنة ٦م، كان كوبونيوس أول حاكم روماني يصل مدينة أورشليم، وقد خوّله الامبراطور أغسطس كل السلطات، بما في ذلك سلطة إصدار عقوبة الإعدام (راجع حرب اليهود لفلافيوس جوزيف). وذلك يعني أن بيلاطس البنطي الذي تسلم مهام منصبه بعد ذلك بعشرين عاماً، من ٢٦ إلى ٣٦م، كان مخوّلاً بكافة السلطات بما في ذلك استصدار الحكم بالموت. أي أنه كان من سلطته أن يتعامل مع يسوع بكل قوة القانون الروماني، خاصة بعد إدانته بعدم الولاء للقيصر وللدولة. وكانت العقوبة العادية في مثل هذه الحالة هي الصلب، وكان خاصًا بالأجانب وليس بالمواطنين الرومان. أي خاصًا باللصوص والعبيد. فإذا كان قد تم اتهام يسوع بممارسة نشاط ثوري معادي للدولة فكان من حق بيلاطس أن يصلبه، بل إن يصبه كان يقتضي ذلك ويحتمه عليه.

أما القضاء اليهودي، فكان يتضمن ثلاثة أنواع من المحاكم: المحكمة المحلية، وتتكون من ثلاثة قضاة، وكانت خاصة بالمنازعات اليومية؛ والمحكمة الوسطى، وتتكون من ٢٣ قاضيًا، وتختص بقضايا الإجرام؛ والمحكمة العليا، وتتكون من ٧١ قاضيًا ومقرها أورشليم. وكانت القضايا التي تنظر بها تتم في قاعة خاصة في منطقة المعبد، وكانت هذه المحكمة العليا بمثابة مجلس الشيوخ في أعلى تكويناته القانونية والإدارية، أي انها كانت بمثابة ثلاث محاكم في هيئة واحدة.

وبالإضافة إلى النظر في القضايا الإجرامية العليا كان يمكنها إعلان الحرب وتغيير الحدود الجغرافية لمدينة أورشليم أو للمعبد، وقبل هذا وذاك تتفيد شرع موسى بكل سلطان. وتضع الأناجيل المعتمدة يسوع أمام هذه المحكمة العليا، لكن، ليس في الساحة المألوفة بجوار المعبد، وإنما في منزل كبير الكهنة! وهي من أولى النقاط التي تؤخذ ضد مشروعية هذه المحاكمة.

ووفقًا للشرع اليهودي، فإن العهد القديم ينص على الجرائم التي يعاقب عليها بالموت، وهي أثنى عشر حالة: القتل، واختطاف إنسان لبيعه كعبد، والوثنية، وتدنيس ابنة الكاهن بالزنا، والزنا، وزنا المحارم، واللواط، ومضاجعة البهائم.

وكان لابد من شاهدين يشهد كل منهما على حدة وتتطابق الشهادتان، وكان على كل قاضي أن يلقي بصوته للاقتراع، وهو عكس ما نطالعه في الأناجيل المتواترة إذ لا يمكن إصدار الحكم بالموت على شخص لمجرد طلب الجماهير!

كما أن المحكمة العليا لم يكن بإمكانها - وقشًا للشرع اليهودي، أن تنطق بالحكم في نفس يوم المحاكمة والاستماع إلى الشهود، إذ كان لابد من الانتظار لليوم التالي حتى يصدر منطوق الحكم. كما أن اجتماع المحكمة مساءً من المحرمات ومن المحال إقامة أية محاكمة قد تتضمن عقوبة الموت عشية السبت أو عشية يوم عيد، وخاصة أو وما بالنا بأكبر عيد يهودي إلا وكذلك فإن العمل يوم السبت من المحرمات المستوجبة لعقوبة الموت كما رأينا.

ويقول چيزاهيرمس (G.Vermes) أن «وثيقة دمشق» من مخطوطات قمران تؤكد بشدة على نفس المحرمات، وأنه لا يجوز لأحد أن يصدر حكمًا يوم السبت (آلام المسيح صفحة ٢٤) ووثيقة دمشق تعد من أهم الوثائق التي تم العثور عليها بين مخطوطات البحر الميت في منطقة قمران، وتكشف عن الكثير مما أخذته المسيحية الحالية من تعاليمها،

وينص العهد القديم على أن هناك وسيلتان لعقوبة الموت: الرجم أو الحرق حيًا . وكانت هذه الميشة حرفًا خاصة لعقوبة زنا المحارم أو الزنا بابنة كاهن، أما المشناة فتضيف وسيلتين اخريين: قطع الرقبة بالسيف، والشنق. وكانت الوسائل الأربع تمارس أيام يسوع.

أما عملية الصلب فكانت خاصة بالرومان وحدهم، وهم فقط الذين كانوا يمارسونها، وما أكثر الثوار والعبيد الذين تم صلبهم آيام الرومان، حتى ليقال إنه لم تكن هناك أماكن لرشق مزيد من الصلبان، ولا عدد كاف من الصلبان لعدد الضحايا، ويصف المؤرخ الإيطالي تشيشرون بأنها وأبشع وأفظع وسائل القتل».

(...)

الساومة الكبرى من مغطوطات فمران قمصم الدامكاني فسكوني الك

وإذا ما تأملنا الوقائع الثلاث عشرة التي تتخلل آخر يوم في حياة يسوع وموته ودفنه - وفقًا لما يقولون، لخرجنا بتحديد أوضع للاختلافات الجوهرية. وهذه الوقائع المختلفة بين الأناجيل هي:

- ١ العشاء الأخير.
- ٢ القبض على يسوع.
- ٣ استجواب يسوع وفقاً لإنجيل يوحنا.
- 4 محاكمة يسوع ليلا أمام المحكمة اليهودية العليا.
  - ٥ الاجتماع الصباحي للمحكمة العليا اليهودية.
    - ٦ انتحار يهوذه.
    - ٧ مثول يسوع أمام بيلاطس.
- ٨ إرسال يسوع إلى هيرودس انتيباس وإعادته إلى بيلاطس.
  - ٩ عشية العيد والعفو عن بارياس.
    - ١٠ الحكم بالموت.
      - ١١ الصلب،
      - ۱۲ موت يسوع.
      - ١٢ دفن يسوع.
    - وسوف نتناول هذه النقاط تباعًا.

#### ١ - العشاء الأخير:

ونبدأ بتوضيح أن اليوم وفقًا للتوقيت اليهودي يبدأ عند الفسق وظهور أول نجمة في السماء أي في السادسة مساءً تقريبًا. وتورد الأناجيل الأربعة قصة العشاء الأخير، إلا أن ما نخرج به من الأناجيل المتواترة يختلف تمامًا عما نخرج به من إنجيل يوحنا وإسهابه في شرح وصية المحبة الجديدة - وهي ليست بوصية جديدة لورودها في العهد القديم في سفر اللاويين (١٨:١٩). وكل ما فعله يسوع هو تعميق مفهومها أو التأكيد عليه ولم يبتكرها كما يزعم الكنسيون.

كما أن يوحنا يضع العشاء قبل عشية الفصح بيوم، وهو ما يخالف الأناجيل المتواترة ولا يتضمن أي شيء عن طقس الإفخارستيا الوارد بصور مختلفة لدى كل منهم. وإن كان لوقا ينص على لسان يسوع أن يقام ذلك لذكراه: «اصنعوا هذا لذكري» (١٩:٢٢)!

السائد. إلا أن النية في فرض مفاهيم بعينها هي التي تتحكم.

ومن ناحية أخرى، كيف يقال إن يسوع – وفقًا لإنجيلُ لوقا طالب بأكل لحمه وشرب دمه ومواصلة إتباع ذلك لذكراه، وهو القائل بأنه سيمتنع عن شرب النبيذ إلى أن يأتي ملكوت الرب – أي أنه لم يكن يفكر مطلقًا في موته بعد سويعات! وهذا التأكيد وارد في مرقس (٢٥:١٤) وفي متّى (٢٩:٢٦) وفي لوقا (٢٥:٢٢).

### ٢ - القبض على يسوع:

تختلف الأناجيل الأربعة في سياق وتفاصيل القبض على يسوع، خاصة لوقا الذي يبالغ قائلاً: رؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ مسلحون بالعصى والسيوف بيائغ قائلاً: رؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ مسلحون بالعصى والسيوف بالدراسة والتحليل، للقبض على إنسان أعزل لا يعرفون شكله! وقد فرّ الحواريون هاربين ما عدا بطرس الذي تبعه حتى فناء منزل كبير الكهنة ثم هرب متنكراً ليسوع. كما تختلف الأناجيل في تحديد تاريخ الوقعة: قبل عشية عيد الفصح وفي عشية عيد الفصح. كما تتناقض في تحديد هوية الفريق الذي قبض على يسوع.

## ٣ - استجواب يسوع وفقاً لإنجيل يوحنا:

أول ما يلفت النظر هنا أنه عند القبض على يسوع آخذه الجميع إلى حنّان رئيس الكهنة، وحنان هذا كان حما قيافا، رئيس الكهنة في ذلك العام. وهنا تجدر الإشارة إلى أن لوقا كان قد سبق وجمع بين حنّان وقيافا على أنهما رؤساء كهنة معًا في وقت واحد (راجع ٢٢٢)، وهو آمر محال أن يكون هناك رئيسان للكهنة في آن واحد - وفقًا للعهد القديم ووفقًا لشهادة فلافيوس جوزيف وفيلون السكندري، وهما أكبر من أرّخا للتاريخ اليهودي.

وأول ما يبدو في هذه الجزئية من الأحداث أن حنَّان يسائل يسوع بدون حضور المجمع وبلا شهود - إلا واحد من الخدَّام الذي لطم يسوع. والخدام في ذلك العهد لا

(...)

الواء القرار من معطوقات قدار المجموع المالوكام المعارض ا

يعتد بهم ولا بشهادتهم بل ولا حتى بمثل هذا التصـرف التلقـائي. بل إن مـثل هذه الصفعة ممنوعة قانونًا. وتم إرسال يسوع مكبلاً إلى فياها.

# ٤ - محاكمة يسوع ليلاً أمام المحكمة العليا:

تورد الأناجيل المتواترة أن الجند أخذوا يسوع إلى منزل رئيس الكهنة الذي لا يذكر اسمه كل من مرقس ولوقا. أما إنجيل متى ويوحنا فيورد أنه قيافا. وعلى عكس كل الأعراف الرسمية، يقول كتبة الأناجيل أن المحكمة العليا المكونة من واحد وسبعين شخصًا كانت مجتمعة في بيت رئيس الكهنة ليلاً وفي عشية عبد الفصح! والمعلومتان محرّمتان شرعًا. والأدهى من ذلك أن أعضاء المحكمة العليا لم يكونوا وحدهم، وإنما كان هناك أيضاً جمع من الشهود، فهل من المعقول أن يتم ترتيب اجتماع أعضاء المحكمة العليا بكامل هيئتها والشهود والجموع عشية عيد الفصح وفي الوقت الذي لم يكن حتى من المؤكد فيه نجاح نفس عملية القبض على يسوع؟!

ومن الغريب أن لوقا لا يذكر اجتماع المحكمة العليا مساءً. كما أن كتبة الأناجيل المتواترة يؤكدون أن عملية قتل يسوع مفروغ منها مسبقًا، إذ يقول مرقس: «وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه» (١٠:١٤)؛ بينما يقول متى: «حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب الى دار رئيس الكهنة الذي يدعي قياها وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه» (٢٦: ٤-١): أما لوقا هيقول «وقرب عيد الفطر الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب» (٢:١-٢). فما معني الإصرار على عمل محاكمة كل شيء فيها مُعد مسبقًا ومتناقض حتى الشهود، بل بما في ذلك شهود الزور؟!

ووفقًا لمرفس فقد تم استبعاد شهادتهم لأنها لا تتطابق. فانبرى اثنان ليؤكدا أن يسوع قد جدّف في حق المعبد، ويبدو أن ذلك كان غير كافيًا لأعضاء المحكمة، وكلها تفاصيل غير منطقية نطالعها في كل من إنجيل مرفس ومتّى، الأمر الذي جعل لوفا لا يذكر شيئًا عن الشهود. إلا أن رئيس الكهنة يطلب من يسوع الإجابة رغم استبعاد التهمة!

شيئا عن الشهود. إلا أن رئيس انجهته يعلم سي يستى عرب و المستار ويختلف رد يسوع على قيافا من إنجيل لآخر، وإن قام رئيس الكهنة والقضاة باعتبار هذا الرد المتفاوت وكأنه إقرار من يسوع! فمزق قيافا ثيابه معلنًا أنه مدان وكذلك المحكمة العليا، وتم الحكم على يسوع بالموت، والسؤال المطروح هو: هل تستوجب هذه 9

يبسلها لكبري من مطوليقات هبران المجمع فعاليكتم الساؤني الكان

ومما لاشك فيه أن محاكمة يسوع أمام المحكمة العليا وإدانته غير واضحة وسط كمّ من التناقضات سواء من الناحية القانونية أو التاريخية.

### ٥ - الاجتماع الصباحي للمحكمة العليا:

أوضحنا من قبل أن يوحنا لا يذكر شيئًا عن مثول يسوع أمام المحكمة العليا وإنما انتقل من منزل رئيس الكهنة إلى مقر بيلاطس في قصر هيرود فجر يوم عشية عيد الفصح. بينما تشير الأناجيل الثلاثة إلى اجتماع المحكمة العليا صباح يوم عشية العيد. وهو الاجتماع الوحيد الذي يذكره لوقا، بينما نطالع اجتماعين لدى كل من متى ومرقس. ولا يقال لنا إن كان يسوع قد حضر هذه الاجتماعات والشيء الوحيد الذي يقال هو تكبيل المعتقل ونقله إلى محكمة بيلاطس البنطى.

وأهم ما يخرج به القارئ أن أعضاء المحكمة العليا قد غيروا رأيهم بلا سبب واضح. فبينما حكموا على يسوع بالإدانة مساء للتجديف الإلهي إذا بالتهمة تتحول بلا سبب أو منطق إلى تهمة سياسية، وتحول يسوع بموجبها إلى نشط ثوري معاد للرومان! وبينما أورد لوقا أن المحكمة العليا قد اعتبرت رد يسوع اعترافاً بالذنب، فهي لا تصدر ضده أية إدانة ولا تشير إلى عقوبة الموت. أما الأمر الواضح الإجماع عليه فهو تسليم يسوع للسلطات الرومانية.

#### ٦ - انتحار يهوذا:

لا تقل هذه الجزئية من الأحداث تناقضًا من غيرها من هذه الوقائع المنسوجة، وتكفي الإشارة إلى أن متى يضع محاكمة يسوع في منزل قيافا، أما لقاء يهوذا مع رئيس الكهنة، أي مع نفس قيافا، فيتم في العبد - وهو المكان الوحيد المسموح للمحكمة بالاجتماع هيه وليس في أحد المنازل، أيًا كان صاحبه، وبينما يقول إنجيل متى إن يهوذا شنق نفسه (٥:٢٧)، نطالع في أعمال الرسل أنه شق بطنه واندلقت أمعاؤه على الطريق (١:٥١-١٨)؛ فأيهما نصدق؟

(1.4)

للمؤيدة الكبر ومن مخطوطان الموارز المحدير الماليكاني المكوني

#### ٧ - مثول يسوع أمام بيلاطس:

أشرنا إلى آنه لم يرد أي شيء عن اجتماع المحكمة العليا في الصباح الباكر لا في إنجيل متى، ويمكن استنتاج التهمة من سؤال بيلاطس إن كان يسوع قد قال إنه ملك اليهود، أو آنه الملك – المسيح، بينما نرى حدوته مختلفة تمامًا حين يؤكد لوقا عن طريق المحكمة العليا أن يسوع يزعم أنه المسيح ويحرّض الأمة ويمنع مواطنيه من دفع الضرائب للقيصر، وهو ما يتعارض مع قول يسوع «أعطي لقيصر ما لقيصر» التي أوردتها كافة الأناجيل من قبل. بينما يوضح إنجيل يوحنا أن التهمة دينية في نظر بيلاطس وأنه لا يجد بالمجني عليه أي جرم سياسي، وفجأة ودون سابق إنذار تتبثق مسرحية «باراباس» وذلك العرف المزعوم الذي لا يوجد له أي سند تاريخي على الإطلاق في أي مصدر من المصادر.

## ٨ - إرسال يسوع إلى هيرودس وإعادته إلى بيلاطس:

مع تواصل الأحداث يلاحظ القارئ لتلك الفقرات أن كل شيء يتزايد الإيقاع خاصة تلك الحشود دون أن نعرف لذلك سببًا، حتى ذلك الجمع المحيط يتحول إلى «جموع» - دون أن ننسى أننا عشية عيد الفصح وأن الناس منشغلين به وبالإعداد لطقوسه،. كما تطورت صورة يسوع خلال تلك الفقرات ليتحول إلى صانع القلاقل من الجليل إلى أورشليم، أي من شمال البلاد إلى جنوبها،. ثم يتم إرساله إلى هيرودس حاكم الجليل عله يتصرف في أمره.

وهو موقف أشبه ما يكون بما تعرض له بولس الرسول حينما طلب فستوس من الملك أغريباس أن يبت في شانه بينما «كل جمهور اليهود في أورشليم وهنا (في قيصرية) صارخين أنه لا ينبغي أن يعيش» ( اع ٢٤:٢٥) والمسافة بين أورشليم والقيصرية حوالي ٩٠ كيلومتراً ...

وهنا لابد من توضيع أنه «القوا عليهما الأيادي ووضعوهما هي حبس إلى الغد لأنه قد صار مساء ( ( ع ٢:٢). أي أن العرف المتبع هو ألا تتم أية محاكمات هي المساء. ثم نطالع هي الآية التالية أو ما بعدها: «وحدث هي الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنّان رئيس الكهنة وقياها ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة» ( ( ع : 4-0 ).

أي أنه قد تم القبض على بطرس وبولس ووضعوهما في الحبس إلى الغد لأنه كان «قد صار مساء». ونفهم من هذا القول إنه لا تجرى محاكمة أثناء الليل، فما بالنا ومحاكمة يسوع كانت مساء، وليلة عيد، ويوم سبت! أي أنها تضم ثلاث محرمات شرعية، والغريب أنهم نفس الشخصيات التي أدانت يسوع وامتنعت عن محاكمة بولس ويطرس مساء التزامًا بالشرع؟!

ولا ينطق يسوع بكلمة أمام هيرودس الذي فرح جدًّا بلقاء يسوع، لكن، ما هي إلا مسافة سطر ونصف حتى نرى ذلك الإعجاب الشديد يتحول إلى احتقار ويأمر بإعادته إلى بيلاطس بعد أن سخر منه وأهانه!

### ٩ - عشية العيد والعفو عن باراياس؛

إن المفاجأة البعيدة تمامًا عن أي توقع، والتي تمثل تغييرًا جدريًا في هذه القضية المسرحية، هي قصة العفو عن باراباس التي توردها الأناجيل الأربعة. ويقول جيزا فيرمس (G.Vermés) الذي كتبت عنه جريدة «كاثوليك هيرالد» عند صدور كتابه المعنون «آلام المسيح»، قائلة: «لا يوجد إنسان منذ القرن الميلادي الأول يمكن أن يزعم معرفة يسوع المسيح الإنسان أكثر من جيزا فيرمس الوالتعليق وارد على غلاف الكتاب الخلفي.

والإنسان الذي يحمل مثل هذه الشهادة الكاثوليكية يؤكد أنه: «باستثناء الأناجيل، فإن آحدًا لم يسمع عن باراباس وعن مثل هذا القول، بل إن الأناجيل نفسها تقدم مشهده بروايات مختلفة» (صفحة ٦٠)؛ أي أن فقرة باراباس هذا وبدعة إطلاق سراح أحد المحكوم عليهم عشية عيد الفصح كما يقول بيلاطس هي بدعة تزوير من تلك البدع التي تزخر بها هذه النصوص التي لا سند تاريخي لها على الاطلاق.

ولا تخلو هذه الفقرة أيضًا من التناقض. فبينما يفهم من إنجيل مرقس وإنجيل متى أن عملية العفو هذه تقع على الحاكم، نرى الأمر يُطرح على الجمهور ليقوم بالاختيار. وهي بدعة لا وجود لها في التاريخ، وتتعالى الصياح، لا للاختيار فحسب للإفراج عن يسوع أو باراباس، وإنما تطالب الجماهير والجموع بصلب يسوع والإفراج عن مجرم أو قاتل وهفاً لأيّ من الأناجيل!.

وبعد كل ما جاهدت هذه الأناجيل في عرضه طوال إصحاحاتها لتوضع الاعجاب والحب والحماس الذي كانت تلك الجماهير تحيط بها يسوع، من الصعب أن نتصور ذلك الانقلاب المضاجئ السريع الإيقاع، بل والأصعب منه رؤية تلك الجموع اليهودية تطلب بإصرار من المستعمر الروماني أن يصلب لها يهوديًا من بني جلدتها في عشية أكبر عيد ديني، لشعب شديد التمسك بشرعه؟١.

#### ١٠ - الحكم بالموت:

حتى في هذه الفقرة تختلف الأناجيل الأربعة في سرد واقعة الحكم بالموت على يسوع، وكل ما سبق عملية الصلب من سخرية أو تعذيب، إلا أن إنجيل متى ينفرد بثلاث ملاحظات، هي: نصيحة زوجة بيلاطس بألا يمس ذلك «الرجل البار»؛ وقيام بيلاطس بغسل يديه أمام الجميع وكأنه يبرأ نفسه من دم يسوع؛ وقيام الشعب اليهودي بالدعاء على نفسه بأن يعود عليه وعلى أولاده إثم مقتل يسوع! ولم نر أو نسمع عن شعب يمكن أن تتقلب مشاعره وأحكامه من جملة إلى أخرى بهذا الشكل، كما أن عادة غسل اليدين يهودية وبيلاطس روماني!

#### ١١ - الصلب:

من اللاشت للنظر أن تتفق الأناجيل المتواترة في سرد واقعة بلا تناقض يذكر تقريبًا. والواقعة الوحيدة المذكورة بين هذه الأناجيل الشلاثة هي طلب الجنود من سمعان القيرواني أن يعاون يسوع على حمل صليبه! ولا أحد يعرف من أين أتى أو إلى آين ذهب هذا القيرواني فلا أثر له قبل أو بعد هذه الجزئية. مجرد كومبارس ظهر فجأة على مسرح الأحداث، واختفى عن المسرح مثلما ظهر! وبعدها، لا حصر ولا عدد للاختلافات في التفاصيل المكونة لعملية صلب يسوع.

فبينما تقول الأناجيل المتواترة أن يسوع قد صلب في الساعة التاسعة صباحًا، في منطقة الجمجمة، يقول يوحنا إنه صلب في الساعة الثانية عشرة ظهرًا في مكان قريب من المدينة في موضع «يقال له الجمجمة وبالعبرانية جلجتة» وهو ما يؤكد أن كاتب هذا الانجيل ليس من الحواريين وليس يهوديًا وإلا لما شرح معنى الكلمة!

وهناك العديد من التفاصيل التي يقول الباحثون إنها وضعت لمجرد ذكرها من العهد القديم لإضفاء مصداقية على ما يقولون بعبارة: وفقًا للتصوص، أو كما هو مكتوب إلخ.. ومنها الخل والمر والوارد في المزمور ٢١:٦٩، ومنها أقوال يسوع المختلفة المتضاربة وهو على الصليب، وعدم كسر عظامه .... و... و...

كُما لا تتفق الأناجيل الأربعة حول النص المكتوب على الصليب ويتضمن سبب الحكم عليه، ولا تتفق في حضور أعضاء المحكمة العليا أو عدم حضورهم كما يقول إنجيل يوحنا.

أما إنجيل لوقا فيورد جزئية تندرج في باب مسرح اللامعقول، فبعد أن لاقي يسوع

وكان الجلد يتم بكرابيج من السلاسل الحديدية التي تنتهي أطرافها بقطع من العظام وكريات من الرصاص التي تنهش اللحم في كل ضرية سوط، وعادة ما كان المنهم يموت من قسوة الآلام، وبعد عملية الجلد الوحشية التي تساقطت خلالها أجزاء من اللحم وسط الدماء المنبثقة، من المفترض أن يسوع قام وهو بهذه الحالة المهلهلة من الإعياء وحمل صليبه على كتفه أو حمل العارضة وحدها والمعروف أنها تتعدى الخمسين كيلوجرامًا .. وبينما هو في هذه الحالة اللامعقولة في حد ذاتها، إذا به يسمع – وفقًا للوقا – نحيب النسوة ولطمهن: «فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل إبكين على أنفسكن وعلى أولادكن. لأنه هو ذا أيام تأتي يقولون فيها طوبي للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع، حينثذ يبتدئون يقولون للجبال أسقطي علينا وللآكام غطينا لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون الباسي» (٢٢ - ٢١-٢١)!

هل معقول أو من المكن تصديق أن إنسان ثم جلده أربعون جلدة بالسلاسل المحديدية حتى فقد صوابه مع لحمه ودمه، ثم يحمل ما يعجز الشخص السليم عن حمله، وتكون فيه بقية من عقل أو من قوة ليقول كل هذا الكلام الذي يصعب على الإنسان العادي أن يتفوه به وهو يعاني من مجرد صداع في رأسه ١٩ بل إن الإنسان ليلهث وهو يحاول أن يقرأ هذه الجملة دفعة واحدة.

أما المأخذ الذي يتوقف عنده العديد من العلماء، فهي الجملة التي يضعها لوقا على لسان يسوع بعد ذلك المشهد بسطر ونصف، إذ قال يسوع مصلوبًا: «يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون». فهذه الجملة التي تعبّر بوضوح عن فلسفة التسامح لدى يسوع لا توجد في أكثر من نصف الأصول المحفوظة من هذا الإنجيل ومن باقي الأناجيل المعتمدة والتي يطلق عليها «الأصول». ولا نملك إلا أن نتساءل ترى هل تم حذفها لأنها تشير ضمنًا إلى جنود الرومار، فهم الذين صلبوا أو دقوا يسوع على الصليب – والمفترض أن الأناجيل قد برأتهم حينما غسل بيلاطس يديه لكي لا يتحمل وزر مقتله سوى اليهود؟

تختلف الأناجيل في تحديد موعد وفاة يسوع، إذ يقول كل من مرقس ومتى آنه توفي في الساعة الثالثة بعد الظهر، بعد ست ساعات من الاحتضار، بينما يختصرها يوحنا إلى ثلاث ساعات، إذ تم صلبه في الثانية عشرة ظهرًا بدلاً من التاسعة صباحًا.

ويرد بهذه الفقرة العديد من استشهادات المزامير خاصة المزمور الثاني والعشرين، من صرخة «إلهي لماذا تركتني» إلى ثقب اليدين والرجلين وتقاسم ثيابه، وتجمع الأبحاث الحديثة على القول بأن هذه الاستشهادات قد تمت الاستعانة بها عند صياغة الأناجيل لإضفاء شرعية تاريخية - دينية عليها رغم مخالفتها للواقع،

وتمتد الاختلافات بين الأناجيل إلى معظم التفاصيل الواردة، من اختلاف العبارات التي تفوه بها يسوع، إلى من تبعوه، خاصة غياب أمه أو حضورها إلى نوعية أو عدد من شاهد الحدث، إلى ذلك الظلام الذي ساد والقبور التي تقتحت وسير الموتى بأكفائها في شوارع المدينة، وكلها أحداث لم يرد ذكرها على الإطلاق في أي مرجع تاريخي، فالزلازل التي تشق القبور وتبعث الموتى يتجولون ليست بالأحداث التي يمكن لأي مؤرخ أن يغلقها..

ومن اللافت للنظر أن تتفق الأناجيل المتواترة على صيحة ذلك الجندي الروماني الذي قال عمقًا إن يسوع ابن الله: اوالمغزى ليعمي الأبصار من وضوحه فالإصرار على تبرئة الرومان لا يضاهيه إلا نفس الإصرار على إدانة اليهود.

## ۱۳ – دفن یسوع:

تورد الأناجيل المتواترة أنه عند اقتراب الليل وقبل أن يبدأ يوم السبت بقليل توجه يوسف من الرامة، وهو أحد أعضاء المحكمة العليا التي أدانت يسوع وحصل على إذن بيلاطس لإنزال الجسم من على الصليب للقيام بدفنه بعد لفه بالكتان، أما في يوحنا فيقول إن نيقوديمس قد عاونه وأنه كان قد أحضر معه ما يساوي خمسين كيلوجرامًا من العطور، ويتساءل معظم أنباحثين في هذه الجزئية كيف أمكنهما حمل هذا الكم المهول وحمل جسم يسوع والسير خلسة خشية أن يراهما أحد؟!

ويتواصل التناقض بين الأناجيل ليمتد إلى القبر نفسه، فإنجيل مرقس يقول «ووضعه في قبر كان منحوتًا في صخرة ودحرج حجرًا على باب القبر» (٢:١٥). ويقول إنجيل متى: «ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم دحرج حجرًا كبيرًا (112

التساوية الكون من محطوقات فمراز التحمير الشقائل الشام في فالأني

في هذا العرض الشديد الإيجاز لأهم وقائع ما يطلق عليه «آلام يسوع»، أوضحنا باختصار كيف تتناقض الأناجيل فيما بينها لنخرج بقصة مجملها أنه قد تم القبض على يسوع في حديقة مساء، فالجند كانوا يحملون المشاعل ولا يعرفونه شكلاً. وتمت محاكمته وإقحام بدعة الإفراج عن سجين آخر لا ذكر لها مطلقًا في الوثائق التاريخية. وأن بيلاطس قد أدان يسوع رغم أنه وجده بريئًا لا غبار عليه، أدانه على أنه ملك اليهود وإن كانت التهمة أساسًا تهمة تجديف وانقلبت إلى تهمة سياسية!

## ومما نخرج به إجمالاً من هذه المتناقضات:

- اختلاف تاريخ العشاء الأخير، إذ تورد الأناجيل المتواترة أنه كان عشية عيد الفصح
   أو قبله بيوم كما يقول يوحنا.
- هروب الحواريين وتركهم يسوع بينما يقول يوحنا إنه قد سمح لهم بالانصراف
   وكأن الأمر لا يعنيهم!
- بغض الطرف عن عدم شرعية المحاكمة برمتها، فتقول الأناجيل المتواترة أنه بعد
   الشبض على يسوع أنه مثل أمام قيافا وتمت إدانته بناء على تهمة دينية وهي
   التجديف وإن كانت هناك العديد من الاختلافات في التفاصيل التي يوردها
   لوقا. أما يوحنا فيقول إنه تم استجوابه أولاً عند حنًان ثم تم إرساله إلى قيافا بلا
   محاكمة دينية أو استصدار أية أحكام.

(110)

الساردة اكارروس معطوطات فبراح المعمع الفائيكي الماكوني ا

- شخصية النساء المحيطة بالصليب هن نساء من الجليل تبعن يسوع حتى آورشليم وهي مسافة أكبر من مائة وخمسين كيلومترًا! أما يوحنا هيقول إنهم أم يسوع وتلميذه المحبوب يوحنا إضافة إلى نساء من الجليل. والأغرب من هذا وذاك أن يقوم يسوع بعد أن تهتك لحمه من عملية الجلد ثم تعليقه على الصليب دقًا بالمسامير هي جسده الحي، أن يكون هي ذهن مثل هذه الحالة من المعاناة اللاإنسانية أن يقوم يسوع بتوصية يوحنا للاعتناء بأمه! وهو ضرب من اللامعقول واللامنطق خاصة وأنه موقف يتنافى تمامًا مع موقف يسوع من أمه التي ألفً على نهرها وإهانتها وإتهامها بأنها لا تتبع كلام الله، أو مخاطبتها قائلاً: «ما بيني وبينك يا امرآة».
- من غير المعقول آلا يتم دفن يسوع في أحد المكانين المخصصين من المحكمة العليا
   لدفن المحكوم عليهم بالموت، ورآينا الأناجيل تقول إنه دفن في قبر جديد منحوت في الجبل أو محفور في البستان، وهو ما لا يمكن حدوثه.
- وهناك مجرد ملاحظة بين الأحداث: تُرى من ذا الذي شاهده وسمع ثم حكي عما
   دار في حديقة جتثماني قبل القبض على يسوع بينما كان هو يصلي وتصبب عرقه
   قطرات من الدم ولم يكن هناك من شاهد الموقف لأن الحواريين كانوا نيامًا
   وكلما أيقظهم يسوع غطوا في النوم؟ بل وكان الظلام سائدًا1.
- كيف يطلب يسوع من حوارييه شراء سيوف تحسبًا لأية معركة، أي للدفاع عن النفس، ثم يقال إنه ضحى بنفسه وذهب إلى الموت طواعية من أجل خلاص البشر؟!
- الاختلاف في شخصية من دفن يسوع، هل هو يوسف من الرامة وحده أم يوسف ونيقوديمس؟ وهل دفن في قبر منحوت في الصخر أم محفور في أرض البستان وكيف لم يتم دفنه في المقابر المخصصة قانونًا للمجرمين المحكوم عليهم بالموت خاصة وأن الأناجيل تقول إنه صلب وسط اثنين من المجرمين؟!
- أما عن الاختلاف حول آخر ما نطق به يسوع فيدعو إلى السخرية خاصة قوله إنه عطشان! فكيف له أن يعبر عن عطشه وهو الذي أمضى أربعين يومًا في الصحراء بلا طعام أو شراب عندما كان الشيطان يمتحنه ويغريه؟!

(1)

Y - وإذا ما تم استبعاد هذا التوقيت والأخذ بما يقوله يوحنا بأن هذه المحاكمة وكل وقائعها تمت قبل ذلك بيوم، فإن هذا الافتراض يلغي فكرة العشاء الأخير الذي اقامت عليه الكنيسة بدعة الإفخارستيا، كما يستبعد فكرة ربط «ذبح» يسوع بدلاً من الحَمَل الذي كان يذبح في عيد الفصح. وهي الفكرة التي كان يكررها بولس متذرعًا بموت يسوع ليقوم بعملية استيلاء على العقيدة اليهودية وتحويلها إلى عقيدة مسيحية أو فصح جديد. قائلاً: «الآن فصحنا أيضًا المسيح قد ذبح لأجلنا» (ا كورنثوس ٧٥٠) - والمعروف مما يقولون إن المسيح قد «صلب» ولم «يذبح».

وهي عملية إحلال وتبديل لذبح الخراف على عتبة المعبد عشية عيد الفصح وهو ما يقوله يوحنا أيضًا: «هو ذا حَمَل الله الذي يرفع خطية العالم» (٢٩:١).

إن يوحنا بتقديمه العشاء أربع وعشرين ساعة يهدم رمز التضحية الكامن في عيد الفصح ويهدم ربطه بالإفخارستيا التي أقامتها الأيادي العابثة لتربطها بالحمّل المذبوح وبما هو سائد آنذاك في عقيدة ميثرا مبتدعين ضرورة أكل لحم المسيح وشرب دمه بواسطة أدعية القساوسة وصلواتهم، فهم وحدهم القادرون على إتمام عملية التحويل هذه في بطون الاتباع، لتتحول قطعة البسكويت أو الخبز ورشفة النبيذ فعلاً إيمانًا واعتقادًا إلى لحم المسيح ودمه مثلما فرضها مجمع لاتران الرابع (١٢:٥) وأنها تتحول فعلاً (veraciter)!

ويذلك تتلاشى فكرة الفداء وأن يسوع قد قدّم نفسه كبش قداء عن طيب خاطر لفداء البشرية من الأخطاء! وبالتالي فإن كل ما تستند إليه المؤسسة الكنسية في مسألة الفداء ينهار مع إدانة كل هذه العملية برمتها بالتزوير.

وإذا ما أخذنا بأقوال بعض الباحثين الذين قدموا تبريرًا لهذا التوقيت الفاضح بأن يسوع قد تبنى آنذاك تقويم الأسينيين - على الرغم من أن الكنيسة تستبعد أي صلة

(71)

للماؤية الكبرى من مخطوطات فمرارا للمعمع الدائيكافي المناقران الأ

ليسوع بهم. فحتى لو أخذنا بهذه الفكرة وأن يسوع قد تتاول عشاء عيد الفصح قبل ذلك بيوم، فإن هذا يتناقض مع ما تقوله الأناجيل من أن يوم الصلب كان صباح يوم السبت.

والتناقض الصارخ بين الأناجيل المعتمدة وإنجيل يوحنا الذي يقول إنه لم تكن هناك محاكمة من المحكمة العليا ليسوع ولم يكن هناك شهود ولم يصدر ضده حكم على أساس ديني من هذه المحكمة، وأن المحكمة الوحيدة التي مَثْلُ أمامها هي الحاكم الروماني لمنطقة اليهودية فإنه يقلب الوضع من قضية تجديف دينية إلى قضية سياسية مخلّة بنظام الحكم.

والأخذ بأن المحاكمة تمت عشية عيد الفصح أو في الصباح الباكر كما يقول إنجيل لوقا فإن هذا الجذم يفسد القضية برمتها سواء من حيث خط سير إجراءاتها أو من حيث إصدار الحكم أياً كان نوعه. فوفقاً للشرع اليهودي لا يمكن للمحكمة العليا أن تقوم بإصدار حكم في نفس اليوم الذي تجري فيه المواجهة وأنه لابد من الانتظار إلى اليوم التالي لإصدار الحكم. كما ينص الشرع اليهودي أن المحاكمة التي تتضمن عقوبة الموت لا يمكن أن تنعقد يوم السبت ولا عشية أي يوم عيد، ومن المحال أن تنعقد يوم السبت.

وكل هذه الأسانيد مجتمعة تبطل مصداقية القضية برمتها وكافة إجراءاتها لأن ذلك لا يتناقض مع الشرع اليهودي فحسب، ولكن يتناقض حتى مع وثائق قمران وخاصة مخطوطة دمشق التي تنص هي أيضًا على ألا تتم محاكمات أو إصدار أحكام يوم السبت. أي أنه تحريم معمول به في كافة الفرق اليهودية، كما أن محاولة قيافا لجعل يسوع يعترف هو تصرف مرفوض شرعًا لأن الشرع ينص على ضرورة أن يصدق شاهدان منفصلان على هذا الاعتراف شريطة أن تتطابق شهادتيهما، وهو ما لم يحدث.

أما عملية التجديف التي أدين يسوع بسببها فهي لا تستقيم والشرع الذي كان يعتبر مجرد نطق الأحرف الأربعة المكونة لاسم يهوا من الكباثر التي تستوجب عقوبة الموت. فحينما سأل رثيس الكهنة يسوع إن كان هو المسيح ابن الله، أجابه قائلاً: «أنت قلت» وأيضًا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسًا عن يمين القوة وآتيًا على سحاب السماء» (٦٤:٢٦) أي أنه لم ينطق عبارة أنه ابن الله وإنما قال إنه سيجلس على يمين القوة، أما في إنجيل متى فعندما سأله رئيس الكهنة «هل أنت المسيح ابن المبارك» قال

والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين إن كنت المسيح فقل لنا. فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون. وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسًا عن

يمين قوة الله» (٢٢: ٢٦-٦٨).

وبغض الطرف عن اختلاف موعد انعقاد المحاكمة، فإن الأناجيل تؤكد أن يسوع لم ينطق اسم الله الأعظم والمحرِّم نطقه وإن من ينطقه يتعرض لعقوبة الموت. وإنما قال عن يمين القوة، أو عن يمين قوة الله. الأمر الذي لا يستوجب عقوبة الموت ولا يستدعي أن يقوم رئيس الكهنة بتمزيق ثيابه أو أن المحكمة لم تعد بحاجة إلى شهود، واعتبروا قوله ليس مجرد تجديف واحد وإنما تجاديف! كما لا يستوجب أن يقوم رئيس الكهنة وجميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة بالحكم عليه بالموت ويبصقون عليه ويلطخون وجهه ويلكمونه بما في ذلك الخدام (١٤: ٣٥-٥١).. ويا لها من فريات مقحمة، ونترك التعليق على إجابة يسوع إلى نهاية هذه الجزئية.

ولو فرضنا جدلاً أن يسوع جدّف كما يقولون وقال إنه «ابن الله»، فذلك لا يتعارض مع ما يقوله إنجيل يوحنا: «طوبى لصانعي السلام. لأنهم آبناء الله يدعون» (٥:٦). والآية في صيغة الجمع، بمعنى أن أي إنسان يقوم بعمل ما يقر السلام يعد من أبناء الله. ثم، كيف يحاكم على هذه التهمة في الوقت الذي يطلق الشرع اليهودي على أي إنسان بار أنه ابن الله. بل إن المزمور رقم ٢٠:٨٢ جعل كل اليهود ألهة! ألا يقول يهوة: «أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلى كلكم «؟! ويقول يسوع: «أليس مكتوبًا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة «؟

ومن الواضح أن يسوع كان يعلم شرعه وشرع قومه ويعلم أن صانعي السلام «أبناء الله يُدعون»، فكيف تقوم المحكمة العليا اليهودية المكونة من واحد وسبعين من كبار العلماء الضالعين في الشرع اليهودي بإدانته على ما لا يُعد تجديقًا شرعًا خاصة وإن الإله يهوة هو القائل؟!

إن هذه الأحداث أو المشاهد الثلاثة عشر المكونة لما يمكن أن يطلق عليه بكل ثقة «مسرحية محاكمة يسوع»، تحيط بهذه المآخذ في كل خطوة من خطواتها، بل في كل تفصيل من تفاصيلها. فبخلاف تصور أعضاء هذه المحكمة العليا وكبار رجال الدين والكهنة الذين يتعين عليهم التواجد في المعبد لمباركة الأضاحي، يقومون بمهمة المتهمين

(11)

سليدة الكيري من معطوطات قدران المجمع المانكاس المكارس الكرام

في محكمة يترأسها الحاكم الروماني صباح يوم السبت، ويمضون بقية اليوم في متابعة جلد المتهم ونقله وصلبه ثم يترقبون موته بناء على تهمة لم ينطق بها!

ولا تقل شخصية بيلاطس البنطي تناقضاً أو تحريفاً وما نطالعه من تردد واضح في الحكم على يسوع ومحاولة تبرأته، فهي صورة تخالف ما تورده الوثائق التاريخية عنه، فالمعروف أو ما يذكر له شراسته في كبح جماح الجماهير، بل ونطالع ذلك في إنجيل لوقا أيضاً حين يصفه قائلاً: «وكان حاضرًا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم» (١:١٢). فكيف ينقلب مثل هذا الشخص الدموي التصرف بلا رحمة، لدرجة خلطه دم أهالي الجليل بدماء الذبائح، كيف يتحول ذلك الشخص، في نفس الأناجيل، إلى ذلك المترد، الذي يتعذب ويتألم ويُحار من مجرد آذية إنسان؟! بل كيف نراه فزعًا مرعوبًا من صمت يسوع، وهو المثل الشرس لأعلى سلطة عسكرية في الدنيا آنذاك؟!

لذلك يقول العالم أندريه طوتييه (A.Wautier): «إنه من المحال، بناء على الملابسات الواردة بالأناجيل، أن يكون قد تم صلب يسوع الناصري. فلم يكن من الممكن أن يقع عليه هذا العقاب الروماني المشين إلا لو كان الحاكم بيلاطس شخصيًا هو الذي حكم عليه بالموت» («كيف نشأت المسيحية»).

وإذا ما كان قد صدر الحكم على يسوع بالموت، فذلك لا يمكن إلا أن يكون بناء على قرار صدر ضده من المحكمة العليا اليهودية. لكن، في هذه الحالة لا يمكن أن تكون وسيلة الموت هي الصلب: إذ لا يمكن لحاكم روماني أن يسمح بتطبيق عقوبة رومانية تنفيذًا لإدانة نطقت بها إدارة قضائية محلية بسبب أحداث لا تمس الأمن العام الروماني والتي لم يتورط فيها أي مواطن روماني. إذن، لماذا أدانت المحكمة العليا اليهودية يسوع؟ هل لأنه لم يحترم يوم السبت، أو لأنه قال إنه يمكنه هدم المعبد وإعادة بنائه في ثلاثة أيام، أو لأنه قال إنه ابن الإنسان أو ابن الله؟

لا يوجد في كل هذا ما يهدد الأمن الروماني.

والملاحظ - وفقاً للأناجيل، أن السلطات الدينية قد أحضرت يسوع أمام بيلاطس، ولا تذكر بعد ذلك الأسباب التي تمت إدائته بسببها، وإنما راحت تنهمه بشيء آخر: أنه أقلق النظام وأنه قال إنه ملك اليهود، وهي انهامات قام بيلاطس باستبعاد الثانية منها، ومن الواضح أن الأناجيل المتواترة تخلط بين شيئين على الأقل: قضية أو قضيتين سياسيتين، وطلب بتنفيذ حكم الموت السابق وأصدرته هيئة قضائية دينية.

والإدانة الدينية كانت تستوجب عقوية الرجم حتى الموت ثم يتم تعليق الجثة على خشبة أو شجرة. وهو ما نطالعه في العديد من أقوال بولس: «إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة» (١٩ ٥٠:٣)، و«ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر» (١٩ ١٢:٣)، و«المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من على خشبة» (إلى أهل غلاطية ١٣:٣)، و«المسيح الذي افتدانا وحمل أخطاءنا بجسده على الشجرة» (راسالة بطرس الأولى ٢٤:٢)! أي أن التعليق على الخشبة معلومة شائعة.

والواضح من هذه الآيات أن بولس يقول في الآية الأولى: «قتلتموه معلقين إياه على خشبة»، ولا يذكر وسيلة الموت والمفهوم هرضًا أنها بالرجم. وإن كان الخطاب هنا موجه مباشرة لليهود، ففي الآية الثانية نطالع نفس النص لكن في صيغة إخبارية: «قتلوه معلقين إياه على خشبة» وتتناول الآية الثالثة في صيغة إخبارية أيضًا أنهم «أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر». والخطاب هنا متعلق بأن من أنزلوه عن الخشبة هم الذين وضعوه في قبر، والقبر نكرة مبني للمجهول وبلا أي تحديد، وتؤكد آخر آية من بولس أن يسوع «قد صار لعنة لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة».

والمكتوب في الشرع يقول: «وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقَتل وعلَقته على خشبة، فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم. لأن المعلق ملعون من الله، فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا» (تثنية ٢٢:٢١-٣٢).

والقـتل المنصـوص عليه في الشـرع هو الرجم وليس الصلب الذي لا يرد ذكـره في رسائل بولس وأعـمـال الرسل، وهي أول مـا كـتب فـرضًـا من نصـوص. والمعـروف أن الخطايا المستوجبة الموت كما رأينا عقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت ثم التعليق على خشبة ولايبات معلقًا عليه. أما مجرد الذنب، والذنب يضم مختلف أنواع الذنوب غير الإثنى عشر التى تستوجب الموت، وقد ورد ذكرها في بداية هذا الفصل.

وما نخرج به من هذه الإشارة أن الشائع أولاً كانت فكرة الرجم ثم التعليق على الخشبة، والوارد ترجمتها بالفرنسية bois وليس صليب أي croix، وترجمتها بالإنجليزية في نفس هذه المواقع من النصوص tree وليس cross أي صليب، الذي ينصّون عليه صراحة في الأناجيل، وقد رأينا متى كُتبت فعلاً في أواخر القرن الثاني الميلادي وليس في النصف الثاني من القرن الأول كما يزعمون. لأن التعليق على الخشبة وارد أيضاً في رسالة بطرس كما رأينا في آخر آية مذكورة بعاليه.

ويورد أندريه طوتييه تأكيدًا لعملية رجم يسوع وليس صلبه كما تقول الأناجيل، يورد نصًا من التلمود يقول: «في عشية عيد الفصح علَّقوا يسوع، وقد ظل المنادي طوال أربعين يومًا يسير أمام يسوع قائلاً: «ها هو يسوع الناصري الذي سوف يرجم لأنه مارس السحر وأغرى وأضل إسرائيل. على كل الذين يعرفون أي شيء عنه لتبرأته يأتوا وبقولوه. إلا أن أحدًا لم يتقدم للدفاع عنه وعلَّقوه عشية عيد الفصح؛ (المحكمة العليا 157، وارد في الفصل الثالث من كتاب «كيف نشأت المسيحية»، وأنه لم يحاكم.

وبغض الطرف حاليًا عن هذه الآيات الواردة بالعهد الجديد والتي تثبت أن يسوع قد رجم - كما تقول هذه الآيات، أو ذلك الاستشهاد الذي يؤيده من التلمود، والذي يؤكد أنه قد مات رحمًا وفقًا للشرع ثم عُلق على الخشبة وأنزل منها مساء، وبغض الطرف أيضًا عن أن هناك نصوصاً عبرية أخرى تؤيد ذلك مثل «قصة يسوع المخادع» (Toldôt Ieshou Hanotsri)، و«قصة حياة يسوع» (Sepher Toledoth Jeshuh)، وهي من أقدم النصوص العبرية التي تناولت حياة يسوع، وتقع فيما بين القرنين الثاني والخامس الميلاديين. وبغض الطرف أيضًا عما تتضمنه من شتائم وتجريح، إلا أنها تشير إلى عملية القتل رجمًا، وهو ما كان شائعًا عند اليهود، ويكشف التلمود عن العديد من الأشخاص الذين تم رجمهم حتى الموت، ومنهم شخص يدعى يسوع بن ستادا بعد ذلك يقرن، وهو نفس ما نطالعه في أعمال الرسل وقصة رجم استفانوس (٥٩:٧)، الذي جعلت منه الكنيسة أول شهداءها، وهو نفس ما وقع ليعقوب، شقيق السيد المسيح، الذي تم رجمه وكان يترأس كنيسة أورشليم.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار ما ظلت ولا تزال تردده الكنيسة ونصوصها المتعددة، من «أن يسوع قد اشترى بدمائه ذنوب العالم»، لأدركنا أنه لايد من استبعاد الصلب بسبب بسيط وهو، وعلى عكس ما تفرضه الأيادي العابثة، فإن الشخص المصلوب كان يتم ربطه بسيور من الجلد أو بالحيال وليس بالدق والمسامير، أما الرجم بالحجارة فهو الذي يدمى المحكوم عليه حتى الموت وتسيل دماؤه...

وهناك محاولة سابقة لقتل يسوع واردة في الأناجيل: ففي أيام عيد التجديد في أورشليم، في الشتاء، أحاط به اليهود ليعرفوا إن كان هو المسيح، وبعد حوار متبادل بينهم نطالع: «فتناول اليهود أيضًا حجارة ليرجموه. أجاب يسوع أعمالاً كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي. يسبب أي عمل منها ترجمونني. أجاب اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف. فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهًا» (يوحنا ١٠: ٣١-٣٣).

ومن الواضح أن هذه الفقرة تمثل أكبر دليل على أن القتل للتجديف كان رجمًا وليس صلبًا. بل إن نفس هذه التهمة، تهمة التجديف، هي التي تمت إدانة يسوع بموجبها. فكيف يقال عكس ذلك؟ كيف يقال إنه صلب؟

وهنا لابد لنا من توضيع وتأكيد أننا لا نزعم أبدًا أن يسوع قد قَتل رجمًا أو أنه صلب، لكننا نستعرض ونتأمل تلك النصوص المفروضة على الأتباع وعلى العالم، والتي تتعكس آصداؤها على الجميع بصور مختلفة. فإيماننا راسخ بما يقوله القرآن الكريم من أنهم ما قتلوه وما صلبوه يقينًا ولكن شبّه لهم. وعملية التشبيه هذه التي يدور حولها الموضوع في هذه الجزئية.

وقبل العودة إلى مجريات تلك القضية، من الواجب الإشارة إلى عمر يسوع - ذلك الرقم الذي أسال ما لا يمكن حسبانه من التعليقات منذ القرن الثامن عشر، في عصر التوير، عندما اكتشفوا مختلف أنواع التزوير التي تمت في النصوص الإنجيلية والكنسية، ويدأت معها معركة الكنيسة مع العلم وبدأ معها الإلحاد بخطوات راسخة.. فإذا كان يسوع قد وُلد في التاريخ الذي تورده الأناجيل، فلابد وأن يكون قد مات وهو في حوالي الأربعين من العمر، إذا ما استندنا إلى ما يقوله إنجيل متى «في زمن الملك هيرود» (١٤٢)، وإذا ما اعتمدنا على ما يؤكده إنجيل لوقا (٢: ٢-٧)، فلابد وأن يكون قد مات وهو قي بداية الثلاثين من العمر، والفرق بينهما أحد عشر عامًا - بما أن ذلك كان وقت التعداد الذي أمر به كويرينوس.

وفي كلتا الحالتين فإن ذلك لا يتمشى مع التعليق الذي نطالعه في إنجيل يوحنا:
«فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة بعد» (٥٧:٨). فمن غير المعقول أن يقال مثل
هذا التعليق لشخص لم يبلغ الأربعين بل في بداية الشلاثين كما يميلون إلى الترديد
والتثبيت أنه مات في الثانية أو الثالثة والثلاثين من عمره!

ولابد أيضًا من الإشارة إلى أنه قد تم القبض عليه في حديقة جتثماني - وفقًا لكل من إنجيل مرقس ومتى، وفي جبل الزيتون - وفقًا لإنجيل لوقا، وفي بستان ما عبر وادي قدرون - وفقًا لإنجيل يوحنا، وأن ذلك قد تم في ظلمة السماء بما أنهم كانوا يحملون مشاعل ومصابيح وسلاح ولا يعرفون شكل يسوع - بدليل أن يهوذا كان سيدلهم عليه وإن كان بطرق مختلفة من نص آخر!

وإذا ما استعرضنا هذه الجزئية في إنجيل يوحنا نطالع أن يسوع قد خرج من البستان وقال لهم من تطلبون: «أجابوه يسوع الناصري. قال لهم يسوع أنا هو، وكان يهوذا مسلمُه أيضًا واقفًا معهم. فلما قال لهم إنى أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضًا من تطلبون. فقالوا يسوع الناصري. أجاب يسوع قد قلت لكم إنى أنا هوه (١٨: ٥-٨).

وتؤكد تركيبة النص أن هناك ثمة شيء غير طبيعي أو غير منطقي قد حدث. فما الذي يستدعى الفزع والرجوع إلى الوراء والسقوط على الأرض لمجرد قول يسوع «إني وأقل ما يقال إنهم غير مصدقين أن يكون ذلك الشخص أو درجة هذا الشبه يمكن أن يوجد إلى هذا الحد - خاصة وأنهم كانوا يجهلون شكل يسوع.

لقد اعتمد المستشار منصور حسين على هذه الجزئية من المشاهد ليبني بكل دقة ووضوح ما توصل إليه في كتابه - الحجة، الذي تناول فيه قضية «دعوة الحق، أو الحقيقة بين المسيحية والإسلام، (١٩٦٣). ونستند بدورنا إلى هذه الجزئية المحورية من الأحداث لا لنزايد على ما توصل إليه، فقد استوفى الموضوع حقه آنذاك، لكن لنعرض بعضًا مما توصلت إليه الدراسات الحديثة في الغرب، بحثًا عن الحقيقة التي تم التعتيم عليها أكثر من ألف عام بشراسة لا يمكن لآدمي أن يتخيلها.

إن مرجعيتنا الراسخة في الإسلام ما يقوله القرآن الكريم من أنهم ما فتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم.. ما قتلوه يقينًا. وما نؤمن به أن كلام الله يقين في حد ذاته، وحينما يؤكد لنا الله يقين كلامه عز وجل فذلك يعنى أنه لا يوجد أي شيء سواه. وعبارة التشبيه قد هريت بحثًا بمعنى إسقاط الشبه على يهوذا الأسخريوطي. إلا أن الدراسات والأبحاث الجديدة، خاصة ما ظهر منها بعد مجمع الفاتيكان الثاني (١٩٦٥)، قد أضاف الكثير رغم كل ما فرض على الحقائق من تعتيم لأكثر من ألف عام طُمس قبلها وخلالها ما لا يمكن تصوره من النصوص لتثبيت ما أرادته تلك الأيادي.

ومن الموضوعات التي كان من المحرّم تناولها موضوع أسرة يسوع خاصة أخوته. وذلك على الرغم مما نطالعه في الأناجيل، ونذكر منه على سبيل المثال: «أليس هذا ابن النجار. أليست أمه تدعى مريم وأخوته يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا» (متى ١٣:٥٥)؛ و«أليس هذا هو النجار بن مريم وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعان» (مرقس ٣:٦). وتقول نُصوص أخرى أسماء إخواته وهن: مريم وسالومي.

TYO)

وهؤلاء الإخوة والأخوات يسببون حرجاً للكنيسة ويناقضون العقيدة الأساسية حول عدرية مريم الدائمة - تلك البدعة التي ظهرت لأول مرة سنة ٢٧٢م في نص عقيدة الإيمان التي صاغها إبيضانوس تطويراً لعقيدة الإيمان التي صيغت في مجمع نيقية سنة ٢٢٥م، وأكدها مجمع القسطنطينية الثاني سنة ٢٥٥م ثم مجمع الاتران سنة ٢٤٩م، ومن الواضح أن التشبث بالتحريف والتزوير أقوى وأصلب لدى تلك الأيادي العابثة من الاعتراف بما نسجته أو زورته.

كما أن هؤلاء الإخوة والأخوات يسببون إحراجًا آخر بالنسبة للكنيسة خاصة بعد تأليه السيد المسيح في مجمع نيقية سنة ٢٧٥م. فكيف يكون «لله» إخوة وأخوات وذرية؟! وامتدت المعارك الطاحنة بين أعضاء هذه المؤسسة العتيدة إلى أن استطاع القديس جيروم في القرن الرابع أن يجد حلاً لمشكلة يعقوب، مفترضًا أو مزورًا أن يعقوب هو ابن عم يسوع. وذلك على الرغم من أن الكلمة الواردة في النص اليوناني الذي تعترف به الكنيسة وتعتبره أصلاً يقول شقيق adelphos وليس ابن عم نموعه. وبالتالي نجح جيروم في نفي قرابة الأخوة كما نجح في التمويه على الأسماء الأخرى كلما كادت الحقيقة أن تلوح، فيضع لها نسبًا مخالفًا، وظل هذا التزوير مفروضًا أو معترفًا به إلى أن بدأت الدراسات التحليلية للنصوص الإنجيلية والكنسية في القرن الثامن عشر وتواصلت في عمليات كثيف جد محرجة.

ويقول العالم ريمون براون (R.Brown) عن سوء تقديم أسرة يسوع بعامة وأخوته بخاصة: «على كل حال،أن هذه الصورة المعادية لأخوة يسوع، ودون حتى الإشارة إلى أنهم اعتتقوا مبادئ الرسالة التي نادى بها، لافتة للنظر خاصة حينما نعلم أن إنجيل يوحنا قد تمت كتابته بعد أن قام يعقوب، شقيق الرب، بقيادة كنيسة القدس لمدة أكثر من ثلاثين عامًا ومات شهيدًا» (وارد في كتاب يعقوب شقيق يسوع، صفحة ١١٦).

ووفقًا لاعترافات كليمنتين، فإن يسوع شخصيًا هو الذي حدد أن يكون يعقوب خليفة له، وتبدو سيادته واضحة في الإنجيل العروف باسم «إنجيل العبرانيين» لكن سرعان ما أصبح يعقوب مصدر قلق بالنسبة لكبار قادة الكنيسة آنذاك أو يمثل نوعًا من النشاز في التاريخ الكنسي الذي كانت تشيده، ويرجع ذلك إلى أن يعقوب كان معروفًا في كل مكان على أنه شقيق يسوع، وذلك في الوقت الذي كانت تقرض فيه الكنيسة أن يسوع لا إخوة له، كما أن وجوده كان يتعارض مع الفكرة التي تحاول ترسيخها من أن الحواريين الإشى عشر هم الذين قاموا بتعيين أساقفة لإدارة الكنائس، وبالتالي فإن سيادة يعقوب

كانت تتناقض مع ما تبتدعه الكنيسة من سيادة لبطرس - زعمًا بأن يسوع قد قال أنه صخرة وفوق هذه الصخرة سوف يشيد كنسيته!

وتوضح الأبحاث اللغوية التلاعب الذي تم في تحريف اسم سمعان كيفاس باريونا إلى سمعان بطرس ابن يونا وهو تحريف مـزدوج قد وقع في كلمـة باريونا وكلمـة بطرس، وذلك لتغيير معنى الأولى من «مقاوم» إلى «ابن يونا»:

(barjiona= bar iona= bar Jona= filus Jonae)

ويؤكد لويچي كانشيولي (Cascioli) إن هذا التغيير لإقحام كلمة ابن bar (بالأرامية) لا توجد بالنص اليوناني إلا هي الأسماء التي تم تحريفها . بينما ابن كانت تترجم باليونانية وأويوس» (uios) . كما أن كلمة بطرس وهي اليونانية Petra تحولت إلى اللاتينية للاتينية وتعني أصلاً حجرة أو صخرة . كما تؤكد كل الأبحاث أن عبارة أو آية تشييد الكنيسة على بطرس هي إضافة لاحقة على الأناجيل، خاصة أن يسوع كان قد قال لبطرس: «اذهب عني يا شيطان أنت معشرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس» (متى (٢٢:١٦). وكررها في مرقس (٢٢:١٦).

لكن من الواضح أن المؤسسة الكنسية كالمعتاد تأخذ من النصوص ما يروقها أو ما يتمشى مع ما ترمي إليه وتسقط أو تغض الطرف عما لا يخدم مآربها. إذ كانت الأيادي تقوم بتأسيس ما يكفل شرعية وثائقية تبرر وجودها كطبقة حاكمة باسم الدين، في الوقت الذي تعلم فيه أنه لا شرعية لوجودهم إلا بالتزوير والفريات وإبادة الوثائق الأخرى.

وإذا ما رجعنا إلى أسماء أشقاء يسوع، وهي يعقوب، ويوسى، وسمعان، ويهوذا، نجد أنها نفس أسماء بعض الحواريين، وأن يهوذا تحديدًا كان شديد الشبه بيسوع لأنه كان شقيقه وتقول بعض الأبحاث أنه شقيقه التوام. وإذا ما تذكرنا أسماءه في الأناجيل سنجد يهوذا/ توما/ ديديموس، وتوما بالعبرية عني توام وديديموس باليونانية تعني توام.

ومن الطبيعي في كل الأسرات المتعددة الأبناء أن يتشابه منهم إثنان، ومن الطبيعي أكثر أن يتشابه التوآم. ونفس الشيء يلاحظ في نوعية التقارب بين الأخوة وآنه يتفاوت أيضًا، فقد يتقارب اثنان منهم في المفاهيم والميول، وقد تدب الغيرة أو الحقد من جانب أحد الإخوة تجاه الآخر. وهو ما حدث بين يهوذا ويسوع.

وما يؤكد قرابة يهوذا بيسوع الأناجيل وأنه شقيقه، نطالع - إضافة إلى ما هو وارد

بوضوح تام في الأناجيل، ما كتبه أسيبيوس من القيصرية قائلاً: «من أسرة الرب كان مازال هناك أحفاد يهوذا، وهو شقيقه وفقًا للجسد، وتم الإبلاغ عنهم لأنهم ينتمون إلى نسب داوود» (التاريخ الكنسي» م. ث، ف. ٢٠ ص١) ويقول النص بالفرنسية:

"De la famille du Seigneur restaient encore les petits enfants de Judas dit son frére selon la chaire, qui furent dénoncés car appartenant à la lignée de David" (Eus. De Cés. III,20,1)

ومن ناحية أخرى فإن قراءة بعض الأيات الواردة في الأناجيل على لسان يسبوع واضحة المغزى عند قراءتها بعد معرفة هذه المعلومة، ومنها: «وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت» (متى ٢١:١٠)، و«سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده» (مرقس ٢٢:١١)، أو «وسوف تسلّمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء» (لوقا ٢٦:٢١) – وكلها آيات تكشف أو تعلن عن تسليم الأخ أخاه للموت.

وهناك مجموعة أخرى من الآيات تتضمن الإشارة إلى خطأ الأخ في حق أخيه، ومنها متّى ٢١:١٨ ولوقا ٢٠:١٧.

ومن الواضح أن التعتيم على يهوذا شقيق يسوع مرجعه لكي لا يقال إن شقيق «الرب» يسوع هو الذي خانه وأسلمه. كما أن إدانة فرد لن تجبُّ كل اليهود كما جاهدوا ليتبنوها.

وهناك العديد من الآيات المتناثرة والتي تكشف عن أن أخوة يسوع كانوا من الحواريين. ففي رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس يقول بولس في ثورة انفعال وهو يحتج عند الذين يفحصوه أو يرتابوا في أمره قائلاً: «ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كياقي الرسل وأخوة الرب وصفاء (٥:٩). ونخرج من هذه الآية بمعلومتين: أن أخوة يسوع كانوا من بين الرسل وأعضاء عاملين في المجموعة، وأنهم كانوا جميعًا متزوجون، وأن بولس يطالب بأن يكون له هو أيضًا حق أن يتجول في تحركاته بزوجته مثل باقي الجماعة ومنهم أخوة يسوع. وهو ما يؤكد أن يهوذا كان شقيق يسوع الذي أسلمه وفقًا للنصوص.

وإذا أخذنا برواية يوحنا وأن من أتوا للقبض عليه قد تراجعوا وسقطوا على الأرض عندما قال لهم يسوع أنه من يطلبونه، وقد أفزعهم شدة الشبه بينه وبين يهوذا، وقد كان يسوع خرج من البستان للقائهم، وعتمة الظلام تسمح له بالهروب مع حوارييه. فما أكثر المواقف التي تورد فيها الأناجيل أن اليهود كانوا دائمًا يحاولون الإمساك بيسوع، وهو دائم الإفلات أو الهرب منهم، وبذلك يكون قد تم القبض على يهوذا وتم صلبه بدلاً من يسوع. وإذا ما أخذنا بما تورده الأناجيل المتواترة من أنه تم القبض على يسوع، رغم ما بها من اختلافات في التفاصيل، وكلها اختلافات لها مغزاها في تحليل النصوص، فإن ما لاشك فيه أنه عند قراءة هذه النصوص بتأن فإننا نشعر أنه ليس نفس الشخص الذي مثل أمام المحكمة العليا وأمام بيلاطس. وهو ما يبدو شديد الوضوح خاصة في إنجيل متى الذي يظهر فيه عدم الترابط بين الأحداث بصورة لافتة للانتباء، وخاصة زجه بعشهد انتحار يهوذا في موقع ليس مناسبًا لسياق الأحداث وكأنه يود التخلص من وجود الشخصية بأي وسيلة.

ويورد الباحث أندريه هُوتييه نقلاً عن المؤرخ فلافيوس جوزيف من كتاب «حرب اليهود ضد الرومان» ما يلي حول تدخل بيلاطس في القضية قائلاً: «لقد تحرى عنه وعلم أنه كان يقوم بأعمال خيّرة، ولا يفعل الشر، وأنه لم يكن ثوريًا ولا طامعًا في السلطة. لذلك أقرج عنه. لأنه كان قد شفى زوجته وكانت على شفى الموت. وعند عودته إلى المكان المعتاد، راح يمارس نشاطه كالمعتاد، ومرة ثانية تزايد عدد الناس الذين كانوا يلتفون حوله وازدادت شهرته بأفعاله أكثر من أي شخص آخر، وآكلت الغيرة رجال الشرع فأعطوا لبيلاطس ٣٠ ثالث ليقتله، فأخذها منهم وسمح لهم بتنفيذ رغبتهم بنفسهم».

وأول ما نخرج به من هذا النص الموجود في إحدى الترجمات السلافية لكتاب «حرب اليهود ضد الرومان» هو أن بيلاطس هو الذي تسلم مبلغ المال لتسليم يسوع وليس يهوذا. كما نخرج بأن يسوع قد مثل مرتين أمام بيلاطس وأنه في أول مرة قد تم الإفراج عنه – بينما لا يورد إنجيل كل من مرقس ومتى إلا مثوله مرة واحدة أمام بيلاطس. إلا أثر لوقا يذكر أنه مثل مرتين ويفصل بينهما بمثوله أمام هيرودس وهو ما لا أثر له في اي نص من نصوص الأناجيل المعتمدة. ويورد إنجيل يوحنا مثولان أحدهما في دار الولاية، والثاني «يقال له البلاط وبالعبرانية جباثا» (١٩: ١٣-١٥)؛ أما النصوص الحالية لهذا الإنجيل فتضع المثولين تباعًا – فمن غير المعقول أن يتم التحقيق مع يسوع في مكان ويتم الإفراج عنه، ثم يدخلوه مكانًا آخرًا لتتم إدانته؟!

وتكشف جزئية مثول يسوع آمام هيردوس عن تبديل الشخص المتهم. فالإعجاب الشديد الذي كان يكنه ليسوع ويتطلع إلى مقابلته «من زمان طويل فسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء»، فاحتقره هيردوس وأعاده إلى حيث أتى! يدل على أن من مثل أمام هيردوس شخص آخر شبيه بيسوع وإلا ما تحول الإعجاب إلى احتقار بمثل هذه السهولة.

ويزداد الخلط حينما نطالع قول بيلاطس في إنجيل متى (١٨: ٢٧) وهو يقول: «لأنه (يبلاطس) علم أنهم اللذين أسلموه الله أن نتساءل: من هم الذين أسلموه الذي الذي يكتب ويقال ويشاع أن يهوذا هو الذي أسلمه. فهل يفهم من هذا أن كل الحواريين أو عدد منهم قد تواطآ على تسليمه الأم أم من الأواقل ما نخرج به هو أن كلمة «حسدًا» تتطبق على يهوذا كأخ شقيق توام يغار من أخيه.

وقبل أن ننهي هذا الفصل حول القبض على يسوع ومحاكمته وصلبه، كما يقولون، لابد من وقفة نتساءل فيها بإمعان: لقد دأب كتبة هذه الأناجيل في صياغتها، وخاصة في جزئية محاكمة يسوع، على الاستشهاد بنصوص العهد القديم كإثبات للنبؤات ولإضفاء المصداقية، وتبدو هذه الاستشهادات بوضوح أكثر في سرد وقاتع الصلب وكل ما بها من أقوال، حتى صيحات يسوع وتعبيراته المختلفة وكل الجزيئات مأخوذة عن المزامير، ومن الغريب أن نطالع في المزمور ٢: ٢ ، أن الرب مخلص مسيحه ، المزامير، ومن الغريب أن نطالع في المزمور ٢: ٢ ، أن الرب مخلص مسيحه ، المناس المناسعة على المناس المناسعة على المناس

ترى لماذا لم يستعن هؤلاء الكتبة بهذه الآية خاصة أن النص الوارد في طبعة سنة الاسترى لماذا لم يستعن هؤلاء الكتبة بهذه الآية خاصة واستجاب له من سما قدسه، (١٠١٩)، أما في طبعة ١٩٦٦ فنطالع: «الآن عرفت أن الرب مخلّص مسيحه يستجيبه من سماء قدسه» أليست هذه الآيات «منزلة» مثلها مثل باقي أو كل ما تم الاستشهاد به لإضفاء شرعية على ما لا شرعية له؟! أم أن الاختيار وقتًا للأهواء؟!

لذلك يجمع العلماء اليوم على أن كل ما يمثل عملية القبض على يسوع ومحاكمته عبارة صياغات مجازية قد تمت صياغتها لإثبات عملية بعينها، فعلى حد قول آوريجين (١٨٥ - ٢٥٣) وهو من آباء الكنيسة الأوائل: «عديدة هي الأجزاء التي نشعر فيها أن كثيرًا من الأشياء قد كتبت بحيث تبدو وكأنها وقعت لكنها لم تحدث بالمعنى الحرفي - إلا إن كنا لا نفهم، (وارد في كتاب «المسيحية بلا يسوع» صفحة ١٢٠).

أما الفيلسوف اليوناني پورفيـر (٣٣٤ - ٣٠٥) وتلميد أفلوطين فكتب قائلاً: «إن كل كاتب من كتبة الأناجيل قد تحدث عن آلام المسيح لا في تناسق تام وإنما في تنافر تام بين كل واحد منهم» (وارد في كتاب «تكوين العقائد المسيحية» صفحة ٢٣٨).

إن نسيج هذه المحاكمة المختلقة يكشف عن جهل من كتبوها التام بالقانون وبالشرع اليهودي ونظام المحكمة العليا، كما يكشف عن جهل مماثل بالقانون الروماني، ومن الواضح أنه قد تمت صياغتها بحيث تبدو التهمة ملصقة باليهود،، والإصرار على تبرئة بيلاطس/ الرومان، لا يتمشى مع خط سير أية محاكمة وفقًا للقضاء الروماني بل ولا حتى وفقًا للآية الواردة في إنجيل لوقا على لسان المسافرين إلى بلدة عمواس وظهر لهما يسوع بعد بعثه كما يقولون. فلم يتعرفا عليه وراحوا يحدثونه عن أخبار البلدة وعن ذلك الإنسان النبي المقتدر في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب وقالوا له: «كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه»! (لوقا: ٢٠:٢٤)، ومن هنا يتضح أن التهمة تقع على رؤساء الكهنة (اليهود) كما تقع على الحكام (الرومان)، وليس على اليهود وحدهم – وفقًا لنص الآية.

والإجماع الحالي حول هذه المحاكمة أنه لا سند تاريخي لها في الأرشيف الروماني، وذلك في وقت كانت تدوّن فيه كل صغيرة وكبيرة متعلقة بشؤون الدولة وكذلك لا سند تاريخي لها في أرشيف المحكمة العليا اليهودية التي جعلوها تخترق جميع قوانينها لتدين يسوع على ما لا إدانة عليه.

لذلك يؤكد تيار العلماء العقلانيين ومنهم كنسيون أن الأناجيل قد صيغت بلاهوت يعتمد على ما استمدوه من التراث القديم لإثبات أن يسوع هو المسيح أو المسايا الذي كان اليهود ينتظرونه. إلا أن مسيح اليهود لم يكن من المتوقع له الموت وهنا نشأت ضرورة ربط الموت بالبعث - وهي الفكرة المأخوذة عن الديانات الوثنية السائدة وخاصة عقائد أوزريس وأتيس وميثرا، فكل منها مات وبعث.

ويؤكد العالم جي فو (G.Fau) أنه حتى منتصف القرن الثاني كان المسيحيون يؤمنون بمسيح سماوي، أسطوري، ويجهلون كل شيء عن يسوع الإنسان، مستشهدًا بأصداء أو بما تبقى من إنجيل بازيليد، الواردة في ترتوليان، وكان ينكر تمامًا واقعة صلب يسوع (صفحة ٤٦). وجي فو من الكنسيين السابقين.

ويقول بيير أنطوان برنهايم (P.A. Bernheim): «إن ملابسات قضية يسوع من الصعب فهمها إلا إذا افترضنا أن هناك أخطاء قانونية شرعية قد وقعت، أو أن نتبنى رأي كل من ماك (B.L.Mack) وميللر (R.J.Miller) وننكر أي مصداقية تاريخية لروايات الأناجيل حول موت يسوع» («يعقوب شقيق يسوع» صفحة ١٥٩).

والثابت تاريخيًا أن الأب أوسيبيوس والأب پاپياس، وهما من الأساقفة، أنهما قد أنكرا عملية صلب يسوع واعتبراها من الهرطقة، وأقرا أن المسيح قد عاش لسن متقدم، وقد أنكر ترتوليان قبوله للمسيحية وراح يهاجمها بشراسة بعد سنة ٢٠٠م، وأنكر بدعة عنرية مريم الدائمة. كما أورد إيريني أن يوحنا تلميذ يسوع قال إنه عاش حتى أيام الامبراطور تراچان.

وما أكثر الذين كتبوا أن يسوع قد امتد به العمر وتزوج مريم المجدلية، خاصة جيرار ميسادييه (G.Méssadié) في كتابه المعنون «الرجل الذي أصبح الله» (١٩٨٩). وكذلك إنجيل فيليب الذي طبع حديثًا. ويورد أندرياس فابركايزر (A.Faber-Kaiser) في كتابه المعنون: «يسوع عاش في كشمير» (١٩٧٨) أن يسوع قد ذهب مع أمه وتوما إلى دمشق، ثم ذهب إلى ما بين النهرين ومنها إلى باكستان حيث توفيت آمه، إذ أن مقبرتها لا تزال قائمة في بلدة مورى (Murree) على بعد عشرة كيلومترات من روالبندي، ومنها انتقل إلى كشمير وتوفى في سن متقدم. وهو ما يتفق وإشارة الآية بأنه لم يتم الخمسين من العمر بعد..

ومن المؤكد أن عملية الصلب غير متواترة لأن الذين كتبوا الأناجيل لم يشاهدوا الوقائع، بل لقد أنكر مسألة الصلب العديد من فرق النصارى منهم السيرنثيين والتاتيانوسيين - أتباع «تاتيانوس» تلميذ يوستينوس الشهيد (Justin) وقال فوتيوس أنه قرأ في كتاب «رحلة الرسل» أن المسيح لم يصلب وصلبوا غيره، وكان هو يضحك من ذلك. وهناك العديد من الأناجيل المستبعدة تنكر عملية الصلب، ومنها إنجيل بطرس، وإنجيل توما، وخاصة إنجيل برنابا الذي اختاره الروح القدس ورغمها استبعدته الأيادي العابثة .. بل تنص الموسوعة الكاثوليكية في مجلدها الخامس صفحة ١٤ على أنه الا يمكننا الوثوق تمامًا في المؤرخين الأساسيين لفشرة آباء الكنيسية، وهو ما يعني أن نصوص القرون الأولى برمتها مشكوك في مصداقيتها،

لذلك تظل هناك العديد من الأسئلة التي تبحث عن إجابات منطقية بعد كل هذا التقدم في الدراسات التحليلية للنصوص الكنسية والإنجيلية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: كيف جرت المحاكمات خاصة تلك الجزئيات التي جرت مع يسوع ولم يكن هناك أي شاهد ولم ترد أية إشارة إلى وجود مترجم، لأن بيلاطس كان يتحدث اللاتينية ويسوع الأرامية؟ ماذا عن هروب الحواريين وغيابهم يوم الصلب، فمن غير المعقول أن تتفض المسألة وكأن يسوع لم يكن!

وماذا عن مقبرة يسوع؟ فإن كان قد دفن فعلا في قبر منحوت في الصخر لظل حتى يومنا هذا - إن كان الأتباع حريصين على تخليد ذكراه، بل حتى وإن كان قد دهن هي ذلك القبر المحفور في الأرض لظلت معالمه قائمة بزيارات الأتباع! وماذا عن تلك الأبحاث التي كشفت بالقطع أن مدينة الناصرة لم تكن موجودة أيام يسوع وأنه قد تم إنشاؤها في القرن الرابع؟ وبالتالي ننتقل إلى العقيدة الكاثويكية التي تربط بأي وسيلة اسم يسوع باسم



مدينة الناصرة، فهناك عملية خلط وإحلال جد فاضحة لتلك الأيادي في محاولتها تزوير معلومة يسوع النذير (Nazôréen) لتجعله يسوع الناصري نسبة إلى مدينة الناصرة (Nazareth) والفرق بينهما باللغات الأوروبية جد ضئيل (Nazoréen-Nazaréen) المجرد حرف واحد.

لقد تمت إدانة يسوع على أساس التجديف وأنه قال، أو هكذا تقول الأناجيل، إنه ابن الله أو أنه الله. وأن هذا التجديف يعد أكبر جريمة تستوجب القتل، فكيف تقوم الكنسية بعد ذلك بجعله رسميًا ابن الله، ومنها عبارة الأب والابن والروح القدس، ثم جعلته الله شخصيًا؟! وهي العبارة التي تقال بجميع اللغات: ربنا يسوع؟!

لذلك يقول ميشيل أونفراي: «إن كل ما هي الأناجيل من خلط وتزوير يفسّر لماذا ظلت الكنيسة لمدة قرون طويلة تمنع قراءة هذه النصوص التي فرضتها على أنها مقدسة» («مبحث هي الإلحاد»). وبعد ذلك بعدة صفحات يضيف قائلاً: «إن قصة هذا التحريف يجب أن تكتب بكل تفاصيلها» (صفحة ١٩٣).

وإذا حاولنا تقييم هذه الأحداث، التي أصبح من المؤكد حاليًا أن الذين كتبوها ليست هي الأسماء التي هي معروفة بها، لوجدنا أنها وقائع تاريخية مستبعدة الحدوث، ووقائع في الأحكام مستبعدة الحدوث، ووقائع في تنفيذ الحكم مستبعدة الحدوث، وحتى وقائع ما بعد الأحداث فهي مستبعدة الحدوث.

لقد أوضحنا أن التعارض يعني أن يقضي أحد الدليلين حكمًا في شيء يناقض ما يقتضيه الدليل الآخر في ذلك الشيء، وأن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوق الحكم.

وتجدر الإشارة إلى القس الإيطالي السابق، لويجي كاتشيولي (L.Cascioli) الذي قام برفع دعوى قضائية على الكنيسة الإيطالية بتهمتين يعاقب عليهما القانون الإيطالي - ومن المفترض أن يعاقب عليهما أي قانون مدني آخر، وهما تهمة فرض حقائق مزورة على الأتباع، وتنص عليها المادة رقم ٦٦١، وتهمة إحلال شخصية محل شخصية أخرى، وذلك بموجب المادة رقم ٤٩٤ من القانون.

وعلى الرغم من مرور قرابة ألفي عام على عمليات التزوير التي تمت عبر المجامع على مر العصور، فهي جرائم لا تتساقط بالتقادم، فهذه جريمة من الجرائم الماسة بالإنسانية بوجه عام، ومن ثمة فهي لا تتقادم ولا تسقط بمضى المدة. والقضية قد تم تحويلها إلى المحاكم الإيطالية. والقضية برقم ٢٠٠٦/١٤٩١٠ ولا نعتقد أنه يمكن لإنسان أن تصل به الجرأة لرفع دعوى يقاضي بها الكنيسة التي عمل بها طويلاً، إلا إن كان واثقاً وعالمًا ببواطن الأمور..

وإذا ما رجعنا إلى الآية الواردة في القرآن الكريم وإيجازها البليغ، وعلى الرغم من أن معظم الباحثين المسلمين قد استندوا إليها لتفنيد عملية قتل وصلب السيد المسيح، مشيرين إلى أنه قد رُفع لحظة القبض عليه، وكلها فروض شديدة الإقناع، إلا أنه إذا ما تأملنا نفس الآية من منطلق الأبحاث الحديثة التي تناولناها، نجد أنها تتطابق أيضًا وتشهد للتفسير الجديد، وبالعظمة الله، إذ تقول الآية الكريمة:

﴿ وَقُولُهِمُ إِنَّا قَتَلَنَّا الْسَيِحَ عَيِسَى ابْنَ مَرْيُمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكُن شُبِّهِ لْهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلُفُوا فِيهِ لَفِي شَكُ مُنَّهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاَّ اِتَّبَاعَ الظُّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقيناً • بَل رُفَعَهُ اللهُ إِنَّيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيماً ﴾ (النساء: ١٥٨-١٥٨).

فبعد نفي عملية القتل والصلب يقول القرآن ﴿وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾، وهذا يحمل أن عملية الإنقاذ قد تمت بناء على عبارة الشبه والتبديل. فإذا أخذنا بالنتائج القائمة على التبديل اعتمادًا على التشابه فهي قائمة. وإذا أخذنا بالدراسات الحديثة وأن كل هذه القضية المختلقة قائمة على عملية تشبيه تمت للأتباع: شُبِّه لهم، وذلك بأن قامت الأيادي العابثة بجمع وقائع من هنا وهناك لاختلاق تلك القصة برمتها اعتمادًا على التشبيه لهم، فهي قائمة.

كما أن عبارة: ﴿ وَإِنَّ النَّذِينَ احْتَلَفُوا فِيهَ لَفِي شَكَ مُنْهُ ﴾ تدل على أنهم مختلفين على الشخص ذاته ويشكّون فيه. فينطبق عليها كل ماتم التوصل إليه من قائل بأن الذي صلب مكان يسوع هو سمعان القيرواني، أو يهوذا، وهي أكثر الأسماء المطروحة ورودًا سواء في الأبحاث أو الأناجيل، التي منها ما يؤكد أن المصلوب هو يهوذا - كما نطالع ذلك بوضوح في إنجيل برنابا، الحواري الذي كان قد اختاره الروح القدس، وبالتألى فهو من أصدقهم.

وجزئية: ﴿ما نَهُم بِهِ مِنْ عِلْم إِلاَّ اِتَبَاعَ الظَّنَ ﴾، والظن لغة شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان، وإنما هو يقين تدبر، فأما يقين العيان ضلا يقال فيه إلا علم، وأن الظن أكذب الحديث، وذلك يعني أن ما يقوله كتبة الأناجيل لا يعرفون عنه شيئًا وأنهم لا يتبعون إلا أكذب الحديث، ويعيد الله سبحانه وتعالى أنهم ما قتلوه يقيناً، واليقين من الله عز وجل لا يعلو عليه ولا خلاف فيه.

أما العبارة التالية والتي تقول: ﴿ فِلَ رُفُعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾، فهي أيضًا تحتمل التفاسير السابقة من حدوث معجزة الرفع في نفس لحظة القبض عليه، كما تحتمل أنه امتد به السابقة من حدوث معجزة الرفع في نفس لحظة القبض عليه، كما تحتمل أنه امتد به العمر ومات ميتة طبيعية، وأن الله هو الذي توفاه ولم يقتله آحد. ويزداد هذا المعنى وضوحًا وتأكيدًا إذا ما رجعنا إلى الآيتين الآخريين الواردتين في سورة آل عمران، ونصها: ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرُوا وَمَكُنُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۗ إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِي مُتَوَقَيكَ وَرَاهِمُكُنَ إِلَيْ وَمُطْهَرُكُ مِنَ النَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمُ وَرَاهِمُكُنَ إِلَيْ مَنْ النَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمُ النَّذِينَ النَّامُ فَيِه تَخْتَلِفُونَ ﴾ (آل عمران: ٥٥-٥٥).

وتبدأ بالإشارة إلى مكر الذين دبِّروا اغتياله إلا أن قدرة الله على إنقاذه أقوى من قدرة المتآمرين. ثم قول الله تعالى: ﴿إِنِّي مُتُوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلِيُّ ﴾ ومع التآكيد على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيتوفاه، فإن الصيغة تحمل معنى المستقبل أيضاً. أي أنه في الآيتين الله هو الذي سيتوفاه وسيرقعه إلى العالم الآخر حيث يطهره من الذين كفروا ويجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا ..

لذلك لا يسعنا إلا أن نشير إلى تلك الآيات الواردة بالعهد القديم وهي واردة بنفس النصوص التي استعان بها كتبة الأناجيل لتنسج قصة فتله وصلبه.

«طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني، نظروا إليه واستناروا ووجوهم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلَّصه» (المزمور ٢٤: ٤-٦)، «مبارك الرب لأنه سمع صوت تضرعي، الرب عزّى وترسى عليه اتكل قلبي فانتصرت، ويبتهج قلبي وبأغنيتي أحمده، الرب عزّلهم وحصن خلاص مسيحه هو» (المزمور: ٢٨: ٨٠-٨)، و«دريني في حقلك وعلمني لأنك أنت إله خلاصي» (مزمور ٢٥:٥)، «يارب خلّص، ليستجب لنا الملك في يوم دعائنا» (المزمور: ٢٠:٩)، وفي الآية ٦ يقول: «الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه» لا بل ونطالع في سفر حبقوق: «خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك» (١٣:٣).

ونوجز هذه القصة بإعادة تأمل الآية الكريمه في إيجازها البليغ ﴿وَقُولُهِمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمُسِيحَ عِيسَى الْبِنُ مَرْيَمُ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكَنْ شُبُهِ لَهُمْ وَإِنَّ النَّينَ الْحُتَلَقُوا هَيهِ لَفِي شَكَ مُنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اِتَبَاعَ الظَّنْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً • بَل رَفْعَهُ اللهُ وَمَا لَعَلَمُ إِلاَّ اللهُ وَمَا عَلَمُ إِلاَّ اللهُ عَزِيزًا حَكِيماً ﴾ (النساء: ١٥٧ – ١٥٨).

فقد شُبِه لهم، واختلفوا فيه، وهم في شك منه، ولا علم لهم إلا إتباع الظن وأكذب الحديث – فما قتلوه يقينًا: لأن الله قد خلّص مسيحه..



## متاهة مخطوطات قمران

• متاهة مخطوطات قمران

• على هامش مخطوطات قمران

## متاهة مخطوطات قمران

يمثل اكتشاف مخطوطات قمران، التي تم العثور عليها سنة ١٩٤٧ قرب البحر الميت، نقطة فارقة في تاريخ المسيحية، بل يعتبرها البعض أهم وأخطر اكتشافات القرن العشرين.

ولا أدل على تلك الأهمية من أنه بعد مرور عشر سنوات على هذا الكشف، قام العالم الألماني شارل بورخارد، في برلين، بعمل سجل للإصدارات التي توالت طوال ذلك العقد ونشره سنة ١٩٧٨ عنوانًا لكتاب أو لبحث علمي أو مقال. وفي شهر يوليو ١٩٥٨ صدر العدد الأول لمجلة علمية بعنوان: ومجلة قمران، باللغة الفرنسية، وبعد عام تقريبًا صدرت مجلة أخرى بالإنجليزية بعنوان: «اكتشاف البحر الميت، ومن البديهي أن الرقم الوارد في الفهرسة قد تضاعف عدة مرات حتى يومنا هذا.

وإن دل هذا الكم المتواصل من الإصدارات في العالم عن شيء، فهو يؤكد على ما الأهمية هذه المخطوطات من آثر فيما يتعلق بتاريخ اليهودية والمسيحية بعامة، وبتاريخ المؤسسة الكنسية بصفة خاصة.

وتعد هذه المخطوطات أقدم مجموعة وثائق تتعلق بالكتاب المقدس بعهديه، وبتاريخ جماعاتها المتعددة، وتزداد أهميتها بالنسبة للجمهور وفقًا لما تتناوله وسائل الإعلام، فمن أهم ما راحت الصحافة تتناوله بالتعليق ما شاع آنذاك من أن هناك تأخير متعمد وعملية تعتيم مضروضة بيد من حديد لعدم نشر أية معلومات جادة حول هذه النصوص وترجمتها، خاصة وأن المتحكمين فيها أساسًا من رجال الدين المسيحي العاملين في المعهد الإنجيلي بالقدس، أي أن الموضوع في نهاية المطاف خاضع لإشراف القيادات العليا في الفاتيكان ولجانه المتخصصة في مصادرة كل ما يخالف الخط الرسمي الذي تفرضه،

وفي شهر مايو ١٩٥٠، وقبل حتى أن يتم اكتشاف باقي الكهوف، تقدم العالم أندريه دوپون + سومير (André Dupont - Sommer) ، أستاذ اللغة والحضارة السامية بجامعة السوربون، ببحث كان بمثابة قنبلة ناسفة لأركان المسيحية وعقائدها، عندما أعلن: «أن سيد العدالة»، رئيس طائفة الأسينيين، ببدو وكأنه النموذج الأصلي ليمسوع، وذلك استناداً إلى النصوص التي تمت ترجمتها مبدئيًا، ومنها مخطوطة «قانون الجماعة»، و«تعليق حيقوق»، و«وثيقة دمشق».

وأشار دوپون - سومير بوضوح إلى الترابط الموجود بين فكر ومذهب كل من سيد العدالة ويسوع، فاثلاً: «كلاهما بشر بالتوية، والتقشف، والتواضع وحب الآخر، والعفة، وكلاهما تمسك بشرع موسى وأطلق عليه لقب «المختار» و«مسيح الله»، وكلاهما خضع أو تعرّض لعداوات رجال الدين اليهود والصدوقيين، وهُتل، وسيعود هي نهاية الزمان، وأتباعه ينتظرون عودته المجيدة ليحكم لمدة ألف عام،

وكان الرد عليه عنيفًا جامحًا من قبل الكاثوليك الذين احتجوا ورفضوا المساس بوحدانية يسوع المسيح وتفرد شخصه .. واهتز الأب أندريه دوبون – سومير، الأستاذ بالسوربون، من التهديدات التي لاحقته وعنف الهجوم الذي حاضره، فاضطر بعد ذلك إلى المواراة في الأسلوب وتوخي الحرص في العبارة.. إلا أنه لم يمكنه التنازل عن حقيقة «أن الإسينيين، أكثر من أي طائفة أخرى من طوائف اليهود، هم الذين مهدوا الطريق للمؤسسة الكنسية».

وهنا لابد من وقفة نعود فيها إلى قصة اكتشافها وطريقة انتشار خبر البحر الميت، أو إلى متاهة القصة الوهمية الرسمية حول اكتشافها وطريقة انتشار خبر العثور عليها «صدفة» وانتشار خبرها التدريجي بين تجار الآثار والمتاحف والمؤسسات الدولية، وهي بمثابة مغامرات جديرة بروايات الفروسية التي تشيع فيها الأقبية والدهائيز المعتمة أكثر مما يشيع فيها من الوضوح.. فالاتهامات المتبادلة في عمليات اقتتائها، والتلاعب في نشر نصوصها، والمعارك والأحابيل التي لجأ إليها بعض العلماء للحصول على جزء أو على نسخ منها لدليل واضح على أن هناك أمورا خفية في الكواليس وأسئلة عديدة بحاجة إلى الأجوبة. ذلك لأن دراسة المخطوطات وتاريخها يؤدي إلى دهاليز الفاتيكان، كما يؤدي بصورة أكثر قلقًا إلى محاكم التفتيش. لأن دراستها بطريقة وافية أمينة ترتطم بجدار منيع وسياج يصعب اختراقها – فلقد دخلت الظروف الدقيقة لاكتشاف هذه المخطوطات وتفاصيلها المعقدة مجال الأساطير، والعديد من تفاصيل هذه الأسطورة يفتقد إلى المصدافية، فقد تحذلق العلماء وتصرف بعضهم بتصنع كبير حول عبة نقاط بعينها حتى الستينات من القرن العشرين.

كانت فلسطين آنذاك خاضعة للحماية البريطانية، وكانت مدينة القدس مقسمة إلى ثلاثة قطاعات عربية وبريطانية ويهودية. وابتداء من ١٩٤٩/٦/٢ انتقلت منطقة قمران إلى تبعية الأردن وكل منطقة القدس الشرقية. وكان متحف الآثار الفلسطيني قد أنشيء أيام كانت تحت الحماية البريطانية بتبرعات مالية من جون روكفلر. وفي عام 1944، وقبل إنهاء الحماية بقليل تم تحويل المتحف إلى هيئة مساهمين دوليين. وبذلك أصبح يضم ممثلين من هيئات علمية فرنسية وأمريكية وبريطانية. وظل مستقلاً لمدة ثمانية عشر عامًا حتى اندلاع أزمة قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر سنة 1907. فاستقال چيرالد هاردنج من منصبه كمدير لمصلحة الآثار وقسم المخطوطات. كما تم في نفس الوقت وضع المخطوطات في ٣٦ صندوق وأودعت في أحد بنوك عمّان بالأردن. ولم تتم إعادتها إلا في مارس ١٩٥٧ - «وكان بعضها قد أصابه العفن أو البقع».. وذلك هو ما نشرته مجلة التابعز مجازين في ١٩٥٧/٤/١٥.

وقد وُضعت المخطوطات، التي تم اكتشافها عام ١٩٤٧، في الجامعة العبرية بالقدس، وظلت بها إلى أن تم بناء المبنى المسمى «معبد الكتاب» الذي شيد خصيصًا من أجل هذه المخطوطات في «متحف إسرائيل» قرب الكنيست. كما أودعت في نفس ذلك المتحف المخطوطة المعبد» التي استولى عليها الصهاينة بوضع اليد حينما احتلوا الضفة الشرقية أيام حرب الأيام الستة.

وبغض الطرف عن القصة المزعومة لاكتشاف هذه المخطوطات، من أن أحد الأعراب قد عثر على كهف صدفة وهو يبحث عن إحدى عنزاته التي ضلّت في الجبل، فاكتشف الكهف وبه الأواني الفخارية وما تحتوي عليه من وثائق – فإن نظرة واحدة إلى إحدى الصور الفوتوغرافية للموقع ومنظر وعورة الجبل واستقامة هضابه الحادة الانحدار تلقى بعلامات استفهام معينة حول تلك «العنزة» التي يمكنها تسلق مثل هذه الهضاب الحادة». لذلك يتشكك الكثير من العلماء في مصداقية القصة بصورة متفاوتة من العليقات والصراحة..

كما أن هناك تعليق آخر مكتوب في العديد من المراجع بصور متفاوتة التفاصيل عن إن ما خرج من الكهوف من المخطوطات أكثر بكثير من تلك التي تم تصنيفها أو تسجيلها بعد ذلك: «فهناك سبع مخطوطات كاملة قد تسللت إلى القطاع العام، إضافة إلى أجزاء متعددة من حوالي ٢١ مخطوطة آخرى لا يعرف عنها شيئًا» «الكتاب المقدس المصادر» (صفحة ٢٥). ومنذ اكتشاف المخطوطات، وأيًا كان التاريخ الذي يقال وطوال الأعوام التالية، أصبحت هذه الوثائق مجال تجارة مربحة، إذ كانت آجزاؤها تنتقل عبر الحدود عن طريق التهريب، بين الضفة والكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين، بينما الحفائر تتواصل..

وقد أودعت باقي المخطوطات تقريبًا متحف الآثار الذي عُرف باسم «روكفلر

ف ونديشن، بالقدس، تحت مستوولية قسم الآثار بالأردن، والمدرسة الإنجيلية الفرنسية، ومتحف آثار فلسطين. وتم تكوين فريق عمل دولي برئاسة الأب رولاند دي شو (Roland de Vaux)، القس المشهود له بالتعصب الشديد لكاثولكيته والذي قام باستبعاد كل الذين لا ينتمون إلى المجال الكنسي، خاصة دوپون – سومير، الأستاذ بجامعة السوربون، وجميع العاملين معه بسبب ما أعلنه سنة ١٩٥٠.

وبذلك أصبحت هذه الوثائق موضوعة في منطقتين على جانبي خط تقسيم مدينة القدس، والذي كان يشقها نصفان من ١٩٤٩ وحتى حرب ١٩٦٧ عندما وضع الصهاينة أيديهم على كل المخطوطات - إلا أنه يقال أنهم كانوا قد تركوا وضع اللجنة الدولية كما هو عليه: أي أن كل أعضائها من رجال الدين المسيحي ولم يكن بينهم يهوديًا واحدًا.

وإجمالي هذه المخطوطات يمثل قرابة مائة ألف جزء من النصوص العبرية القديمة والآرامية. موزعة على حوالي ٧٠٠ مخطوطة مختلفة، منها حوالي ٢٠٠ متعلقة بأسفار العهد القديم، التي توجد بكاملها ما غدا سفر إستر، وهو السفر الوحيد في العهد القديم، التي لا يرد فيه اسم الله.. ويقول بارت إيرمان (Bart Ehrman): «لا يمكن التقليل من أهمية مخطوطات البحر الميت بالنسبة للمسيحية الأولى، إلا أن أهميتها غير مباشرة، بمعنى أنها على الرغم من عدم وجود أية إشارة بها إلى يوحنا المعمدان أو يسوع أو أي أحد من أتباعه، أي أنها لا تتضمن أية إشارة إلى المسيحية، لكنها مهمة بالنسبة لدراسة المسيحية الأولى لأنها تعطينا لمحة نادرة عن المجتمع والثقافة والدين في المكان الذي وُلدت فيه المسيحية «المسيحيات المفقودة» صفحة ٤٨٤.

وهو ما يؤكده إدمون ويلصن (Edmon Wilson) الباحث الأمريكي في كتابه عن «مخطوطات البحر الميت»، من «أن المخطوطات مرتبطة باليهودية الحاخامية مثلما كانت عليه في القرن الأول الميلادي هي والمسيحية الأولى إلا أنه من الملاحظ تكتم الباحثين اليهود والمسيحيين في إظهار هذه الروابط بوضوح».

وهو نفس ما يؤكده نورمان جولب (Norman Golb) في كتابه المعنون: «من كتب مخطوطات البحر الميت؟، مشيرًا إلى التتويعة الواسعة في الموضوعات التي تتناقض أحيانًا مع بعضها البعض: «الأمر الذي يوضح تزايد عدد الباحثين الذين يتحدثون لا عن افكار طائفة قمران، وإنما عن التيارات اليهودية القديمة المنعكسة في هذه الوثائق. وهو ما سوف يؤدي إلى توضيح العلاقة بين هذه النصوص واليهودية الحاخامية وبدايات المسيحية في القرنين الأول والثاني الميلاديين،

وتنقسم المخطوطات إجمالاً إلى نوعين من الوثائق: نصوص إنجيلية، بنسبة الربع تقريبًا، ونصوص تضم أناشيد ومزامير وتعليقات وكتب جامعة وأمثال ونصوص قانونية وإشارة إلى وجود كنز كبير تم إخفاؤه في مكان ما بالمنطقة.

ومنذ بداية العثور على هذه المخطوطات، دار التساؤل حول مدى صلتها بأصل المسيحية وهل تلك الوثائق سوف تهز أركانها أو تقلل من شأنها؟ ومنذ عام ١٩٦٠ ساد الصمت حول هذه المخطوطات لمدة خمسة وعشرين عامًا. وفي منتصف عقد الثمانينيات من القرن العشرين، قام الأثري الصهيوني إيجال يادين بنشر «مخطوطة المعبد» وبعد ذلك بدأت الأخبار تتسرب بشيء من الوضوح عن شخص اسمه «سيد العدالة».

ومع تأخر النشر لأكثر من ثلاثين عامًا لمحتويات الكهف الرابع، بدأت التساؤلات تشرثب من جديد حول مدى مساسها بالعقيدة اليهودية والمسيحية ثم راحت التساؤلات تتمحور حول سفر أربع مخطوطات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقيام الصهاينة باقتنائها بناء على إعلان صغير ظهر في جريدة «وول ستريت» بواسطة راعي كنيسة من فرجينيا.

ويؤكد هرشل شانكس (Hershel Shanks) هي نهاية المقدمة التي وضعها للكتاب الجماعي الذي أشرف عليه، وهو بعنوان «مغامرة مخطوطات البحر الميت» يؤكد وجود مخطوطات أخرى مخفية، وأن آخر مدير بريطاني لقسم الآثار بمتحف الأردن، لانكستر هاردنج (Lancaster Hurding) هو الذي أبلغ العالم شتراجنل (Strugnell) بذلك وهو على هراش الموت «وأن أحد البنوك بالأردن هو الذي يمتلكها ويحافظ عليها بأكبر عناية فائقة إذ أنها تمثل مجال استثمار أعلى بكثير من البورصة الإسرائيلية أو بورصة فيوورك».

أما الأب موريس باييه (Maurice Baillet)، فقد أورد في كتاب «اكتشافات في الصحراء اليهودية، قاتلاً: «من قبل الحرب (١٩٦٧) تصور بعض «المتخصصين» الإنجليز: والأمريكان أنه يمكنهم عمل مونتاج نهائي لبعض المخطوطات، لكنهم في الواقع قد أفسدوها. وبالنسبة لبعض الأجزاء الأخرى الكبيرة، فقد كانت الأمور أكثر بساطة: فبعد رحلة رسمية طويلة عبر العالم، لم تعد أبدًا هذه المخطوطات إلى موقعها، ولا يعلم أحد أين هي حتى يومنا هذا».

ونخرج من هذا الاستشهاد الوارد في كتاب جماعي صادر بمناسبة مرور خمسين

عامًا على اكتشاف هذه المخطوطات بعدة ملاحظات، أولا: وضع كلمة «متخصصين» بين شولات يعني أن هؤلاء الإنجليز والأمريكان لم يكونوا من العلماء المسؤولين عن هذه الوثائق أو المتخصصين فيها، ثانيًا: أنهم أتلفوا بعض هذه المخطوطات في محاولة لصنقها، ثالثًا: إن هناك بعض المخطوطات قيد خرجت من الأسر أو من السيطرة الشديدة المفروضة عليها ولم تعد إلى بومنا هذا،

وإذا ما أضفنا ما قاله هرشل شانكس أنه من ١٩٤٨ حتى ١٩٥٠ اليهود هم الذين كانوا ينقبون وحدهم مع البدو، وأنه من ١٩٥٠ إلى ١٩٦٠ قد تم وصل كل الأجزاء وعمل حصر دقيق لها «عندما انتهت الميزانية وتدخلت عناصر أخرى شخصية وسياسية فتجمدت الأبحاث لمدة عشرين عامًا» (صفحة ٧٠). وأخذنا في الاعتبار تلك الشهادة الصادرة عن أحد أعضاء اللجنة الرسمية، حقيقة أن هناك مخطوطات قد تم الاستيلاء عليها، وأخرى قد حجبت، وغيرها قد سرق – سواء أثناء الحفائر أو بعدها، إضافة إلى ما قاله أحد الصهايئة حينما أعلن صراحة: «إنكم لن ترونها إلى الأبد» لأدركنا أن هناك حقائق أخرى خاصة أن هرشل شانكس يؤكد قصة مختلفة تمامًا عن تلك القصة عنوة بصحبة أحد رجال الجيش بعد حرب الأيام الستة ..

وهنا لابد من وقفة نوضح فيها شخصية إيجال بادين والدور الذي قام به في هذا المجال. فهو من خريجي الجامعة العبرية وحاصل على درجة الماجستير عام ١٩٤٥، وعلى درجة الماجستير عام ١٩٥٥ وعلى درجة الدكتوراه عام ١٩٥٥ وكان موضوعها عن «إحدى مخطوطات قمران». وتتضمن حياته شقين أساسيين، أحدهما سياسي والآخر علمي. فقد كان في الهاجاناة (هيئة الدفاع عن الكيان الصهيوني) منذ ١٩٣٣، وبعد عشر سنوات أصبح رئيسًا لقسم العمليات بها، وفي عام ١٩٤٥ أصبح رئيسًا لأركان الجيش الصهيوني ثم اعتزل الخدمة بعد خلافه مع بن جوريون عام ١٩٥٧، وهو يعد من القيادات التي أسست الحركة الديمقراطية في الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين.

أما الجانب العلمي، فهو يعد واحدًا من كبار علماء الآثار اليهود، فبعد حصوله على الماجستير تم تعيينه في القسم العبري بجامعة القدس، وبعد حصوله على الدكتوراء عين استاذًا مشاركًا سنة ١٩٥٩، وفي ١٩٦٣ حصل على درجة أستاذ في علم الآثار،

وقد قام بالحفائر في منطقة هاستور فيما بين ١٩٥٣ و١٩٦٨، وفي منطقة مسادة فيما بين ١٩٦٢ و١٩٦٥ - وهي التواريخ الرسمية المعروفة - كما ترأس العديد من البعثات للبحث عن مخطوطات أخرى في الكهوف المحيطة بالبحر الميت بينما كان يشغل منصب رئيس قسم الآثار ثم معهد الآثار التابع للجامعة العبرية في القدس.

ومن أهم آبحاثه العلمية نشر مخطوطة «حرب أبناء النور ضد آبناء الظلام» (١٩٦٢)، ووتقللين، من قمران (١٩٦٩)، و«مخطوطة المعبد» (١٩٨٣) وهي أكمل وآطول مخطوطة في المجموعة، كما كان قد أصدر كتابًا بعنوان «رسالة المخطوطات» (١٩٧٥)، وعدد من الكتب الأخرى للتعريف بمنطقة مسادة وحاستور، والأسفار المكمورة، وباركوخبا.

وقد كان من الأطراف الرئيسية في لعبة شراء المخطوطات المهربة إلى أمريكا، ففي 190٤/٦/١١ قام اليهود بشرائها في فندق والدورف أستوريا بمبلغ ربع مليون دولار، وفي ١٩٥٤/٧/٢ انتـقلت المخطوطات من ذلك الفندق إلى قنصليـة إسـرائيل في نيويورك، وتم إرسالها إلى الكيان الصهيوني على مراحل. وظلت تفاصيل هذه العملية طي الكتمان إلى أن أعانت الصحف «شراء إسرائيل للمخطوطات من رئيس الأساقفة صمويل» وارد في كتاب ج. تريفر «J.Trever» «قصة قمران التي لم تحكى» (١٩٦٦).

ويقول كل من مايكل بيجنت ورتشاردلي في كتابهما الذي أخفت السلطات الكنسية ترجمته الفرنسية، والغريب أن عنوانه كان: «الكتاب المقدس المصادر» فقد تمت مصادرة نفس الكتاب فعلاً! يقول الكاتبان أن الحكومة الأردنية كانت قد اتهمت رسميًا رئيس الأساقفة المدعو صمويل بالتهريب والخيانة وأنه لم يكن من حقه تهريب المخطوطات خارج الأردن. واعتبرت الأمريكان مسؤولين عن نشر نصوص وصلتهم عن طريق التهريب وبالتالي فهم متهمون بالتواطؤ الإجرامي (صفحة ٤٢).

لذلك بوضح الكاتبان أنه منذ ١٩٥٤ كانت هناك مجموعتان متميزتان من النصوص وفريقان من الباحثين يعملان دون أية صلة بينهما . ففي القدس الغربية ينكب اليهود على المخطوطات التي استولى عليها كل من سوكنيك وإيجال يادين، وفي القدس الشرقية، يعمل الفريق الدولي في متحف روكفلر تحت إدارة الأب دي فو . ولم يكن أي فريق منهما يعرف ما يقوم به الفريق الآخر إلا من خلال ما يتم نشره في المجلات المتخصصة.

ويدآت معارك النشر والتعتيم.. وهنا يقول العالم هرشل شانكس: «هناك عُرف متبع بين العلماء، فهو غير مدون في أي قانون، أن الباحث المسؤول عن نشر نص من النصوص تصبح له أحقية كاملة عليه، وبالتالي يمكنه أخذ الوقت الذي يراه لازمًا لعمله، ولا يحق لأي باحث آخر حتى أن يُطلع على النص إلا بإذنه، كما لا يحق لأي آحد سواه أن يقوم بنشره، (صفحة ١٧).

وتمثل عملية نشر المخطوطات متاهة آخرى من الصعب تتبع حقيقتها بالتفاصيل المطلوبة أو على الأقل بالأمانة المرجوة. فاللافت للنظر هو التباطؤ الشديد والتحكم المطلق سواء في عملية النشر أو في إمكانية الإطلاع عليها، وأن أمكن اختصار متاهة عمليات النشر هذه لوجدنا أن محتويات الكهوف من ١ إلى ٢، ومن ٥ إلى ١٠ قد تم نشرها في غضون عام ١٩٦٠، وأن كثيرًا من مخطوطات الكهف رقم ١١ كان يمكن الإطلاع عليها في منتصف عام ١٩٨٠، وأن أغلب محتويات الكهف رقم ١١ كان يمكن أهم الكهوف نظرًا لما حواه من وثائق، فقد امتد منع تسرب أي معلومة عنها قرابة ثلاثين عامًا! ولم يتم نشر بعض مخطوطاتها إلا سنة ١٩٩٠ وهناك إجماع بين العلماء الذين يعملون في هذا المجال أنه لا يزال هناك العديد من المخطوطات المحظور الإطلاع عليها أو التى لا تزال قابعة تحت «القفل والمفتاح» كما يقولون، حتى يومنا هذا..

ويعد كلا من بيجنت ولي من أهم من كشفا عن غموض مجريات الأمور، واتهما الفاتيكان صراحة بالتعتيم على مخطوطات البحر الميت وحجبها عن الجمهور لأنها تزلزل أركان العقيدة المسيحية الأساسية.

وبخلاف انتقادهما التآخير المبالغ فيه في عملية النشر، فإن الزمرة المتحكمة من الناشرين الذين يسيطرون ويتحكمون في حوالي أربعمائة من النصوص التي لم تنشر من الكهف الرابع، يمنعون أي باحث آخر من الوصول إليها. تأنيًا: أن تلك الزمرة المتحكمة معظمها من الكاثوليك العاملين في المعهد الفرنسي الإنجيلي والآثار، الذي يديره والدومنيكان. ويقع هذا المعهد في القدس الشرقية التي كانت تحت السلطة الأردنية حتى عام ١٩٦٧.

وكان أندريه كاكو (André Caquot) الأستاذ بالكوليج دي ضرائس وعضو أكاديمية العلوم والآداب من الذين انتقدوا التأخير الشديد في نشر هذه المخطوطات قائلاً: «أنه موقف بشع من الناحية العلمية إذ أن جيل من الباحثين قد حرم من هذه الوثائق الأساسية ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع» (مجلة إكسبريس ١٩٩١/٤/٢٥) وكان قد سبق لكل من إدمون ويلصن وجون الليجرو وجيزا شرمس أن انتقدوا الفريق الدولي وزيائه في تحايله على النشر وفرض احتكار علمي على الوثائق. وكان الليجرو قد انتقد المحاولات المؤولات المستميتة للفريق لفصل المسيح عن المخطوطات مؤكداً على الروابط الأكيدة بينهما بل أنها أكثر قرباً مما يمكن لأي أحد أن يتخيله.. أما جيزا فرمس فقد أعلن «أن أهم الاكتشافات من مخطوطات عبرية وآرامية في سبيلها إلى أن تكون الفضيحة العلمية القصوة في القرن العشرين».

وفي ۱۹۹۱/۹/۲۲ ثم الإعلان عن «نهاية احتكار المخطوطات ونشرها» وذلك في جريدة نيويورك تايمز. «إلا أن مكتب الآثار الإسرائيلي قد احتج وهدد - كما يورد شانكس - بفسخ العقود وبأن ذلك يخالف الأصول العلمية ويعد عمل لا آخلاقي وسرقة لأعمال الباحثين وهدد بإقامة دعوى قضائية» (صفحة ۲۳).

وفي ٢٠٠١/١٢/٢٥ أعلنت جريدة الموند الضرئسية تحت عنوان: «لحظة شديدة الأهمية» تقول: «بعد أربعة وخمسين عامًا من الانتظار، تمت طباعة مخطوطات البحر الميت» ثم راحت توضح: «وقد تولت طباعتها دار نشر جامعة أوكسفورد، بعد أن استحوذ عليها بضعة علماء طوال هذه المدة. وهي مكونة من ٢٩ مجلدًا. ويقول جيزا فرمس، الأستاذ بجامعة أوكسفورد، إن هذا التأخير وكل ذلك التعتيم على فحوى هذه الوثائق يمثل أكبر فضيحة علمية في القرن العشرين».. وتنهي الجريدة مقالها بتساؤل له مغزاه، «فبعد تعتيم احتكاري دام أكثر من خمسين عامًا، تم تنشر المخطوطات، إلا أن سعرها يمثل عقبة جديدة أو محاولة أخرى للتعتيم بمنع الحصول عليها، إذ أنها تعرض للبيع للجمهور كمجموعة متكاملة بمبلغ وقدره ألفان وثلاثمائة يورو تقريبًا»، من باب التعجيز والحد من بيعه.

وتمثل نقاط التشابه بين نصوص مخطوطات قمران والكتاب المقدس بعهديه أهم عناصر الخلاف والمعارك الدائرة بين الباحثين. فأهم ما تكشف عنه هذه الوثائق الشبه الشديد الوضوح بين جماعة الأسينيين وجماعة المسيحيين الأواثل، أو المسيحية الوليدة. فقد بات من المسلم به بين العلماء أن تلك الطائفة كانت معاصرة ليسوع – وهو عكس ما ظلت الكنيسة تفرضه طوال القرون الماضية.

فلا حصر للأجزاء الموجودة بالأناجيل المعتمدة والواردة في نصوص قمران – وأهمها شخصية من هو معروف باسم «سيد العدالة». فقد قام بتنظيم الجماعة، وعانى من اضطهاد «الكاهن الكافر»، ومات ميتة عنيفة، وكان قد ذهب إلى اليهود ليذكرهم بأقوال الأنبياء، إلا أنهم اضطهدوه، وقد خانه واحد منهم، وهناك أيضًا من يطلقون عليه «لسان الحية» و«الرجل الكاذب» وكلها أصداء تذكرنا بيصوع ويهوذا الخائن والكاهن قيافا، وبولس المنافس «سليط اللسان» والذي يعترف بكذبه في رسائله..

لذك كتب الأب الجزويتي جان دانييول (Jean Daniélou) قائلاً: «إن الكنيسة البداثية كانت يهودية تمامًا ولعبت دورًا أساسيًا حتى سنة ٧٠ عند سقوط القدس وقيام الرومان بحرق المعبد وتشتيت اليهود، أنها حقائق تاريخية تعتم عليها الوثائق الرسمية ومن المهم إعادتها إلى الأذهان» (مخطوطات البحر الميت واصول المسيحية ١٩٥٧). ونطالع في كتابه التالي المعنون: «التاريخ الجديد للكنيسة ١٩٦٢» «أن لوقا يقدم وجهة نظر بولس، الذي لم يكف عن التصارع مع فريق يعقوب (شقيق عيسى ورئيس كنيسة القدس) ويتهمهم بالرياء (غلاطية ١٢:١-١٤). وباختفاء جماعة يعقوب سنة ٧٠ محيت ذكراهم. إلا أن هذا المحو يحرّف تاريخ أصول المسيحية (...) وفي النهاية سنصل إلى عملية قلب للأوضاع، إذ أن الكنيسة البدائية ستنهار سنة ٧٠، والوثنية – المسيحية – البولسية ستبدأ طريقها المنتصر» (.

ومن الأمور المؤكدة بين العلماء حاليًا، أن آباء الكنيسة قد سمحوا بنشر حياة مختلفة أو غير حقيقية عن السيد المسيح وقد تم التعتيم على كيفية نسجها بشراسة كاسحة.. ومعروف أن الأب دانييلو قد توصل إلى حقائق أثناء أبحاثه لم يجرؤ على نشرها.

وقد وجد كل من تناول أو شارك في أبحاث هذه المخطوطات علاقات وثيقة لافتة للنظر بين الأفكار والمصارسات المكتوبة في هذه الوثائق وتلك التي تسند عادة للمسيحيين الأوائل في العهد الجديد وفي مصادر آخرى - إلا أن هناك من جرؤ وكتب وهناك من آثر القيام بعملية التعتيم والتحريف. فعلى سبيل المثال: العشاء المقدس كان من أهم الممارسات لدى الأسينيين في بعض احتفالاتهم. وهو موصوف في مخطوطة «قانون العدالة» ومقانون الخلاص» حيث يشار هيهما إلى أنه كلما اجتمع عشرة أشخاص من مجلس «الياحاد» للعشاء، يقوم الكاهن بمباركة الخبز والنبيذ قبل تناول الطعام. ونجد في العهد الجديد موقفًا مشابهًا في الأناجيل الثلاثة المعتمدة متى (٢٦-٢) والوقا (٢٢: ١٩-٢٠) وكذلك في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس (١٤: ٢٣-٢) حيث يقوم يسوع في العشاء الأخير بمباركة الخبز والنبيذ وتقديمها لتلاميذه قائلاً: «اصنعوا هذا لذكري». ولن نتاول هنا الخلاقات بين تلك الآيات وخاصة رسالة بولس الذي يقول فيها: «خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور للجلكم» فالمعروف أن جسد السيد المسيح لم يكسر حتى في عملية الصلب المزعومة.

ووفقًا لأعمال الرسل (٢: ٤٤-٤٥) أن «جميع الذين آمنوا كانوا معًا وكان عندهم كل شيء مشتركًا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج». ونفس الشيء كان متبعًا لدى جماعة الأسينيين وفقًا لما هو وارد في مخطوطة «قانون الجماعة».

ونفس التقارب أو التشابه حول أهمية التعميد كعلامة للدخول في الإيمان، ووصف المخلصين في الورع بعبارة «آبناء النور» فهي واردة في بعض المخطوطات وواردة في لوقا (٨:١٦). لذلك يؤكد نورمان جولب أن التوازنات بين المخطوطات والعهد الجديد تسمح بعمل ملاحظة هامة هي: «أنها تشير وتدل بلا أي لبس أن كثيرًا من العادات والأعراف المتبعة الواردة في العهد الجديد كانت تتجانس مع اليهودية القديمة، وقبل نهاية القرن الأول الميلادي انتقل هذا الإيمان إلى ما وراء المهد الذي نشأ هيه في فلسطين، ليتوغل في العالم اليوناني والروماني، وفي أواخر القرن الميلادي الثاني كانت الكنيسة تتكون من وتيين أكثر مما بها من يهود، وتحول لاهوتها بالتدريج ليعكس بصورة متزايدة رؤيا وممارسات الوسط غير اليهودي» (من كتب مخطوطات البحر الميت، صفحة ٢٨٥) كما أشار الأب إميل بويخ (Emile Puech) إلى ثلاث نقاط لها أهميتها:

- ١ وجود أجزاء متشابهة بين المخطوطات وموعظة الجبل ليسوع.
- ٢ وجود عبارات في إنجيل برنابا الذي حجبته الكنيسة عن التداول منذ القرن الشائي الميلادي (على الرغم من أن الروح القدس هو الذي كان قد اختاره للتبشير) ومثيلتها في بعض المخطوطات الأمر الذي يؤكد معرفة برنابا بهذه الطائفة أو أنه كان أحد أعضائها.
- ٣ وجود جملة في أحد المخطوطات ومثيلتها في أعمال القديس چوستان وهو من
   آباء الكنيسة من القرن الثاني الميلادي.

وبخلاف ما تقدم توجد عبارة يتحدث فيها لوقا (١: ٢٥-٣٥) عن مجىّ يسوع وعن طفل يطلق عليه «ابن العليّ» ويدعى «ابن الله» وهناك جزء من مخطوطة من الكهف ٤ يتحدث أيضًا عن مجىً شخص «سيعرف باسم ابن الله ويطلقون عليه ابن العلّي» وهذا الجز مرقم 40246 ووارد في عدد مارس – أبريل من «مجلة الآثار الإنجيلية» (BAR) لسنة ١٩٩٠ صفحة ٢٤. وهي المرة الأولى التي توجد فيها عبارة «ابن الله» في نص آخر غير الأناجيل، وهذا الجزء ضمن المخطوطات التي يسيطر عليها الأب ميليك.

وكان العالم البريطاني جون الليجرو (John Allegro)، العلماني الوحيد في اللجنة الدولية بحكم منصبه في متحف روكفلر، وأول من فضح عملية التباطؤ في النشر، قال الدولية بحكم منصبه في متحف روكفلر، وأول من فضح عملية التباطؤ في النشر، قال معلقاً عليها: «إن حوليات المخطوطات تكشف عن صلب وبعث مسيحهم»! وكانت مجرد هذه الجملة كافية لتؤكد تأثر أو نقل الأناجيل المعتمدة من تراث الأسينيين.. وتوالت التعليقات، ومنها أن المسيح قد قتله سمعان الثوري (لوقا: ١٥٠٦) وإن كانت الترجمة العربية لسنة ١٩٦٦ تضع كلمة «الغيور» بدلاً من «الثوري». وقال آخرون إن المسيح قد صلُّب لكنه لم يمت ثم تزوج وأنجب طفائن – وكلها تعد تعليقات تجديفية في نظر الكنيسة، رغم وجود ما يدعمها من وثائق ثم العثور عليها في كهوف منطقة اليهودية.

وظل الأمر المؤكد بين العلماء هو أن الكاثوليك كانوا يرفضون نشر وثائقهم، فكلها شهادات معاصرة تقريبًا للحواريين ولا تتفق بأي حال في كثير من معطياتها مع ما كان التراث الكنسى حريصًا على آلا تعبث به الرياح طوال آلفي عام تقريبًا.

لذلك كتب نورمان جولب في مقدمة كتابه الصادر ١٩٨٨: «لقد بدا لي بوضوح أن البحث التقليدي حول المخطوطات قد اتخذ شكل عملية سياسية شديدة الحبكة، تهدف إلى حماية المقولات القديمة وليست عبارة عن عمل علمي جماعي يبحث بحماس عن أفكار جديدة ( .٠) فإن كل ما لدينا من معلومات فهي عبارة عن جزر صغيرة في بحر من الصمت».

أما چون الليجرو فكان أول من تخطى الحذر والمنوعات وبادر بنشر ترجمة كل المخطوطات التي آسندت إليه وعلق عليها ليخرج بأن عيسى لم يوجد مطلقًا هي التاريخ بالصورة التي تقدمه بها الكنيسة.. وما هي إلا أيام حتى حث الأب دي هو ثلاثة من أتباعه للكتابة ضد الليجرو ونشروا هي الجرائد أبحاثًا تعد بمثابة هدم لكيان ومكانة الليجرو العلمية. الأمر الذي اضطر الليجرو إلى الاستقالة والانعزال في جزيرة مان، إلا أنه قبل وفاته قد أصدر كتابًا آخر يوضوح فيه «أن المسيحية الحالية لا سند تاريخي لها وأنها نتيجة هلوسة».

إلا أن واقعة الليجرو أو تلك الفضيحة - الجريمة التي ارتكبها رجال الكنيسة المسيطرين لم تمنع باقي العلماء من أن يدلوا بدلوهم، وهنا يقول جيمس فاندركام (James Vandercam) «هناك الكثير من عبارات الأناجيل وخاصة إنجيل مرقس، الذي يقال إنه كان قد تمت صياغته في الفترة التي سبقت هدم المعبد مباشرة، بل هناك أجزاء من «أعمال الرسل» و«الرسالة إلى الرومان» و«الرسالة الأولى إلى تيموثاوس» و«رسالة القديس يعقوب» شقيق السيد المسيح، و«الرسالة الثانية للقديس بطرس» موجدة في المخطوطات.

وهو مـا أوضـحـه العـالم الجـزويتي خـوزيه أوكـاللاغـان (José O'callaghan) في السبعينيات. إضافة إلى أن عبارة «تقديم الخد الأيسـر» الواردة في متى (٥٠ ـ ٣٩-٣٨) موجودة في مخطوطة «نظام الجماعة»، وكذلك شخصية يوحنا المعمدان التي أسهب الحواريون في وصفها، ووصف نظام حياته وملبسه وأكله الشديد الشبه بما كان يتبعه البعض في قمران.

ويتساءل جيمس فاندركام في نهاية بحثه، في ضوء كل تلك التشابهات الموجودة بين نصوص قمران والعهد الجديد، والتي باتت واضحة للجميع، «لماذا لا توجد أية إشارة للأسينيين في العهد الجديد؟١٥٠ وقبل أن ننهي هذه الجزئية الخاصة بالتشابه بين نصوص قمران ونصوص الأناجيل، نتناول اسم «سيد العدالة» بشيء من التوضيح لما له من أهمية.. في الكتاب الذي أصدره لا بروساز عام ١٩٦١ بعنوان «مخطوطات البحر الميت» يقول: «لقد ورد اسم سيد العدالة ثلاث مرات في مخطوطة «وثيقة دمشق»، وثلاث مرات أخرى بالكناية ومرتان في التعليق على المزمور ٣٧، ومرة في سفر ميخا، وثمان مرات في سفر حبقوق». ثم يوضح لا بروساز في كتابه الصادر عام ١٩٦١ عدم ورود الاسم في المخطوطات الأخرى لاحتمال أنه هو الذي كتبها شخصيًا فقد «كان عضوًا من رجال الدين، وكان هو المنظم للجماعة التي نجمت عنها مخطوطات قمران، وقد تم اضطهاده ونفيه وتخلى عنه أغلب تلاميذه، واعتبره أتباعه المخلصين بعد وفاته كأنه المسيح المنتظر عند آخر الزمان» (صفحة ٢٨).

أما في الكتاب الصادر سنة ٢٠٠٠ بمناسبة مرور خمسين عامًا على اكتشافات قمران، فيقول نفس إرنست - ماري لا پروساز: «إن اسم «سيد العدالة» غير معروف في النصوص المسيحية باستثناء وروده في الفولجات (Vulgate) التي كتبها القديس چيروم في أواخر القرن الرابع، والتي تعد الصيغة الرسمية للإنجيل بالنسبة للكنيسة اللاتينية، أي الرومية». والمعروف أن هذه الفولجات التي تمثل النص الرسمي للكنيسة كان القديس چيروم هد كونها اعتمادًا على الترجمة السبعينية للعهد القديم واختيارًا من بين الأناجيل المتداولة في عهده ويقال إن عددها كان قد وصل إلى سبعين إنجيلاً.

ثم يورد لا پروساز نصًا من أخبار الأيام الثاني (٣:١٥) يقول: «ولاسرائيل أيام كثيرة بلا إله حق وبلا كاهن معلم وبلا شريعة» ثم يضيف قائلاً: «الفولجات مثلها مثل الترجمة السبعينية، تتَّضمنَ آخر مقطع لهذه الآية بسبب المعنى المتشابه سمعًا لكلمة «معلم» و«مطر الخريف» أي أنه راح يبرر التحريف الوارد في الطبعات الحديثة، مشيرًا إلى مقطع من المزامير (٧:٨٤) ويقول النص الفرنسي:

On passant par la plaine du Baumier, ils boivent à la source et même la pluie d'automne donne ses bénédictions

(صفحة ٣٨٦ من نص إنجيل الفاتيكان) وترجمة هذا النص تعني: «عابرين في وادي البلسان، يشربون من الينبوع، وحتى مطر الخريف يعطي بركاته».

والنص العربي في ترجمة الكتاب طبعة ١٩٦٦ يقول: «عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعًا أيضًا ببركات يُفطّون مورة» والمعني غير مفهوم بوضوح في المقطع الأخير أما في الطبعة العربية الصادرة سنة ١٦٧١ فنطالع: «في وادي البكاء في المكان الذي وضعته فيه لأن البركات يعطيها واضع الناموس»!

آي أن الطبعة القديمة كانت تتضمن عبارة «واضع الناموس» التي يقابلها «سيد العدالة»، وتم حذفها في الترجمات والطبعات الحديثة لاستبعاد عبارة تكثيف ارتباط الأناجيل بجماعة قمران فمحوها ووضعوا عبارة «مطر الخريف» التي تشابهها صوتًا! والمضحك المؤسف أن نطالع في الطبعة الفرنسية الصادرة عن الفاتيكان عام ١٩٨٦: Quand ils passent au val du Baumier (b), oú l'on ménage une fontaine, surcroît de bénédiction, la pluie d'automne les enveloppe; (c) 808

ويعني هذا النص الذي ازداد في وضوح الصياغة الجديدة: «عندما يمرون بوادي البلسان، حيث تتم تهيئة ينبوعا، مزيدًا في البركات، فإن مطر الخريف يحويهم» واللهم لا تعليق على كل هذا التغيير والتبديل في العبارات والمعاني في نص ظلت الكنيسة لمدة قرون طويلة تفرض على الأتباع أنه «من تأليف الله» ثم عدّلت المقولة لتصبح «بوحي من الروح القدس» عندما تزايدت الاتهامات العلمية بالتحريف والتلاعب بالنصوص.

وعودة إلى النص الفرنسي الوارد بعاليه نجد أنه يتضمن هامشان: ب وس. ويقول الهامش ب (في طبعة الفاتيكان): «في المخطوطات وترجمتها توجد عبارة «وادي البكاء» وفي السمع الكلمتان متشابهتان» أي أن اختيار كلمات الترجمة تتم وفقًا للتشابه في السمع وليس وفقًا لمضمون النص. ويا له من تبريرا أما الهامش س فيقول: «النص غير واضح، ففي النص اليوناني توجد كلمة «المشّرع» (أي واضع الناموس، أو سيد العدالة» سيعطي بركاته - إلا أن استخدام عبارة «أمطار الخريف» تسمح لنا بتقريب هذا المزمور من عيد الخيام الوارد في سفر الخروج (١٤:٣٣)»!

وإذا ما كانت هذه النصوص مقدسة أو موحاة كما يقولون، هل يجوز التلاعب بها بهذا الاستخفاف؟! والأمر المخجل أنه لا تخلو صفحة من صفحات الطبعة الفرنسية الصادرة عن الفاتيكان رسميًا، من مثل هذا التبديل والتغيير، والمضحك في كل هذا إصرار من يقومون بهذا التلاعب على تبريره باستشهادات إنجيلية من أجزاء أخرى.

ويورد الإروساز نصًا آخرًا ليؤكد صواب اختيار عبارة «مطر الخريطف» قائلاً:

Et Toi, ô mon Dieu, tu as mis dans ma bouche comme une pluie automnale pour tous ويضيف: «إن القديس چيروم قد ترجمها كالآثي»:

Quia dedit vobis doctorem justitiae

101

وترجم معناها بصورة سليمة قائلاً: «لأن قد أعطاكم سيد العدالة» أم أنه يحاول اثبات أن الترجمتين صحيحتان ويمكن استخدام «مطر الخريف» في مكان «سيد العدالة» بلا حرج أو بلا خطأ، أم أنه يشير إلى التلاعب والتحريف والله أعلم!

وفي خاتمة الكتاب الجماعي الذي أشرف عليه وكتب حوالي ثلث مقالاته يقول لا لإروساز: «ومنذ هذا الاكتشاف، نرى بعض الإخصائيين في الآداب التلمودية أو حتى اليهودية الوسطى، يرفضون نسب مخطوطات البحر الميت إلى الأسينيين – المنافسون اليهود لأجدادهم الفاريسيين، مدعين استبعاد تواريخ أصل جماعة سيد العدالة وأصل تأليف كل هذه الوثائق، ناسبين الجماعة والوثائق إلى المسيحيين، مسيحيين من مختلف المراحل الزمانية وفقاً لمؤلفيها، بما في ذلك مسيحيين ينتمون إلى الجماعة الأولى من اليهود – المسيحيين، خاصة الكاثوليك، اليهود – المسيحيين، خاصة الكاثوليك، محاولين استبعاد تاريخ تأليف مخطوطات البحر الميت – ربما كرد فعل متعمد أحيانًا، حيال مواقف سابقة، من الوقت الذي تكونت فيه المسيحية، وأرجعوا هذا التأليف بلا سبب علمي جاد بل وعلى عكس المعلومات الدقيقة الناجمة عن علم الآثار والتاريخ، إلى القرن الثاني قبل الميلاد» (صفحة ٤٢٠).

من الواضح جليًا أن التلاعب قائم بين المجموعتين، اليهود والمسيحيين، وأن هناك سلطات عليا تدير خيوط اللعبة. وهنا يؤكد كل من مايكل بيجنت وريتشارد لي أن رئيس اللجنة المسيحية، وأيًا كان من ترأسها بعد وفاة الأب دي قو، كان عليه أن يرفع التقارير إلى عميد المعهد الإنجيلي المقدس، الذي كان بدوره يرفعها إلى السلطات المعنية في الفاتيكان.

والمعروف أن رجال الدين يؤدون قسم الولاء للفاتيكان عند تعيينهم، وذلك يعني بالتبعية أن المعهد الإنجيلي كان على صلة مباشرة بالفاتيكان – إن لم يكن بالبابا شخصيًا، وبالتالي، على حد وصف الباحثان: «فإن المعهد الإنجيلي عبارة عن ملحق إضافي لترسانة اللجنة الإنجيلية البابوية – وهي أداة نشر عقيدة الإيمان الكاثوليكي تحت مسمى الأبحاث التاريخية والأثرية».

ثم يوضعان كيف كان الكاردينال راتزنجر، البابا الحالي والمسمى بنيديكت السادس عشر منذ ٢٠٠٥/٤/١٩، مديرًا للجنة، ويدير جهازًا كاثوليكيًا آخر هو لجنة عقيدة الإيمان. وهو المسمى الحالي (منذ ١٩٦٥) لما كان عليه من قبل وكان اسمه المكتب المقدس (منذ ١٩٠٨)، وقبلها كان اسمه الرسمي: محاكم التفتيش.. وكان اسم من يترأس هذه

اللجنة: كبير المحققين أو كبير المفتشين.. وتعد لجنة عقيدة الإيمان أو محاكم التفتيش أقوى لجان الفاتيكان قاطبة من حيث السلطة والتحكم. والقرارات التي يتخذها راتزنجر في لجنة عقيدة الإيمان تحدد مصار قرارات اللجنة الإنجيلية البابوية التي يتراسها هو أيضًا، ومنها تساق القرارات إلى المهد الإنجيلي وباقي طاقم المنفذين..

ويصف الباحثان الكاردينال چوزيف راتزنجر بأنه «رجل شديد التشاؤم ويرى إن إلغاء أو محو أي شيء مخالف للأعراف المتوارثة يضمن استمرارية حياة الكنيسة كعقيدة واحدة متماسكة، كما أنه يرى أن كل من لا يقاسمونه الرأي عميان أو مساقون إلى الخطأ».. لذلك يؤكدان: «أن الدور الذي لعب على مستوى عال في الكنيسة في أبحاث مخطوطات البحر الميت لا يمكن إلا أن يولد الشك والربية».

ومن هنا، فإن كل ما لا يتماشى أو لا يمكن أن يتم إخضاعه لقيود الكنيسة ليصبح مطابقًا لتعاليمها، يتم استبعاده، وهو ما يتمشى مع توجيهات البابا بيوس الثاني عشر (١٩٥٨ – ١٩٥٨) الذي كان له دوره في التلاعب بالمخطوطات فقد قال تحديدًا: «إن التفسير الديني تقع عليه مسؤولية تولي المسائل ذات الإنعكاس المورَّط للكنيسة» وهو ما يوضح لماذا كان الأب دي قو يماطل في الكشف عن ترجمة نصوص المخطوطات لكي لا يورط السلطات المسيحية فيما يمكنه أن يهدمها، ومما لاشك فيه أن بعض معطيات هذه المخطوطات يمكنها القيام بذلك، الأمر الذي دفعه إلى فرض اتجاه معين يسير فيه تفسير هذه المخطوطات وهنا يؤكد الباحثان: «إن أي ابتعاد عن هذه التوجيهات كان يعد بمثابة هرطقة.. ومع الوقت تحول هذا الفرض إلى عقيدة متزايدة التطبيق».

وإذا ما رجعنا إلى الوراء قليلاً عند بداية تكوين اللجنة الدولية وكيف كانت قاصرة على رجال اللاهوت المسيحي وظلت بحالها هذا حتى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، عندما أثار أحد أفراد الكنيست الموضوع وتم فرض بعض اليهود بين أعضائها، وكان من الصعب آنذاك استبعاد فرضية أو حقيقة صلة المخطوطات بأصول العقائد المسيحية واحتمال هدم أركانها.

وأول ما يقدم كدليل على صدق هذه الفرضية الحقيقية أنه من بين أكثر من ٥٠٠ نص تم اكتشافه عام ١٩٥٢، لم يتم نشر إلا نص تم اكتشافه عام ١٩٥٢، لم يتم نشر إلا أقل من مائة نص على مدى خمسين عامًا. بينما تم نشر العديد من نصوص الكهوف الأخرى. وأن الأفراد القلائل الذين سيطروا على باقي نصوص الكهف الرابع يمنعون أي شخص منعًا باتًا من الإطلاع عليها، وهم جميعًا كما رأينا من الكاثوليك.

بل لقد زاد الأب سكيهان (Skehan) الطين بلة عندما أعلن بصراحة قائلاً: «وفي نهاية المطاف، فإن عمل كل باحث متخصص في الكتاب المقدس يجب آن يعمل وفقًا لما تحدده لجنة عقيدة الإيمان من منهج عمل، وأن يخضع دومًا للحق السيادي للكنيسة الأم، المقدسة، التي تحكم وترى ما يتفق فعلاً مع التعاليم التي تلقتها من يسوع» (شانكس، صفحة ٢٣٠).

وما العمل إذن عندما يجد الباحث نفسه أمام معطيات لا تتفق مع ما يفرضه ذلك الخط الكنسي وتعاليمه الصارمة؟ إن الرد واضع من توجيهات الأب سكيهان: «إن كل ما لا يمكن اخضاعه للعقيدة القائمة للكنيسة يجب بالضرورة أن يستبعد».

وهو ما يؤكد مدى التلاعب بهذه المخطوطات كما يؤكد بوضوح لماذا كان الأب دي هو، رئيس اللجنة الدولية لدراسة المخطوطات يجاهد بقدر الإمكان لكي لا يسبب أية مضايقات للسلطة الكنسية. ومما لاشك فيه أن بعض هذه الوثائق يمكنها عمل ذلك. الأمر الذي أدى إلى هرض خطوط حمراء في التفسير والترجمة، خطوط لا يمكن الخروج عنها وإلا..

ونطالع في كتاب شانكس أن أخطر ما قامت به اللجنة الدولية من محاولات تعتيم هو التلاعب في نتائج تحليل الكربون ١٤ لترحيل تاريخ المخطوطات إلى الوراء على الأقل مائة عام لفصلها عن بدايات المسيحية تمامًا. وأن أية محاولة لتغيير هذا التلاعب أو كشف الحقائق كان يتم تكميمها هورًا. وما أن يتم ترحيل تاريخها لمدة قرن أو أكثر إلى عصر ما قبل المسيحية، تجهض المخطوطات من مضمونها وتفقد أية فاعلية للمساس بالمسيحية وبذلك فقد قام الفريق الدولي بإبطال مفعول أية إمكانية ناسفة للمسيحية الحالية.

وكان الناقد الأمريكي إدمون ويلصن (Edmon Wilson) أول من أعلن أن هناك شكوكاً حول موقف اللجنة الدولية من نتائج تحليل كاربون ١٤ قائلاً: «ما أن نبدأ في دراسة المنازعات الناجمة عن دراسة المخطوطات نلحظ توترًا غريبًا.. إلا أن هذا التوتر لا ينجم عن مشكلات تحديد التاريخ والتي آثارت معارك ضارية، لكن معارك تحديد التاريخ تغفي اهتمامات أخرى ليست علمية « (مخطوطات البحر الميت).

وقال العالم فيليب ديفز (Philip Davics) استاذ الدراسات الإنجيلية بجامعة شفيلد ومؤلف كتابان حول المخطوطات، بتأييد تأكيدات ويلصن مشيرًا إلى أن أغلب العاملين على المخطوطات مسيحيون تكونوا على العهد الجديد وتعاليمه ويذكروننا بالخلط الأزلي بين التاريخ واللاهوت». أما الأستاذ جودفري درايفر (Godfrey Driver) فقد أعلن بجريدة التايمز في الاقتصاد المستحدة التايمز في الاقتصاد الله المستحدة «لأن الأدلة الظاهرة لذلك واهية جدًا، في حين إن الأدلة الجوهرية القائمة تفند ذلك». لذلك تمسك بعمل تحليل دقيق وأمين للأدلة الجوهرية التي تؤكد انتمائها للقرن الميلادي الأول.

وقد علق آيزنمان على السخرية الحادة التي وجه بها الباحثان والتي لا تتماشى مع مكانتهما أو مع سمعتهما العلمية «فقد هوجما بوحشية تدفع إلى الدهشة والاستغراب، أما باقي العلماء فقد انقادوا كالخراف ليتبنوا الخط الصارم المفروض. وقد تم تكميم كل الذين كانوا يمثلون تهديداً وذلك منذ الستينيات من القرن العشرين فقد كان الفريق الدولي يمارس سيطرة مطلقة على المخطوطات، (الكتاب المقدس المصادر، صفحة ٩٠).

وما أغرب الأمور التي تمور في خلفيات قمران، فنفس هذا العالم الذي كشف واعترض على عملية الهجوم على من تجاسر وخرج عن حدود السياج المفروضة، وهو العالم روبرت أيزنمان، قام ببحث عنوانه: «المكابيون، والصدوقيون، والسيحيون في قمران، (١٩٨٣)، حيث تبنى هو أيضًا خطًا مغايرًا لتعليمات الفريق الاحتكاري للمخطوطات وتم طبع هذا الكتاب في دار نشر بريل الفاخرة في هولندا، وفي عام ١٩٨٥ ببعث ببحث آخر بعنوان: «يعقوب العادل في تفسير حبقوق».. ويالعجائب الأحداث، فقد تمت طباعته في مطابع الفاتيكان!

والغريب هنا أن ايزنمان يهودي، وتحليله للمخطوطات يناقض أو يتخطى تعليمات الفريق المحتكر للنصوص ومع ذلك، فقد طبع الكتاب الأول في هولندا. وهي دولة شديدة التعصب الكنسي، والكتاب الثاني تمت طباعته في عقر دار الفاتيكان؟! والغريب هنا أن الكتاب الثاني عن يعقوب، شقيق السيد المسيح، وعن الدور القيادي الذي لعبه في نشأة جماعة الكنيسة الأولى، وهو ما تحاول الأناجيل المعتمدة التعتيم عليه لإسناد الصدارة إلى بولس والدور الذي لعبه، فما الحكمة في مثل هذا التصرف إن لم تكن هناك سلطة أعلى تدير خيوط السلطة الفاتيكائية وتحركها كما تشاء؟!

لذلك يؤكد عدد كبير من العلماء والباحثين على وجود مؤامرة ترمي إلى حماية السلطة الكنسية فلديها من يمنعون أي شخص غريب من الاقتراب من هذه المخطوطات، وإن هناك تواطؤاً واضحاً من جانب الإسرائيلين الذين يقرون الاحتكار (70Y

وماحدث للعالم چون الليجرو، عضو اللجنة العلماني الوحيد، يوضح إلى أي مدى يصل تحكم الكنيسة، فلقد استطاع الليجرو أن يتخطى الموانع الديناصورية الطابع ونشر أبحاثه التي ما كادت تصدر حتى انهالت عليه حربًا شعواء بدأت بتنفيد أعماله وتكذيبه بأسلوب عبارة عن عملية هدم لمصداقيته كعالم، ومُنع من الأحاديث الإذاعية والتليفزيونية وتم استبعاده من الجامعة ونفى ومات قهرًا لأنه تجرأ وأكد في أبحاثه أوجه الشبه الكثيرة الواردة في المخطوطات وما سمح له بتأكيد عدم وجود أي سند تاريخي للسيد المسيح كما تقدمه الكنيسة».

ولم يكن الليجرو الوحيد الذي دفع مكانته العلمية وحياته ثمناً لتمسكه بأمانة البحت العلمي. فما أكثر الذين تمت إدانتهم وفصلهم من وظائفهم أو حرمانهم أو تكميم أفواههم من قبلٌ لجنة محاكم التفتيش التي كان يترأسها الكاردينال راتزنجر، وكثير منهم كانوا من رجال الدين ومبشرين ومعلمين أو من الباحثين العلمانيين، وتتضمن قائمة أسماء الضحايا عددًا من كبار العلماء من أمثال الأب إدوارد شيلبيكس (-Schil) من جامعة نيجمنجن في هولندا، ففي عام ١٩٧٤ أصد كتابًا بعنوان: «يسوع؛ تجرية في المسيحية، يناقش فيه بعض مسلمات العقيدة من خلال الاكتشافات الجديدة، وذلك مثل قيام يسوع أو الميلاد العذري، وفي ديسمبر ١٩٧٩ تم استدعاؤه أمام محكمة عقيدة الإيمان (محكمة التفتيش سابقًا)، ثم أعيدت محاكمته سنة ١٩٨٧ بسبب كتابه عن رجال الدين وتحكمهم...

وهناك عالم اللاهوت السويسري القس الدكتور هانز كونج (Hans King) رئيس قسم اللاهوت بجامعة توينجن بألمانيا. فقد أصدر سنة ١٩٧٠ كتابًا بعنوان: «معصوم من الخطأة، ينتقد فيه فرض معصومية البابا من الخطأ كعقيدة إيمان – وهو ما لم يكن وارداً في تاريخ الكنيسة حتى فرضه مجمع الفاتيكان المسكوني الأول في أواخر القرن التاسع بعشر.. وكان كونج قد أعلن صراحة أنه «ما من إنسان معصوم من الخطأ، والله وحده هو المعصوم، وهذه العقيدة المفروضة من الكنيسة قائمة على غير أساس». وفي الا ديسمبر ١٩٧٩ قام البابا يوحنا بولس الثاني بفصل هانزكونج من منصبه بناء على توصية من لجنة عقيدة الإيمان وحرمانه من تدريس العقيدة الكاثوليكية الرومية ومنع كتبه من النشر.

(rov)

أرمة الكبرى من معطوطات قبران للمعيع الفالهكاني السكرني الكام

وفي تعليق له صدر في جريدة الصن داي تايمز (١٩٨٤/١٢/٢) قال هانزكونج: «لقد أدانتي البابا الذي رفض أبحاثي في اللاهوت دون حتى أن يقرأ حرفًا مما كتبت وظل رافضاً مقابلتي. والحقيقة هي أن روما لا تبحث عن الحوار وإنما عن الخضوع لسلطانها».

وما لا يعرفه العديد من الناس أنه منذ عصر التنوير قد زودت المؤسسة الكنسية نفسها بفريق عمل من «العلماء» الذين يطلق عليهم «فريق المصدات» وكل مهتهم هي التصدي لأعداء الكاثوليكية على نفس أرض مجالهم العلمي، وهكذا بدأت الحركة الكاثوليكية الحديثة، إلا أنه ولخيبة أمل المؤسسة، قد أنقلب هذا الفريق عليها وباء بالفشل، فكلما كانت تبحث عن تزويد هؤلاء القساوسة الشبان بالأسلحة الضرورية لتزج بهم في ساحة الصراع، كلما أيقن نفس هؤلاء الباحثين الحقائق وراحوا يهجرون السبب الذي من أجله قد تم تجنيدهم..

إن التحليل النقدي للكتاب المقدس قد كشف عن عدد لا حصر له من التناقض وعدم التوافق بما يمس أركان العقيدة، وراح العديد من هؤلاء العلماء يتحول إلى مهاجمة ما كان من المفترض أن يدافع عنه، لذلك كان البابا ليون الثالث عشر قد أنشأ اللجنة البابوية لإرشاد ومراقبة عمل تحليل النصوص، وفي نفس ذلك العام قام خليفته، بيوس العاشر بإدانة كل أعمال الأب لوازي وتحويلها إلى لجنة محكمة التفتيش، وقام البابا بإصدار خطابين رسوليين لإدانة أي تفكير أو أي بحث علمي يدين أصول المسيحية وتاريخ الكنيسة الأولى، وكان على كل طالب علم في اللاهوت له ميول تتفق والتيارات المخالفة أن ينسحب أو يتم رفته.

وفي كتابه المعنون: «القديس، يقول الأب أنطونيو فوجاتسارو (A.Fogazzaro) «إن الكنيسة الكاثوليكية، التي تطلق على نفسها ينبوع الحقيقة، تعترض اليوم على كل من يقوم بالبحث عن الحقيقة بما أن أساسها وكتبها المقدسة وصياغة عقائدها ومعصوميتها من الخطأ المزعومة كلها أصبحت اليوم تمثل مجال أبحاث نقدية. وذلك يعني أنها لا تثق في نفسها» (القديس، صفحة ٢٤٢).

ومند ١٩٨١/١١/٢٩ تم ضم اللجنة الإنجيلية البابوية ولجنة عقيدة الإيمان (محاكم التفتيش السابقة) تحت رئاسة الكاردينال راتزنجر. وتحتل اللجنتان نفس المبنى في نفس العنوان، ولا حصر لعدد الذين تم تكميمهم أو طردهم من وظائفهم، ولاشك أن مستوى أو درجة تداخل اللجنتين في أبحاث مخطوطات قمران يثير الكثير من الشكوك والربية، ذلك أن أصابع الاتهام كلها تتجه إلى اتهام المسيحية في أخص خصائصها وهي: العقيدة نفسها. لذلك اهتمت اللجنتان بمسألة تأريخ المخطوطات واستبعادها عن نشأة المسيحية بمائة عام على الأقل.

وأيًا كان الأمر من عملية التأريخ هذه، فإن كل من بيجنت ولي يوضحان في كتابهما الفاضح: «تحديد تأريخ المخطوطات لا يمكنه إلا أن يسبب المضايقات بصور متفاوته بالنسبة للكنيسة، فإذا أقروا أنها سابقة على العصر المسيحي الأول فإنها تمس ما تزعمه من تفرد المسيح، بإثبات أن أقواله وتعاليمه ليست من ابتكاره أو من بنات أفكاره وإنما كانت ناجمة عن التيار الفكري والتعاليم السائدة آنذاك، وإذا ما أقروا أنها مواكبة لحياة يسوع ولما بعده، فهي تصبح أكثر حرجًا.. فسيد العدالة الوارد ذكره بوضوح يمكن تشبيهه بيسوع شخصًا، وذلك يثبت أن معاصريه لم يكونوا يعتبرونه كشخصية إلهية. والخطوطات، على أي حال، تتضمن العديد من البيانات والمعلومات التي تتناقض مصورة المسيحية الأولى كما هي سائدة» (الكتاب المقدس المصادر، صفحة ١٤٦).

واللافت للنظر في كل هذه المتاهة، أن المساس بأصول المسيحية وعقائدها ليس وحده هو الممنوع أو المحرّم، وإنما المساس بالكيان الصهيوني أيضًا، ولا أدل على ذلك من واقعة جون سُتراجنل (J. Strugnell)، وكان من العاملين الرسميين في الضريق الدولي، ففي ذات يوم أدلى بتصريح صعفي أعرب فيه عن رأيه ضد الصهيونية و«اتهم دولة إسرائيل موضحًا أنها قائمة على أكذوبة كبرى» ووصف الديانة اليهودية بأنها «ديانه بشعة»، و«من أصل عنصري»، و«إنه ما كان يجب لها أن تستمر». ويوضح هرشل شانكس، الذي يورد الحديث في صفحة ٢٢٥ في كتابه، أن مكتب الآثار اليهودي قد أقاله من منصبه بسبب «سوء حالته الصحية والعقلية نتيجة إفراطه في تعاطي الكحول» (...

وينقلنا هذا التعنت المزدوج من الجهتين، المؤسسة الكنسية والمؤسسة الصهيونية، إلى مشهد بعيد، إلى بداية القصة، قصة مخطوطات قمران لنتامل تاريخًا له مغزاه: ففي التاسع والعشرين من شهر نوفمبر ١٩٤٧ أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن قرارها لتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب، وتبارى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي آنذاك ليكون كل منهما أول من يعترف «بدولة» إسرائيل المقبلة، والطريف أنه لم يرد بذلك القرار الغاشم أنه تقسيم واقتلاع للأرض من أصحابها الشرعيين وإسنادها للكيان الصهيوني المحتل لها على مرأى ومسمع من العالم أجمع...

وفي نفس ذلك اليوم، ولنتأمل التاريخ، في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر ١٩٤٧، قام السيد أ . ل. سوكنيك (E.L. Sukenik)، أخصائي علم قراءة النصوص القديمة، في مدينة القدس، بالإعلان عن القيمة المتفردة لكشف أثرى هو: «مخطوطات البحر الميت» التي تم العثور عليها «صدفة» قبل ذلك بعدة أسابيع..

ولا نملك إلا أن نتساءل عن السبب الحقيقي في تأخير الإعلان عن تلك الاكتشافات رسميًا ودوليًا، عدة أسابيع.. كما لا نملك إلا أن نتساءل عن السبب الحقيقي الذي يكمن في الربط بين الحدثين في يوم واحد رغم الفارق الزمني والموضوعي بينهما حتى بات المشهد يبدو وكأن هناك عملية مقايضة ما: اعط، نعطى.. الأرض، والمخطوطات.. الأرض، أو الفضيحة.. وهو ما سوف نحاول استشفافه فيما بعد.

وقد أشار الصحفيان مايكل بيجنت وريتشاردلي إلى نقطتين لهما أهميتهما، الأولى عندما أكدا «أن الأب دى ثو وفريق العمل الخاضع له قد استبعدوا ودمروا بعض المخطوطات المورطة للكنيسة»، ويطرحان، هنا، مسؤالاً له مغزاه: «ماذا لو اتخذت الحكومة الإسرائيلية إجراءات سلطوية وتأمر بالإضراج الفوري عن وثائق قمران؟ ٥٠٠٠ وسؤال آخر: «كيف يمكن التأكد من أن بعض المعطيات التي يمكنها أن تضع الكنيسة في خطر لن ترى النور حقاً؟ ،.

وأيًا كان المُغزى الكامن خلف السؤالين، فالأمر الواضح هو أن هناك ثمة علاقة خبيثة بين الكيان الصهيوني - فهو المتحكم في المخطوطات حاليًا، وبين أمن واستمرارية وجود المؤسسة الكنسية برمتها. فاحتكار النصوص والتعتيم على نشر محتوياتها، وفرض القيادات الكنسية أن تتم الترجمة والتفسير بما يتفق وماتفرضه الكنيسة منذ نشأتها، وقيامها بعمليات ترويع واغتيال ولو أدبى لمن يعارض تعليماتها، مثلما حدث مع الأب دانييلو وجون الليجرو وغيرهما، إضافة إلى خشية أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الجزء المخفى من الوثائق والذي قد يطيح بالكيان الكنسي برمته .. كلها دلالات تشير بالقطع إلى وجود حقائق أكبر وأخطر مما يتم الإفصاح عنه - وإلا لماذا الإصرار الضاري على إزاحة تاريخ هذه المخطوطات وتحريف نتائج تحليلها بكربون ١٤، ومحاولة فرض أنها سابقة بقرن على الأقل على أيام يسوع وليست مواكبة لحياته ولما بعدها؟ ولا نجد ما ننهي به هذه الجزئية التي تتسابق فيها التساؤلات والأجوبة، إلا نكتة جد ساخرة كاسحة.. نكتة اكتشافات مخطوطات قمران. فقد رأينا كيف تم الإعلان سنة ١٩٤٧ عن اكتشاف المخطوطات صدفة، بفضل «عنزة» تأثهة.. وهي القصة الرسمية المعلنة والواردة بتكرار غريب بكل حذافيرها في كل المراجع، إلا أنها في الواقع لم تكن أول مرة في التاريخ يتم فيها مثل هذا الاكتشاف.. فمنذ القرن الثالث الميلادي تناقلت الأخبار أن أوريجين (١٨٥ - ٢٥٢)، أحد آباء الكنيسة اليونانية. كان قد عثر على عدة مخطوطات للعهد القديم، ومنها نسخة من المزامير في زلعة يرجع تاريخها إلى حكم الإمبراطور أنطونين ابن سقريوس.

والأكثر دهشة من هذه القصة. الخطاب الذي كتبه البطريرك تيموثاوس حوالي سنة ٨٠٥، موجهًا حديثه إلى رجل دين مثله، قائلاً:

«لقد علمنا عن طريق أحد اليهود الجديرين بالثقة والذين قد نشأوا هي عقيدة إيمان المسيح، أنه منذ عشر سنوات تقريبًا قد تم العثور بجوار مدينة أريحا، على كتب في كهف.. ويقال أن «كلبا» لأحد الصيادين العرب قد طارد حيوانًا هي كهف ولم يعد.. فنهب الإعرابي للبحث عنه هوجد نفسه هي كهف صغير ملى بالكتب.. فانطلق الإعرابي إلى مدينة القدس ليعلن أمر اكتشافه إلى بعض اليهود الذين توجهوا هورًا لرؤية الموقع؛ فوجدوا العديد من كتب العهد القديم وكتب أخرى بالخط العبري»! – وما أشبه الأمس باليوم.. (الكتاب المقدس المصادر، صفحة ٢٤٥).

من متاهة متداخلة.. فهناك كيفية اكتشافها وتاريخه الذي لا يتمشى مع المنطق أو مع الواقع. وهناك قضية تجوّل المخطوطات فيما بين حدود مناطق النفوذ الثلاثة أيام كانت القدس تحت الحماية البريطانية، إضافة إلى تحوِّل بعضها إلى ما وراء البحار وحول العالم وتحولها إلى سلعة للإتجار والمساومة.. وهناك متاهة عمليات التعتيم المختلفة وارتباطها بتأخر نشر ترجمة هذه النصوص ودراستها، والتلاعب في ترجمتها بأوامر صريحة من رئيس الفريق الدولي المسيحي أو من رؤساته في الفاتيكان.. وهناك تأكيدات على المخطوطات التي تم العثور عليها أكثر من تلك التي ثم تسجيلها، إضافة إلى ما تلف من التخزين، والذي تم إتلافه، والذي تمت سرقته، أو ما هو قابع في إحدى الخزائن المصرفية وغيرها .. ومتاهة إنقسام آراء العلماء قبل وبعد تواريخ بعينها، وهْترات الصمت المميزة والمتنوعة من عشرين، وخمسة وعشرين، وثلاثين عامًا، وفقًا لأهمية الكهف وخطورة محتوياته.. وهناك غياهب الدور الذي قام به الصهاينة سواء في التنقيب بمفردهم أو في الاستيلاء على بعض المخطوطات بالقوة بمساعدة رجال المظلات. وإن كانت أكثر المتاهات وعورة تكميم العلماء منذ ستينيات القرن العشرين، ووضوح

إن تناول موضوع مخطوطات قمران بالدراسة من خلال عدة مراجع تؤكد وجود أكثر

وجود سلطة فاتبكانية وسلطة أعلى منها تحرك الخيوط.. خيوط تربط ما بين عملية الأعلان عن تقسيم فلسطين أولاً، ثم الإعلان - في نفس ذلك اليوم - عن اكتشاف مخطوطات قمران وتحرك مصائرها .. المسيح»، التي تعلم أنها تتحدث عن يسوع بصورة واضحة وخطرة بالنسبة للمسيحية (٠٠). لأن كل من يهتم من قريب أو بعيد بمخطوطات البحر الميت عادة ما يتم العثور عليهم

مصلوبين.

وهناك جاك داروت (J.Darotte) وروايته عن بيسوع الناصري، التي تناولها - وفقاً لقوله بصدق وبلا أية أفكار مسبقة وبطريقة عقلانية موثقة باقصى درجات ممكنة حول موضوع شائك، وهو يتناول هذا الموضوع المتنازع فيه منذ قرون بعيدة، وكأنه مؤرخ، ويحاول المؤلف التوصل إلى السر المهول الذي يغلف حياة يسوع المسيح، الذي يعده أكثر الشخصيات أسطورية بصورة متناقضة، وأكثرها مجهولية.

وقد اعتمد تمامًا على التحليل الدقيق لمخطوطات البحر الميت، موضحًا بصورة يصعب وصفها، تأثير مخطوطة «قانون العدالة» على رسالة يسوع: «فمن الواضح أن يسوع لم يكن يمكنه أن يصل إلى هذه الدرجة من التشبّع بهذه القوانين، لو لم يكن قد عاشها لمدة سنوات طويلة (...) ولاشك في أن شخصية «يسوع الناصري» قد ازدادت وضوحًا بكل هذه الإيضاحات التي تجلت من المخطوطات».

ولعل أكشر الروايات التي أثارت زويعة عاصفة هي رواية دان براون (Dan Brown) المعروفة باسم «شفرة دافنشي» التي بيعت منها عدة ملايين من النسخ وتمت ترجمتها المحروفة باسم «شفرة دافنشي» التي بيعت منها عدة ملايين من النسخ وتمت ترجمتها إلى خمس وأربعين لغة!. والأدهى من ذلك أن الفاتيكان لم يتمكن من مصادرتها - وهنا ترتفع علامة استفهام حائرة بلهاء!. إلا أنه ألحقها بتكليف كاتبين بتكنيبها وتفنيد ما بها من معلومات، هما: «هك شفرة كود دافنشي»، و«تحقيق حول كود دافنشي»، وارتفع عدد الكتب إلى سبعة عشر كتابًا لتكذيبها وكلها من كنسيين أو مدنيين تابعين للمؤسسة الكنسية أو بإيعاز منها .. إضافة إلى محاصرة متفردة في كافة صحف ومجلات العالم، العالمية والدارجة. ولا نذكر على سبيل المثال إلا مجلة «هيستوريا» (Historia) الفرنسية المشهود لها بوقارها وثقلها العلمي.. ولا نقول شيئًا عن كم البرامج التليفزيونية

(117)

المؤمة القيرى من معطوطت قبران للمعمع الفائيكائي المام ال

والإذاعية في محاولة يائسة للنيل من هذه الرواية، واللافت للنظر في مجلة 
هيستورياء التاريخية العلمية إنها جاهدت للحفاظ على مستواها العلمي لذلك أتى 
العدد الصادر في مارس ٢٠٠٥ عبارة عن جزئين، ثلاثة أرباع العدد يهاجم الرواية، 
والربع الأخير يؤيدها، بدليل يصعب دحضه، إذ أنه يستند إلى أنجيل فيليب، الحواري 
الذي عاصر يسوع، ويقول إنه كان متزوجًا من مريم المجدلية إضافة إلى وثائق أخرى، 
مالدولية تقوف ٢٠٥ منفحة في التي حمة الفرنسية، والعلومات التاريخية التي

والرواية تقع في ٥٧٤ صفحة في الترجمة الفرنسية، والمعلومات التاريخية التي استند إليها في حدود خمسين صفحة على الأكثر، ننقل منه ما يلي:

- انتقاد البابا (ولا يذكر اسمه) الذي أعد المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني وأنه كان «قد شجّع التيار الليبرالي المقلق الذي كاد يعصف بمجمع الكرادلة، معلنا أن مهمته قائمة على إضفاء الشبابية على عقيدة الفاتيكان وتحديث الكاثوليكية عند مدخل الألفية التالية» (...) وهذه العبارات تعني أن سيادة البابا من الوقاحة بحيث يتصور أنه يمكنه إعادة صياغة العقائد الإلهية لإستعادة الأتباع الذين ولوًا من الكاثوليكية التي لم تعد تتوام والعصر الحديث» (صفحة ١٨٦).
- إن الحرب الصليبية الفظة التي قادها الفاتيكان لاقتلاع الديانات الوثنية وعبادات الألهة والتي امتدت ثلاثة قرون استعانت بوسائل مقنّعة بقدر ما هي مرعبة. فمحاكم التفتيش هي التي أدت إلى استصدار الخطاب الرسولي الذي يمكن وصفه بأنه أكثر الخطب إثارة للدماء في تاريخ البشرية. فالخطاب المعنون «مطرقة الساحرات» كان يرمي إلى غرس المسيحية وتجنيد المسيحيين دفاعًا عن أخطار «اللادينيات» بتعليم رجال الدين كيفية التعرف على هذه النساء وكيفية تعذيبهم لتحطيمهن، وكانت الكنيسة تطلق اسم ساحرة على كل من المثقفات والمتدينات والبوهيميات ومحبات الطبيعة وعالمات النبات وكل «من كان يبدو عليها اهتمام ما بالحياة الطبيعة»، وكانت الدايات (القابلات) مضطهدات لدرجة الموت لاستخدامهن «المجنون» لبعض الأعشاب التي تخفف من ألام الوضع. لأن هذه الألام في رأي الفاتيكان لم تكن إلا العقاب العادل لحواء التي آكلت تفاحة المعرفة بين الخير والشر التي آدت إلى الخطيئة الأولى، وخلال ثلاثمائة عام من التصدي «للساحرات» تم إحراق خمسة الخطيئة الأولى، وخلال ثلاثمائة عام من التصدي «للساحرات» تم إحراق خمسة ملايين امرأة على المحرفة بأمر من الكنيسة» (صفحة ٢٥٢).
- «إن الكتاب المقدس عمل بشري كتبه العديد من البشر المختلفين، هي فترات مختلفة وكثيراً ما كانت مضللة. وتطور باستمرار من خلال العديد من الترجمات، والإضافات والتعديلات. ولم يعرف أبدًا على مدى التاريخ صيغة نهائية» (صفحة ۲۸۹).

 «كان في غاية الأهمية والحيوية لحسن سير الكنيسة والإمبراطورية أن يتم الاعتراف بيسوع على أنه المسيح الذي أعلن الأنبياء عن قدومه، ويؤكد بعض العلماء أن الكنيسة الرومية قد سرقت بكل بساطة يسوع من المسيحيين الأوائل، وأنها حرفت تعاليمه ووظفتها لفرض نفوذها» (صفحة ٢٩٢).

• «إن الغالبية العظمى من المسيحيين المثقفين يعرفون تمامًا تاريخ عقيدتهم».
 (صفحة ۲۹۲).

• إن ما يضايقنا هو أن يتم تأليه المسيح بعد وفاته بثلاثة قرون. وكانت هناك المنات من النصوص التي تحكي حياته – حياته كإنسان بشري يموت. ولإعادة كتابة تأريخ حياته كان على الإمبراطور أن يقوم بعمل خارق الجرأة. وهنا يتمحور القرار الحاسم لتاريخ المسيحية، فقد أمر قسطنطين وقام بتمويل كتابة عهد جديد يستبعد كافة الأناجيل التي تتناول الجانب الإنساني ليسوع، وأن يميز الأناجيل الأخرى التي «بتعديلها» تجعله ما يبدو إلهيًا، وكل الأناجيل الأخرى التي تخالف ذلك ثم جمعها وحرقها» (صفحة ۲۹۲).

● «ومن حسن الحظ أن بعض هذه الأناجيل المنوعة قد نجى.. وفي ١٩٤٧ تم اكتشاف مخطوطات البحر الميت في كهف قمران، في صحراء منطقة اليهودية. كما كان قد تم العثور عام ١٩٤٥ على لفائف قبطية في نجع حمادي. وكل هذه النصوص تقص القصة الحقيقية للكأس المقدس الذي استخدمه يسوع في العشاء الأخير، في إطار سرد رسالة يسوع من ناحية إنسانية بحته. كما تشير هذه النصوص إلى الصفة الحقيقية لذلك الكأس المقدس. والفاتيكان وفيا كعهده

(770)

ليمة الكيري من مخطوطات المرائر المجمع الملوكاتي السكوني الكام

للتعتيم قد عانى الأمرين لمنع نشر هذه النصوص ونحن نتفهم بكل بساطة لماذا:
لأن هذه النصوص تسلط الضوء على كل التناقض والاختلافات البحتة الواردة في
إنجيل قسطنطين، وتؤكد أنها عبارة عن نصوص متراكمة وتمت صياغتها من أجل
برنامج سياسي: تعميم عملية تأليه يسوع واستخدام نفوذها لتدعيم السلطة
القائمة، (صفحة ٢٩٢ - ٢٩٤).

- مما أود قوله هو أن جزءًا كبيرًا جدًا مما علّمته لنا الكنيسة ولا تزال تعلّمه –
   حول يسوع عبارة عن زيف خاطئ بكل بساطة. وكذلك ما تقوله عن الكأس٠
   (صفحة ٢٩٤).
- «كانت روما تريد إفتاع العالم بأن النبي يسوع كان إلهًا. لذلك استبعدت كل
   القصص التي تثير ملامح إنسانية من حياته وللأسف كان هناك موضوعًا يتواتر
   في كل الأناجيل، وهو زواج يسوع من مريم المجدلية» (صفحة ٢٠٦).
- «يسوع كان يهوديًا، وفي أيامه كانت العذوبية مدانة في الواقع وكان على كل أب
  يهودي أن يبحث عن الزوجة الصالحة لابنه، وإذا لم يتزوج يسوع، كان لابد من
  الإشارة إلى ذلك على الأقل في أحد الأناجيل الأربعة ومعه تبرير لهذا الوضع غير
  المآلوف، (صفحة ٢٠٧).
- «إن البرديات القبطية لنجع حمادي والمخطوطات الأرامية للبحر الميت تتضمن تتاقضات مقلقة مع الأناجيل المتواترة التي نعرفها، ولنبدآ بإنجيل فيليب: «والمنقذ كان له رفيقة، مريم المجدلية، وكانت المفضلة لدى المسيح وكان يقبلها على فمها، الأمر الذي كان يحرج مشاعر باقي الحواريين الذين كانوا يعبرون عن عدم رضاهم، ويقولون ليسوع: لماذا تحبها أكثر مناؤ» ثم يوضح الكاتب أن كلمة «رفيقة» بالأرامية كانت تعني «زوجة» (صفحة ۲۰۸).

والأية ليست وحدها التي تحمل هذا المعنى، ففي صفحة ٨٩ اللوحة ١٠٧ بند ٢٣ (من إنجيل فيليب) نطالع: «كانوا ثلاثة يمشون دائماً مع الرب: مريم آمه، وآخت آمه، ومريم المجدلية المعروف آنها كانت رفيقته (Koinonos) لأن مريم بالنسبة له كانت أختًا وآمًا وزوجةً (Koinonos).

وفي صفحة ١٠٧ اللوحة ١١١ بند ٥٥ نطالع: م... رفيقة (Koinonos) الإبن هي مريم المجدلية والرب كان يحب مريم أكثر من كل التلاميذ وكثيرًا ما كان يقبلها على همها، («إنجيل فيليب» ترجمة چان إيف ليلو). (17)

• «واحد أسباب الحروب الصليبية كان البحث عن أية وثائق تتضمن هذه المعلومات لأن مريم المجدلية كانت تمثل خطرًا داهمًا للكنيسة آنذاك. فقد كان يسوع قد أسند إليها هي تكملة الرسالة (وليس إلى بطرس)، بل والأدهى من ذلك كانت تمثل الدليل المادي أن ابن الله الذي اخترعته الكنيسة قد أنجب خلفًا بشريًا! ولكي تحمي نفسها من نفوذ مريم المجدلية قامت الكنيسة بفرض صورتها كعاهرة ومحت أي آثر لزواجها بيسوع (...) وكان من المحال للكنيسة أن تستمر بعد نشر خبر إنجابه طفالاً. ولكي يمكن للمؤسسة الكنيسية إعالان أنها وحدها هي طريق الخلاص والحياة الأبدية، فكان لابد لها من تأكيد الوهية المسيح» (صفحة ۲۱۸).

وإذا ما حاولنا تلخيص تلك النقاط أو تلك الحقائق التاريخية التي أوردها دان براون في روايته، لرأينا أن الفاتيكان يستعين دائماً بمن يستكتبهم ليكذب من يتناول أية حقائق في روايته، لرأينا أن الفاتيكان لستعين دائماً بمن يستكتبهم ليكذب من يتناول أية حقائق في أبحاثه، وانتقاد الفاتيكان لقيامه بعمل المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني، وهو في براون أن المسيحية قد انتشرت في القرون الأولى بفضل اقتلاعها للديانات الوثئية القائمة آنذاك، واستخدامها كافة وسائل الترويع وحرق المعارضين أو من يسببون أو يشكلون خطراً، كما انتقد عقيدة الخطيئة الأولى، وقال إن الكتاب المقدس عمل بشري، وأن الكنيسة قد امتصت الديانات الوثنية ورموزها وعاداتها العبادية وضمتها للمسيحية، وقيام الكنيسة بفرض أن يسوع هو المسيح الذي أعلن الأنبياء عن قدومه وأن الفاتيكان قد استخدم مختلف الوسائل والأساليب للتعتيم على فحوى مخطوطات قمران ونجع حمادي، وأن كل ما تعلّمه الكنيسة عن يسوع عبارة زيف لا علاقة له بالواقع، وأنه كانت هناك حقيقة تتوافر في العديد من الأنجيل وهي: زواج يسوع من مريم المجدلية، وأن اكتشاف الأتباع لهذه الحقيقة كفيل بهدم الكيان الكنسي برمته.

وإذا ما تأملنا كل هذه النقاط لوجدنا أنها حقائق واردة في كافة الأبحاث التي بدأت تظهر منذ عصر التنوير، بشق طريقها بصعوبة فائقة، وتواصلت حتى يومنا هذا، بحيث

(114

الكروس مطوطات فبران المعمع النافيكي السكريرا

باتت مثل هذه المعلومات في الإصدارات التي طبعت في العقود القليلة الماضية وكأنها عبارة عن معلومات دارجة من كثرة ما صاحبها من دراسات تاريخية متعمقة قائمة على الوثائق والتحليلات اللغوية.

أي إن ما قام به دان براون هو إدماج بعض المعلومات أو المعطيات التاريخية في قصة رواثية رائعة الحبكة، من خلال حوار مختصر، بسيط، بين أبطالها، ولعل السبب الاساسي في أن هذه الرواية لم تصادر فور ظهورها، مثلما حدث لكتب أخرى ولا يزال، هو عنوانها الذي أقلت من أيدي أعضاء لجان محاكم التفتيش التي تتابع كل الإصدارات الدينية أو المتعلقة بالدين المسيحي من أي زاوية من زواياه، حتى تتخذ الإجراءات المناسبة ضدها وفقاً لمدى خطورتها على ذلك البنيان العتيد.

وفي نبأ صادر عن وكالة الأنباء الفرنسية يوم ١٢ أبريل ٢٠٠٥، بقلم باري جيمس، والموضوع أساسًا عن منظمة «أويس داي» (Opus Dei) (عمل الرب) التبشرية السياسية الشديدة السلطة والنفوذ، ومقرها إسبانيا وينتهي المقال بعبارة: «إن الفاتيكان قد أسند حديثًا إلى كبير الأساقفة تارتشيزيو برتوني (Tarcisio Bertone) مهمة محارية الهرطقات الواردة في رواية «دافنشي كود» (شفرة دافنشي) أكثر الروايات تحقيقًا لأرقام قياسية، لدان بروان التي يقول فيها إن آحد الأساقفة من منظمة «أوبس داي» أمر آحد الرهبان من المنظمة بالقيام بعملية اغتيالات.

وفي ١٥ أبريل ٢٠٠٥، وبينما مجمع الكرادلة مجتمعًا لانتخاب البابا الجديد خليفة الراحل يوحنا بولس الثاني، نشرت مجلة «نوقل أوبسرفاتير» الفرنسية (Nouvel Observateur) مقالاً حول اجتماع المجمع بقلم دانيل وولز يبدأ بالفقرة التالية: «بينما الكرادلة يعدون لاجتماع المجمع في أكبر سرية ممكنة، توجد منظمة كاثوليكية تلعب دورًا ضخمًا في انتخاب البابا الجديد: إنها المنظمة الشديدة التأثير والشديدة التعصب: «أوبس داي»، التي صورها دان براون الكاتب الأمريكي في أحسن الروايات تحقيقاً للمبيعات: «شفرة دافنشي». وبعد أن أوضح دانيل وولز أن اثنان من الكرادلة المجتمعين لاختيار البابا الجديد ينتميان إلى هذه المنظمة، يقول: «إن هذه المنظمة قد وضعت هدفاً لها هو إسناد دور أكثر فعالية للعلمانيين في عملية التبشير، وقد ساندها البابا يوحنا بولس الثاني بشدة طوال مدة بابويته، وقد انعكست هذه المساندة في سرعة إضفاء القدسية على مؤسسها خوزيه ماريا اسكريفادي بلاجير عام ٢٠٠٢، J.E.de Balaguer وتعيينه أحد أعضائها خواكيم اسكريفادي بلاجير عام ٢٠٠٢، J.E.de Balaguer

نفارو فالس (J.Navarro - Valls) في المنصب الشديد الحساسية كمتحدث رسمي باسم الفاتيكان. فقد كان البابا يرى في هذه المنظمة وسيلة رائعة للتصدي للعلمانية المتزايدة في المجتمع ولتدعيم المواقف العقائدية المحافظة في العديد من المجالات»، أما سوزان موتان (Suzanne Moutin) الراهبة بإحدى المجمعات الدينية فقد خرجت عن انتماثها وصمتها بكتاب عنوائه: «المقاومة في كنيسة اليوم» (أبريل ٢٠٠٥) لتوضح كيف أن منظمة «عمل الرب» هذه قد تم إنشاؤها رسميًا عام ١٩٢٤ أيام الجمهورية وإعادة ملكية إلهية الحق، أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.

وإن مؤسسها دي بلاجير قد هرب أولاً في فرنسا ثم عاد لينضم إلى منظمي الانقلاب في بورجوس وأصبح الرئيس الروحي لفرانكو وزوجته، أي الذي يتولى اعترافهما الديني كل أسبوع، واستقر معهما في مدريد وكانت المكاتب الأولى لهذه المنظمة في البداية بوزارة الداخلية في مدريد وتقول سوزان موتان، «إن طموح المنظمة آذاك كان يرمي إلى القيام في رجيم فرانكو بنفس الدور الذي لعبته محاكم التفتيش أيام فيليب الثاني في القرن السادس عشر». وهنا لابد من توضيح أن ما فعله فيليب الثاني هذا هو قمع المسلمين في غرناطة فيما بين ١٥٦٨ و ١٥٧١ وهزم الأتراك في معركة ليهانت عند مدخل خليج كورنتيا باليونان. وهو ما يكشف عن ملمح أساسي وغير معارنة الإسلام.

إلا أن معرفة ازدهارها عند اختيار آحد أعضائها في منصب البابا، يوضح الكثير من الأمور المغيبة، وهو كارول هويتيلا، أسقف كراكوف، الذي عين في منصبه الجديد باسم البابا يوحنا بولس الثاني صاحب الحرب الشعواء على الإسلام والسلمين بمسماها المهذب: «تنصير العالم» أو كما وصفه أحد صحفيي جريدة «لوموند ديبلوماتيك» بإنه يسير على الإسلام بوابور زلطا!

وتوضح الكاتبة، الراهبة السابقة «أنه عند اختياره بابا آنذاك، لم يكن أحد يعلم أنه ينتمي إلى هذه المنظمة، ولم يتم اكتشاف ذلك إلا عند طباعة أحد كتبه التبشيرية في مطابعها». وابتداء من ذلك الوقت تغير كل شيء بالنسبة لمنظمة «عمل الرب» إذ وضعها يوحنا بولس الثاني تحت إشرافه الوحيد والمباشر، بعيدًا عن سيطرة أي شخص آخر في التدرج الوظيفي للفاتيكان. وقد استمرت مساندة المنظمة للبابا خاصة في إنشاء حزب تضامن في بولندا وهو ما أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتي إضافة إلى مشاريع فاتيكانية آخرى، ومن أهم ما تكشف عنه الراهبة السابقة تسلل أعضاء منظمة «عمل الرب» التي يُطلق عليها «الأخطبوط» في إسبانيا، لتحتل أماكن حساسة في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو.

وفي رد مقتضب من حاشية منظمة «أوبس داي» حول موقفها من رواية «شفرة دافنشي» صادر في ٢٢ مارس ٢٠٠٤، نطالع: «كثير من القراء يدفعهم الفضول لمعرفة التأكيدات الواردة عن المسيحية في هذه الرواية وأول ما نبداً به هو تحديد أنها مجرد رواية ولا يمكن الاعتداد بها كمصدر موثوق به في الموضوعات اللاهوتية! لقد أثار فضول الجمهور حول أصول الكتاب المقدس وبعض العقائد المسيحية الأساسية مثل الموهية يسوع المسيح، وهي موضوعات لدراسات شيقة ونحن نحث الاتباع على الدراسة لكنهم لن يجدوا هذه المراجع العلمية في أرفف الروايات «الخراهية».. إن أي باحث متعمق في المسيحية سيرى أن فريات «شفرة دافنشي» حول يسوع المسيح ومريم المجدلية وتاريخ الكنيسة لا أساس له من الصحة فمثلاً تقول الرواية إن الإمبراطور فسطنطين قد اختلق عقيدة ألوهية المسيح في القرن الرابع لأغراض سياسية. والتاريخ الواضح يؤكد عكس ذلك فالعهد الجديد وكل الكتابات المسيحية الأولى تؤكد جليًا الإيمان بتآليه المسيح بينما كان لا يزال حيًا. إن الوصف الذي تقدمه الرواية عن منظمة على الرب خاطئ سواء في إجماله أو في تفاصيله ولا يمكن تكوين أي فكرة صائبة عن مطالعة هذه الرواية».

ثم يتضمن الرد كشفًا بالمراجع التي يتعيّن على القارئ الباحث أن يلجأ إليها ويستعين بها وكلها من إصدارات الفاتيكان وخطبة الرسولية!

إن مجرد تأمل هذا الرد يوضح كيفية استمرار الأكاذيب والمغالطات رغم كل ما كشفت عنه الأبحاث الحديثة والمعاصرة، فلم يعد أحد يجهل أن تأليه المسيح قد تم في مجمع نيقية الأول سنة ٢٢٥، وأن الأناجيل كانت ولا تزال تتحدث عن يسوع على أنه «نبي مقتدر» و«إنسان»، وأن قصة مريم المجدلية واردة على الأقل في إنجيل فيليب وهو من تلامنة يسوع، مهما استبعدت الكنيسة إنجيله، وأن الكنيسة قد استبعدت من الأناجيل ما لا يتماشى مع ما تقرضه من عقائد ومخططات، ورغمها ها هي تواصل توجيه قراءة الأتباع في نطاق ما أصدره الفاتيكان فحسب، وإن الكتابات المسيحية الأولى – التي استبعدت ما سواها، تكشف ما تم من تلاعب وتحريف بالنصوص.

ويقدم بيتر هرتل العديد من الوثائق الخاصة التي تضفي أضواء جديدة على كتيبة الصدمات هذه التي تمثل الحاشية الحقيقية للبابا يوحنا بولس الثاني وهذه الوثائق الحديثة تكشف الكثير عن عمليات الرقابة، والجلد الذاتي، وفصل الرجال عن النساء في هذا التنظيم، وكيفية تجنيد الشباب منذ سن الرابعة عشرة كما يكشف المؤلف عن وجود خلايا سياسية واقتصادية ومالية في باريس وطوكيو، وزيورخ ومانيلا، ولندن وينما. ويفضل العديد من الخدمات الجماعية ومختلف المؤسسات التي تتخفى خلفها، استطاعت المافيا المقدسة، من اختراق العديد من المنظمات الدولية ومنها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

كما يصف بيتر هرتل بالأدلة والأسانيد كيف استطاعت هذه المنظمة أن تتسلق الدرجات العليا في الفاتيكان حيث أصبحت تحتل العديد من المناصب الحساسة، ولا يخفى على أحد وطأة وتأثيرها على الحكومة المركزية للكنيسة الكاثوليكية ولا الظلال التي تلقيها على اختيار البابا الجديد خليفة يوحنا بولس الثاني الذي جعل منها رأس الحربة الذي يستعين بها منذ انتخابه من عشرين عامًا.

ويبقى رد آحد أساتذة الجامعة العبرية وتعليقه على رواية «شفرة دافنشي» هو أهياد كلاينبرج (Aviad Kleinberg) وما كتبه في جريدة «هاآرتس» اليومية، واللافت للنظر أن هذا المقال منشور، بعد حذف أجزاء منه، في موقع منظمة «أوبس داي» الإلكتروني. والغريب هنا أن تستعين منظمة كاثوليكية متعصبة بيهودي للدفاع عنها أو عن كيانها الكنسي، وعلى الرغم من محاولة كاتب المقال التقليل من قيمة المعلومات التاريخية التي يستشهد بها دان براون في روايته، والاستخفاف بها، ويبدأ بتفنيد قصة مريم المجدلية بأنها «يصعب تصديقها»، رغم وجود إنجيل فيليب في المكتبات وقد استشهدنا به. ويفند الوثائق التي اعتمد عليها دان براون ثم يقول: «إن المكتبة القومية في باريس، مثلها مثل المكتبة الجامعية والقومية اليهودية ومكتبة الكونجرس مليئة بمثل هذه الوثائق وهي للست مسؤولة عنها» ( ويتمادى في محاولة دفاعه الغريب عن هذه المؤسسة أو عن الكنيسة قائلاً: «إن الكنيسة قائلاً: «إن الكنيسة قائلاً: «إن الكنيسة قائلاً: «إن الكنيسة قائلاً ومان الكنيسة عاما المنات على المراة «كائن بلا روح» لأكثر من ألف عاما المنات عقيل المراة «كائن بلا روح» لأكثر من ألف عاما المنات عاما المنات عاما المنات المنات عديد المراة «كائن بلا روح» لأكثر من ألف عاما الكنيسة قائلاً عاما الكنيسة قائلاً عاما الكنيسة قائلاً بهودية ومكتبة الفريت عن احترام حقيقي للمرأة «كائن بلا روح» لأكثر من ألف عاما المنات عليه المرأة «كائن بلا روح» لأكثر من ألف عاما المنات علية المراة «كائن بلا روح» لأكثر من ألف عاما المنات المنات

(~)

البدة الكرى من مضايطات قدران المصور الدائية في المام في الكام

واستبعادها للمرأة مازال بثير المعارك، ثم يشير إلى أن «السلطات الكنسية لم تقل أبدًا أن مريم المجدلية كانت عاهرة، وذلك في الوقت الذي تحمل فيه الأناجيل هذه الإهانة إضافة إلى أن يسوع قد استخرج منها «سبعة شياطين» وعادة ما نسمع أو يقال إن المس الشيطاني يكون شيطان واحد – وفقًا لما يقال، إلا أن الأناجيل رفعت عددها إلى سبعة، وتتمادى مغالطة الأستاذ «المجامل» إلى درجة أن يقول: «إن ألوهية يسوع لم تقرر في مجمع نيقية لأن ذلك كان واردًا في العهد الجديد وتقبله معظم المسيحيين منذ بدايات المسيحية، وإن ما ثم إقراره في ذلك المجمع هو استبعاد العقيدة الأريوسية التي كانت تضفى أهمية أكبر على الأب» – والمعروف أن أربوس كان رافضًا لعملية التاليه هذه.

ولا نجد ما نرد به على مثل هذه «المجاملات الرخيصة» إلا الاستشهاد بقرار مجمع نيسقية الأول، الذي ينص على الآتي: «إننا نؤمن بإله واحد، الأب القدير، خالق كل الكائنات المرثية واللا مرثية، وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله، المولود من الأب، المولود الوحيد، أي من نفس جوهر الآب، إله من إله، نور من نور، إله حقيقي من إله حقيقي، مولود وليس مخلوق، مشارك في الجوهر للأب، الذي عمل كل شيء ما هو في السماء وما هو على الأرض، والذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا قد نزل من السماء وتجسد، وجعل نفسه إنسانًا، وتألم وبعث في اليوم الثالث، وصعد إلى السماوات، وسيعود ليحاكم الأحياء والأموات، ونؤمن بالروح القدس. ومن يقولون: «في زمن ما لم يكن موجودًا» وأنه صار بدأ مما لم يكن موجودًا وأنه من أقنوم آخر أو من جوهر آخر، أو أن يؤكد أن ابن الله قابل لأي تغيير أو أي فساد، فهؤلاء أن الكنيسة الكاثوليكية والرسولية تلعنهم» (المجامع المسكونية المجلد الثاني صفحة ٢٥) وهي عقيدة الإيمان الأولى.

ونلاحظ في هذا القرار أنه يشير إلى أن المسيح قد تألم ولم ترد عبارة «صلّب» التي ستضاف فيما بعد، هي مجمع القسطنطينية سنة ٢٨١، عند تأليه الروح القدس واختلاق بدعة الثالوث وهذا نصه: «إننا نؤمن بإله واحد الأب القدير، خالق السماء والأرض وكل الأشياء المرئية واللامرئية، وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله، المولود الوحيد، الذي وُلد من الأب قبل كل القرون، نور من نور، إله حقيقي من إله حقيقي، مولود وليس مخلوق، من نفس جوهر الأب، الذي عمل كل شيء، والذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا قد نزل من السماوات وتجسد عن طريق الروح القدس والعدواء مريم وجعل نفسه إنساناً، وقد صلّب من أجلنا أيام بيلاطس البنطي، وتألم ونخرج من عقيدة الإيمان الأولى سنة ٣٢٥ بأن يسوع المسيح رب واحد وإله من إله، إله حقيقي من إله حقيقي، ونخرج من عقيدة الإيمان الثانية سنة ٣٨١ بأنه تجسد بشراً عن طريق الروح القدس ومريم العنراء، وفي نفس هذه العقيدة الثانية تمت مساواة الروح القدس، الذي «يمنح الحياة» وعبادته مع الأب والابن - أي تكوين الثالوث التساوى الأقانيم!

وفي مجمع أفسوس المنعقد سن ٢١ نطالع في البند التاسع: «إذا قال أحد أن الرب الوحيد يسوع المسيح قد تم تمجيده بالروح، وكأنه استخدم قوة خارجية تأتيه من الروح وأنه استلم قدرة العمل ضد الأرواح غير النقية وأن يقوم بعلامات إلهية بين الناس، ولا يقول بالأحرى أن هذا الروح، الذي عمل من خلاله هذه المعجزات الإلهية، هو روحه الحقيقي، ليكون معلونًا « (تاريخ المجامع المجلد الثاني صفحة ١٤٥).

ونخرج من مجمع إفسوس المنعقد سنة ٤٣١ بأن الروح القدس هو روح يسوع. وإذا ما رجعنا إلى عقيدة الإيمان الثانية الصادرة سنة ٢٨١، نجد أن مريم العنراء قد حملت فيه عن طريق الروح القدس، ويما أن الروح القدس هو «الروح الحقيقي» ليسوع بناء على مجمع ٤٣١، فذلك يعني أن مريم العذراء قد حملت في ابنها يسوع عن طريقه، بما أنه الروح الذي حبلها!.

ونحن لا ندّعي أو نفتري أو نتلاعب بالنصوص بما أن مجمع القسطنطينية الثالث المنعقد سنة ١٨٠ – ١٨١م، يؤكد في عرضه لعقيدة الإيمان، التي وصل طولها إلى أكثر من ثلاث صفحات، بدلاً من عدة أسطر كما رأينا، ويعيد تأكيد «أن يسوع المسيح قد ولده الأب قبل الأزمنة وفقاً للألوهية، وأنه في الأونة الأخيرة، ومن أجلنا ومن أجل خلاصنا، قد ولد عن طريق الروح القدس ومريم العذراء التي هي بكامل حقها حقيقة أم الله وفقاً للإنسانية، (تاريخ المجامع المجلد الثاني صفحة ٢٨٥).

(777)

التلويدة الكيري من معطوطات فمران قمصع العاليكاني المعاولين الا

ولم نتناول هذه النصوص إلا لنوضح كيف نسجت المسيحية عبر المجامع على مر العصور، وكيف أن المتابع لتفاصيلها يرى يقينا كيف ثم هذا النسيج بناء على الخلافات العقائدية السائدة وبناء على الأغراض السياسية المتحكمة. وكيف لا تزال المؤسسة الكنسية تجاهد للحفاظ على أساس أقل ما يقال عنه إنه يفتقد المصداقية التي تجاهد لإضفائها على كيانها .. فلولا كل هذا التلاعب المتد وكل ما تختلقه هذه المؤسسة لتبرر ضرورة وجودها اعتمادًا على الأسرار التي لا يمكن لعقل أن يقبلها لما كان هناك ما يسمح لها بالاستمرار،

لذلك كتب إميل زولا، وهو من أهم من تعمقوا في الكشف عن خبايا ذلك المجتمع الكنسى، قائلاً في القرن التاسع عشر «لن تصل الحضارة إلى درجة كمالها إلا عندما يسقط آخر حجر من آخر كنيسة على رأس آخر قسيس» ا

وعودة إلى رواية «شفرة دافنشي»، فقد تم الاتفاق بين شركة سوني - كولومبيا (Sony Columbia) والمؤلف على تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي وقد تقرر عرضه على الجمهور في ٦ يونية ٢٠٠٦ في مختلف بلدان العالم. والطريف في الموضوع هو موقف الكنيسة، وخاصة موقف مؤسسة «أويس داى» أو «عمل الرب» التي عهد إليها البابا بالرد على الرواية.

فَفِي ٢٠٠٦/٢/٤ أصدر المكتب الإعلامي لهذه المؤسسة بيانًا صحافيًا بشأن هذا الفيلم جاء فيه:

«لقد تعرضنا في الآونة الأخيرة إلى العديد من الأسئلة بشأن فيلم شفرة دافنشي، ونحن مصروّن على إعادة ما سبق وأعلناه يوم ١٢ يناير الماضي: نحن لسنا على استعداد للمجادلة، ولن نلجأ إلى المقاطعة أو إلى أي شيء من هذا القبيل، وسوف نواصل التعامل مع هذا الموقف بالشفافية، والسكينة، والروح البناءة.

«إن شفرة دافنشي يقدم الكنيسة الكاثوليكية بصورة محرّفة والدعاية المواكبة لهذا الفيلم ستكون فرصة طيبة للكشف عن الوجه الأصيل للكنيسة (...).

«ولابد من الاستفادة وانتهاز الفرصة للتعريف بالخدمات التي يقوم بها الكاثوليك في إفريقيا منذ عدة قرون، وللتعاون والاستثمار مع العديد من المؤسسات التابعة للكنيسة في تلك القارة التي تمثل إحدى الأولويات الأكثر إلحاحًا في العالم.

«إن كثير من الأتباع مكدورين من عدم احترام «شفرة دافنشي» تجاه عقائد المسيحيين ونحن نود دعوة هؤلاء للتعبير عن عدم رضاهم بهدوء وبصورة بناءة، وذلك: TYE

(140)

بالتعريف بأحد مشاريع التعليم أو التعاون التي يديرها الكاثوليك في إفريقيا: أو بالمساهمة في تمويلها ولو بقدر بسيط، ونحن نعلم أن مساعدة من هذا النوع ليست سوى مجرد تعبير رمزي، لكن لها أبعاد محددة وإيجابية (...) والتعريف بنشاطات التعاون التي تقوم بها الكنيسة في إفريقيا هي وسيلة لتحويل غضب الجماهير من «شفرة دافنشي» إلى ثمار إيجابية هي: التعريف بجهود الكنيسة الكاثوليكية تعد مساعدة حاسمة وفي نفس الوقت نحن نعتمد على حساسية شركة سوني - كولومبيا للتصرف بصورة بناءة»!

وهذه الصورة البناءة يشرحها الصحفي بيتر جيدييه في مقال صدر في اليوم التالي، يوضح أنه على الشركة أن تكتب صراحة في إعلاناتها: «أن أحداث هذا الفيلم والشخصيات الوارد ذكرها لا علاقة لها بالواقع ولم توجد أبدًا، وهكذا سوف تقوم الشركة بمساهمة فعالة كبرى في الحوار بين الثقافات وتقوم بتشريف الاحترام الواجب لمؤسساتها.

ولا نظن أن التلاعب بالحقائق والأحداث بحاجة إلى تعليق..

# مجمع الفاتيكان الثاني ومؤسسة الفاتيكان

يمثل المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني (١٩٦٥) نقطة فارقة في تاريخ المسيحية، فهو آول مجمع يخرج خروجًا سافرًا عن تعاليمه ونصوصه الإنجيلية والكنسية من أجل الأغراض السياسية أو بسبب ضغوطها الكاسحة.. وقد اصدر هذا المجمع ثلاثة أنواع من الوثائق الدينية والاجتماعية والسياسية والتاريخية.. ولا يسع المجال هنا لتناول هذه النصوص لكننا سنكتفي بالإشارة إلى أهم هذه القرارات إجمالاً وخاصة ما يعني منه هذا البحث. ومن هذه القرارات جتى وإن وردت في نصوصه المختلفة:

## ١ - تبرثة اليهود من دم السيح:

قبعد حوالي الفي عام من العداء الصارخ أو غير المعلن في بعض الأحيان، وبعد أن ظلت الكنائس بمختلف فصائلها في جميع أنحاء العالم تلعن اليهود في قداس كل يوم أحد، ورغم ما يوجد من إشارات صارخة في الأناجيل ضد اليهود أو إشارات غير مباشرة، إذ يورد ميشيل أونفراي في كتابه أن هناك حوالي أربعين اتهامًا لليهود في إنجيل مرقس، وحوالي ثمانين في إنجيل متى، ومائة وثلاثين في إنجيل يوحنا، ومائة وأربعين إتهامًا في أعمال الرسل، ومنها آيات شديدة الوضوح وأخرى ترد في أسلوب غير مباشر، بل إن نفس يسوع يقول عنهم أنهم أبناء الشيطان، وتبادلوا التهمة (يوحنا ٥٢-٤٤١٨)، انقلب موقف الكيسة ١٨٠٠رجة لتعلن تبرئة اليهود في وثيقة «في زماننا هذا» (Nostra Actate) التي تم الاحتفال بمرور أربعين عامًا على صدورها في آكتوبر ٢٠٠٥.

# ٢ - اقتلاع اليسار في عقد الثمانينيات (من القرن العشرين):

وذلك حتى لا تبقى أية أنظمة بديلة للرأسمالية الاستعمارية، وقد تم تنفيذ هذا القرار بالتواطؤ بين الفاتيكان والمخابرات المركزية الأمريكية وجورباتشوف.. وما أكثر ما كتب عن تفاصيل ذلك المخطط باختلاق حـزب تضامن في بولندا، والعـام المريمي لتأجيج المناخ الديني في الاتحاد السوفيتي، أوعن المبالغ التي أهدرت.

# ٣ - اقتلاع الإسلام في عقد التسعينيات:

وذلك حتى تبدآ الألفية الثالثة وقد تم تنصير العالم، وقد سبق وأشرنا إلى كيفية صياغة ذلك أولاً في عبارة مضغمة هي «توصيل» الإنجيل لكافة البشرا (m

وكان المقصود بهذه العبارة التصدي للإلحاد المتفشي في الغرب، وتبشير الكتلة الشرقية قبل أن تتجرف للإسلام، وثالثاً: «تنصير العالم الإسلامي. وفي سنة ١٩٨٢ أعلن البابا يوحنا بولس الثاني «ضرورة تنصير العالم» وأن ذلك قرار مجمعي عالمي، أي قرار لا رحعة فيه.

## ه - توحيد كافة الكنائس تحت لواء كاثوليكية روما:

وقد تم إنشاء لجنة خاصة بذلك - رغم الخلافات العقائدية الجذرية بينها، وعندما لم تنصاع كل كنيسة منها، متمسكة بما تعتقد فيه، راح يوحنا بولس الثاني يحثهم على أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للتصدي للإسلام وتزايد انتشاره (وهو ما نطالعه في كتاب «الجغرافيا السياسية للفاتيكا»).

#### ٦ - فرض عملية التبشير على كافة المسيحيين:

وهي أول مرة في التاريخ تقوم فيها الكنيسة باتخاذ قرار يخص الكنسيين والمدنيين بهذا الوضوح.

#### ٧ - استخدام الكنائس المحلية في عمليات التبشير:

الأمر الذي يضع الأقليات المسيحية في البلدان التي يعيشون فيها في موقف عدم الأمائة أو الخيانة الوطنية لصالح التعصب الكنسي.

#### ٨ - فرض بدعة الحوار:

كوسيلة للتبشير وكسب الوقت حتى تتم عملية التنصير بلا مقاومة..

#### ٩ - إنشاء لجنة الحوار:

والمفترض في هذا الحوار أنه يدور أو يتم مع الديانات غير المسيحية، وقد ترأس الكاردينال آرنزي هذه اللجنة.

## ١٠ - إنشاء لجنة خاصة بتنصير العالم:

وكانت برئاسة الكاردينال طومكو وقد قام أعضاء اللجنتين بإصدار وثيقة مشتركة في ١٩٩١/٦/٢٠ بعنوان: «حوار وبشارة»، تتضمن التوجيهات اللازمة لعملية التنصير الدائرة منذ ذلك الوقت في تصعيد متواصل.

وإضافة إلى إعلان البابا رسميًا سنة ١٩٨٢، في مدينة شانت يقب بإسبانيا، عن ضرورة تنصير العالم، فقد أصدر في عام ١٩٩٥ خطابًا رسوليًا بعنوان: «عشية الألف الثالثة»، هو بمثابة الخطة الخمسية لتنصير العالم قبل حلول الألفية الثالثة، وقد علَّقت عليه آنذاك

(111)

بالباد الكروبي مخطوطات قبران للمهمع التاليكش البكرس الك

صحيفة «لوموند ديلوماتيك» الفرنسية قائلة: إنه يسير على الإسلام بوابور ظلط لدكه تماما! إضافة إلى ما تلى ذلك المجمع من مؤتمرات دولية للتبشير،

والربط بين المجال الديني والسياسي مضروغ منه لتضافرهما الشديد في سياق الأحداث الراهنة، والهدف الديني الواضح للغرب المسيحي هو: تنصير العالم وأنه قرار لا رجعة فيه، كما أنه يمثل جزءًا لا يتجزأ من نظام العولمة الذي تم فرضه لجعل العالم خاضع لنظام سياسي وديني واقتصادي وفكري واجتماعي واحد تحت مسمى القرية الواحدة حتى تسهل قيادته واستغلال منابع ثرواته، وذلك اعتمادًا على اقتلاع الحضارات الأخرى بعقائدها وخاصة الإسلام الذي آتى شاهدًا على عمليات التحريف التي تمت في رسالة التوحيد وكاشفًا ومصوبًا لها.

ولكي ندرك حقيقة وآبعاد ذلك المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني ومدى رد فعله على نفس أعضاء هيئة الأكليروس بكل درجاته، وربطه بما تم نتاوله من موضوعات في هذا البحث، لابد من إلقاء نظرة خاطفة على ما تحمله هذه المؤسسة على كتفيها منذ بدأت مسيرتها.

لقد تعرضت الكنيسة الكاثوليكية الرسولية لكثير من الصراعات عبر مشوارها الممتد حوالي ألفي عام - بل لقد كان بولس يشير إلى وجود انقسامات في كنيسة كورنثوس! وقد اتخذت هذه الصراعات والمعارك، أو «الهرطقات» كما يطلقون عليها، العديد من الأشكال بدءاً من مجرد الاختلاف حول نقاط بعينها إلى الاختلاف حول تأليه المسيح. ويمكن الإشارة إلى هذه الصدامات باختصار، منها:

- الغنوصية: التي انتشرت في القرن الثالث وامتدت في معظم حوض البحر الأبيض
   المتوسط وانقسمت إلى حوالي مائة طائفة.
- المانية: أو اتباع ماني، وهو مذهب منبثق من الغنوصية في منتصف القرن الثالث
   إلا أن مؤسسها قد مات معتقلاً في السجن، وامتد مذهبه حتى القرن السابع عشر
   تقريبًا، خاصة في آسيا الوسطى والصين.
- الناصريون: نسبة إلى الناصرة وإن كانت هذه المدينة لم توجد إلا هي القرن الرابع، لذلك قد يكون الأتباع هم أنصار يسوع، أي من نصروه، وكانت هذه الجماعة ترهض تأليهه أو أي نسب إلهي له، وقد يكونون ممن نذروا أنفسهم للعقيدة والدين.
- الصهايئة: وكانوا معاصرين للناصريين، ويرون أن يسوع هو «آخر الأنبياء اليهود»
   وليس ابن الله، وقد اختفت هذه الطائفة في القرن الرابع.

(7/2)

● الأربوسية: نسبة إلى القس أربوس في القرن الرابع والذي آدان الثالوث كما آدان تأليه المسيح، ويعد هذا المذهب من أعنف ما صادف الكنيسة الكاثوليكية من صراعات وقد أدانه مجمع نيقية سنة ٢٧٥م، كما أدانه مجمع القسطنطينية سنة ٣٨١م. وسيستعين الكثير من الأتباع بآرائه لتكوين جماعات آخرى وآهمها البروتستانتية.

 النستورية: نسبة إلى باتريارك القسطنطينية الذي رفض سنة ٤٢٠ الاعتراف بأن السيدة مريم «أم الله»، مقرًا يسوع المسيح كابن الله لكنه من «طبيعة بشرية» وتمت إدانته ومات منفيًا إلا أن مذهبه استمر حتى القرن الربع عشر.

• الموتوفيزية: أو اتباع أوطيخي الذي آقر في القرن الخامس إن المسيح ليس له إلا طبيعة إلهية فقط. أي آنه ينكر تجسد الله في المسيح. وتمت إدنته في مجمع خلقيدونيا سنة ١٥١٥م، إلا أن بعض الجماعات الأرثوذكسية قد تبنّت مذهبه، وانبثق منهم اليعاقبة ولا تزال بعض فرقتها موجود لليوم.

• انصار الإرادة الواحدة أو المونوتيلية: ويسمونها هرطقة الباتريارك سيرجيوس في القسطنطينية (٦١٠ – ٦٣٨) الذي حاول إعادة ضم أتباع الطبيعة الواحدة للكنيسية الكاثوليكية فافترح أن تكون للمسيح إرادة واضحة، إرادة إلهية. وأدانته روما منذ سنة ١٤٩ ثم أدانه مجمع القسطنطينية سنة ٦٨١م.

 الهلاچيانية: نسبة إلى القس الإنجليزي الأصل ويدعي بيلاج واعترض سنة ١٦٤م على عقيدة «الخطيئة الأولى» وتمت محاربته هو وتلميذه سلستيوس، وقد اتهمه القديس أغسطين بالهرطقة.

الشودوا: اتباع الراهب بيبر قالدو (١١٤٠) الذي أنشأ جماعة في فرنسا اعتمادًا على الكتاب المقدس وحده رافضًا كل ما ابتدعته الكنيسة الكاثوليكية من أسرار وطقوس، مناديًا بالتقشف، معترضًا على البذخ الكنسي، وقد أهلكه رجال الكنيسة إلا أن اتباعه قد فروا في الجبال وصمدوا للاضطهاد العنيف الذي لاحقهم خاصة في القرن ألسابع عشر، ولا تزال كنيستهم قائمة ولها اتباع في فرنسا وإيطاليا.

• الكاتار: وهي من كبرى «هرطقات» القرون الوسطى، وقد انبثقت من تعاليم ألمانيّة والمناوصية وتيارات أخرى مدينين الأسرار الكنسية وبدع العقائد، وحق الملكية لرجال الدين، وعُرفوا في فرنسا تحت اسم «الألبيجوا». إلا أنهم قد أبيدو بحملة صليبية سنة

(141)

السايمة كابري من معطيطات قمر أن المعمد القائرة الله أن الله ني الله

ولويس الثامن.

منهم في هولندا والولايات المتحدة،

وأحرقوه بتهمة الهرطقة ليكون عبرة لغيره.

وقد كان يان هاس عميدًا لكلية لاهوت مدينة براغ!

• الطمأنينية: وهي مذهب الكنيسة البدائية الأولى القائمة على الطمأنينة وعدم العنف، وتحولت إلى نوع من الصوفية من القرن الثالث عشر إلى القرن السابع عشر، وقد أدانها الباب إينوسنت الحادي عشر سنة ١٦٩١م، وانبثق منهم بعض فصائل البروتستانت والكويكرز.

١٢٠٨م تولاها البابا إينوسنت الثالث وقادها على التوالي كل من سيمون دي مونفور

• اللولار: أتباع رجل اللاهوت الإنجليزي جون ڤيكليف الذي تصدي فيما بين ١٢٥٠ و١٣٨٤ لتعسف السلطات الكاثوليكية وخاصة ضد سلطة البابا، معترضًا على بدع العقائد وخاصة بدعة الاعتراف، وقد أدانته المحكمة الدينية في لندن. إلا أن مجمع كونستانس قد أدانه بأثر رجعي سنة ١٤١٥م وأخرجوا رفاته من القبر سنة ١٤٢٨م

• الهوسيون: أتباع اللاهوتي الكبير يان هاس الذي تم حرقه حيًا سنة ١٥٤ م لأنه ثبني أفكار جون فيكليف. وقد نجت مجموعة من أتباعه ولاتزال تعيش في مدينة براغ.

• الجنسينية: نسبة إلى الأسقف البليجيكي جنسينوس (١٥٨٥ - ١٦٣٨)، وهي من

كان هذا السرد الخاطف لأهم بعض الاعتراضات والمعارك التي واجهت الكنيسة الكاثوليكية، وكما يلاحظ فإن جميعها معارك قادها كنسيون ومنهم في أعلى الرتب. وذلك بخلاف المعارك التي أدت إلى انقسامات جذرية ومنها:

• انقسام الأورثوذكس: وقد بدأ من أيام المعارك حول التعريف المتضارب «لطبيعة المسيح»، طبيعة إلهية أم طبيعة بشرية، وكان الأباطرة البيزنطيون لا يتقبلون تحكم أو سيادة روما على الكنائس الشرقية. وتنوعت الصراعات الطاحنة التي مات خلالها البابا مارتان الأول سنة ١٥٥م. وازداد الانقسام بين الكنيستين الشرقية والغربية، بل لقد كان في الواقع أشبه ما يكون بالصراع بين حضارتين تتواجهان سياسيا، وفي منتصف القرن التاسع اندلعت معركة داخل الكنيسة اليونانية تدخلت فيها روما لتسرع

YA .

بالانقسام الذي بدأ بالصمت والتجاهل المتبادل في القرن الحادي عشر، وفي منتصف القرن الحادي عشر اندلعت المعارك بشأن عذوبية رجال الدين، التي تصدى لها البابا ليون التاسع متهمًا العقائد الخاصة بالكنيسة الشرقية وأغلق كافة كنائس بيزنطة.

ولا تزال الخلافات قائمة بين الكنيستين وإن كانت هناك محاولات حثيثة لضم كافة الكنائس تحت لواء كاثوليكية روما بناء على قرار مجمع الفاتيكان الثاني.

• الانقسام الكبير في الغرب: امتد هذا الانقسام أربع سنوات من ١٤٧٧ إلى ١٤١٧ نتيجة للصراع بين كنيستي روما وفرنسا، ومن خلافاتهما ضرورة أن يكون البابا إيطاليا، وأسفرت المعارك إلى إيجاد باباوين على رأس الكنيسة الكاثوليكية إضافة إلى انقسام أوروبا من جهة فرنسا ونابولي وسافوا وإسبانيا والبرتغال وصقلية واسكتلندا وجزء من إمارات آلمانيا اختاوا البابا كليمنت السابع، والإمبراطورية وانجلترا - وكانت في قمة حرب المائة عام مع فرنسا، والمجر والبلدان الإسكندينافية وممالك الشمال والوسط وبعض الإمارات الألمانية قد اختاروا أوربان السادس، وقام مجمع بيزا سنة 18-٩ بإقالة الباباوين. إلا أن تداخل الأحداث السياسية مع الأحداث الدينية قد زاد الطبن بلة، ولم يرجع الكرسي البابوي إلى التفرد إلا في ١٧ نوفمبر ١٤٤٧م.

• الإصلاح: ويطلق على حركة الإصلاح هذه الانقسام بمعنى الكلمة. فالانقسام الذي ساد من ١٢٧٧ إلى ١٤١٧ كان قد هز عرش بطرس الرسول ومملكته، وأدت البروتستانتية إلى انقسام المسيحين الأوروبيين إلى درجة لم تفلح معها بعد محاولات توحيد الكنائس التي تقودها الفاتيكان منذ ١٩٦٥، ويرجع البعض جذور حركة الإصلاح إلى القرن الثالث عشر، إلى أيام چون فيكليف ويان هاس الذي تم حرقه حيًا سنة ١٤١٥. ويتساءل البعض في «قاموس الديانات»: «إن لم تكن البروتستانتية قد اندلعت من الأخشاب المتقدة في محرقة الهراطقة التي لم تُطفأ جيدًا بعد؟»..

«ولاشك في أن الحركة التي اندلعت واجتاحت أوروبا الغربية هي نتيجة تعسّف كنيسة فرضت نفوذها وسلطانها هي أغلبية البلدان الناجمة عن الإمبراطورية الرومانية القديمة» (يان شائيه «مونسينيور لوفقر»).

فما قاده مارتن لوثر ومناهضته للتسلط الكاثوليكي والسلطة البابوية قد أطاح بعديد من الثوابت وكان كل ما يرمي إليه هي حركة إصلاح. إلا أن التسلط البابوي الذي حرمه وأدانه علنًا قد دفعه إلى حرق خطاب الإدانة علنًا أمام أتباعه. وأكثر ما عاون الحركة التي نادى بها هو اكتشاف المطبعة وإمكانية طباعة إنجيله بعد ترجمته إلى الألمانية

إضافة إلى أعماله الأخرى. وقد تمت طباعة ثلاثماثة ألف نسخة من ذلك الإنجيل، وهو يعد رقمًا قياسيًا بالنسبة لمنتصف القرن السادس عشر تقريبًا.

وفي عام ١٥٣٠ تم إعلان مولد الكنيسة الپروتستانتية رسميًا التي ستقوم بدورها بتقسيم أوروبا والفرنسيين عبر مذابح عرفت باسم «الحروب الدينية» في التاريخ والمذابح الدائرة بين الهجنوت والكاثوليك.

وإذا ما استعرضنا التاريخ لرأينا أن التفاصيل التي تكون النظام الشمولي هي نفسها التي واكبت الكنيسة الرومية منذ أولى خطاها.. فاستخدام القهر والاضطهاد والتعذيب وهدم الآثار وحرق المكتبات والأماكن العبادية للآخرين، وعدم تعقب القتلة واستمرار وجود الدعاية بلا توقف والسلطة المطلقة للقادة وإعادة تشكيل المجتمع وفقًا لمبادئ وآيديولوجية الجماعة الحاكمة وإبادة المعارضين واحتكار العنف ووسائل الاتصال والمواصلات وإلغاء الحدود بين الحياة الخاصة والعامة والتسييس العام للمجتمع وفقًا لتطلعات الحاكم الديني المتحكم وتنظيم البروقراطية والتوسع الاستيطاني. وكلها من السمات العامة للنظام الشمولي ذو الحزب الواحد الذي لا يقبل أية معارضة وتسيطر فيه السلطة الحاكمة سيطرة صارمة على جميع مظاهر الأمة وطاقاتها وهو نفس ما يتسم به مشوار الامبراطورية المسيحية..

ويمثل قانون تيودوز الثاني قمة في الكشف عما تمكنه الطبقة الحاكمة، فمنذ الإثتلاف الذي تم بين الإمبراطور قسطنطين ورجال الدين المسيحي وأنسابت القوانين التي تفرض الإهانة منذ سنة ٢٥٠٠م على كل من هو ليس مسيحيًا، وإلغاء حقوقهم المدنية والتعليم، وفرض عقوبة الموت على كل من يمس الممتلكات الكنسية أو رجال أو أماكن عبادتهم، بينما قام المسيحيون بهدم كافة المعابد الوثنية ومصادرة أموالهم وسرقة محتوياتهم بكل شرعية بما أن القانون يقر ذلك.

وتتالت القوانين التي تحرّم إقامة الشعائر الوشية، ومحاربتها بلا رحمة، وإقامة المحارق، ومنع الاجتماعات، وكانت هذه الأحكام تطبق على الوثنيين وعلى اليهود. كما صدرت القوانين التي تمنع الزواج بين اليهود والمسيحيين. وتم تشييد الكاتدرائيات مكان المعابد الوثنية واليهودية والغنوصية واستخدام أحجارها في المباني المسيحية. وتمت محاصرة العلماء والفلاسفة في عمليات قمع لا مثيل لها. وفي عام ٢٩١ أعطى أسقف الإسكندرية أوامره لهدم معبد السيرابيوم وطارت معه المكتبة الشهيرة، وفي ٢٩٥ تم إغلاق المدرسة الأفلاطونية الجديدة ومصادرة محتوياتها، وهو ما يطلق عليه ميشيل تم إغلاق المدرسة الإفلاطونية الجديدة ومصادرة محتوياتها، وهو ما يطلق عليه ميشيل

أونفراي «ثقافة الموت، ثقافة الكراهية، ثقافة الاحتقار وعدم التسامح منذ أيام قسطنطين».

كما تم حرمان الوثتين واليهود من الميراث، ومنعهم من الشهادة في المحاكم ضد المسيحيين، ومنذ ٥٢٩ فُرضت عقوبة الموت على كل من لا يقبل المسيحية ويدخل في ركابها، وفرض التعميد أو الطرد ومصادرة الأمول.

إن كلمات الوصايا العشر التي تبنتها الكنيسة كانت كافية لبناء دستور أخلاقي يعنع العنف وينادي بالسلام والمحبة والتسامح واستبعاد الحروب والعنف والجيوش المسلحة التي تضرض العقيدة قهرًا، كما كانت كفيلة بمنع عقوبة الموت والمعارك والحروب الصليبية ومحاكم التفتيش والاستعمار والقنبلة الذرية - التي أقر البابا يوحنا بولس الثاني استخدامها كطريق موصل للسلام!! كانت كفيلة لمنع الاغتيالات وكل ما أقترفته الأبادى العابثة بلا خجل وبلا رحمة باسم الدين.. دين المحبة والتسامح!

ويؤكد ميشيل أونضراي القد تخلى المسيحيون مبكراً عن تعاليم إنجيلهم وباعوا ضمائرهم للسلطة المدنية، فأحاطوا أنفسهم بالمذهبات من القصور والرياش وغطوا كنائسهم بالرخام والدهب، وباركوا الحروب التوسعية والغزوات العسكرية والعمليات البوليسية، وأصبحوا يجمعون الضرائب ويوقدون نيران المحارق وذلك بدأب عنيد منذ القرن الرابع (...) ويشهد التاريخ بأنهم تسببوا في قتل ملايين وملايين من البشر في كل القارات، لمدة قرون طويلة باسم الله،، ممسكين الإنجيل بيد وبالسيف باليد الأخرى؛ وتوالت محاكم التفتيش، والتعذيب، والاستجواب، والحروب الصليبية، والإبادة، وأعمال النهب والسلب، والاغتصابات، والإعدام، وتجارة العبيد، والإهانة والاستغلال والقتل العرقي والقتل الجنسي، والمستعمرين الإسبان (الكونكويستادور) شديدي المسيحية في عمليات الإبادة، وتدخل الكنسيون في أيامنا في رواندا واغتيال مسلمي الهوتسي، والتحالف مع كافة أشكال الفاشية في القرن العشرين، (صفحة ٢١٨ و٢١٩).

ونطالع في كتاب «مبحث في الإلحاد» كيف قام المسيحيون بتحويل اليهود إلى «قتلة الرب» فيمنذ ذلك الاتهام الذي تزخر به الأناجيل، التي تعد بحق المستودع الرسمي لمعاداة السامية، حتى اعتراف البابا يوحنا بولس الثاني بدولة إسرائيل في أواخر ١٩٩٢ مروراً بذلك التاريخ الممتد بين الكنيسة الكاثوليكية الرسولية الرومية وكل ما يندرج تحت بند معاداة السامية في التاريخ من أحداث ووقائع – ولا ندافع هنا عن اليهود ولكننا نسرد التاريخ الكنسي.

ولأن اليهود تمسكوا بشرعهم ورفضوا الدخول في المسيحية فقد سامتهم المؤسسة الكنسية سوء العذاب، والحقتهم في كل مكان، وفرضت عليهم أحياء معينة يعيشون فيها وفرضت عليهم ارتداء قبعة صفراء موسومة بالصليب كنوع من الإهانة لرفضهم، كما طردوهم من الأماكن التي يقيمون فيها مثلما حدث في القرن الثاني عشر أيام حرب الاسترداد وطرد المسلمين واليهود من إسبائيا . ولا يسع المجال هنا لسرد كل عمليات القهـر المتعمد ويكفى أن نطالع جـزءًا مما أورده القس رنيـه لورانتـان، وكـان من الآباء الاستشاريين الذين حضروا مجمع الفاتيكان الثاني. إذ يورد في كتابه عن «الكنيسة واليهود في مجمع الفاتيكان الثاني، جزءًا من لائحة محاكم التفتيش الصادرة في ١٥ سبتمبر ١٧٥١ والذي تم تعليقها في كافة الميادين وفي مدارس اليهود.. وهو كشف مكون من ٤٤ بندًا أورد منها ما ينص إجمالاً على:

- يمنع اليهود من شراء أو استلام أية كتب باللغة العبرية أو مترجمة من العبرية إلى أي لغة أخرى،
- ألا يقوموا بأية شعائر أو احتفال جنائزى أو حتى جنازة عند نقل موتاهم وهم في طريقهم إلى المقابر وإلا دفعوا غرامة، وحُرموا من الشمع، ويعاقبوا جسديًا هم وذويهم وأقارب الميت،
  - عدم بناء أية معابد يهودية إضافة إلى ما يمتلكونها.
- يمنع أي يهودي أيًا كان أن يأوى في بيته أو دكانه، أن يأوى أي متعاطف أو أي فرد ميال لليهودية أو حتى إطعامه.
- تتفيذًا لما ورد في القرار البابوي لبولس الرابع والذي جدد العمل به البابابيوس الخامس، على اليهود رجالاً ونساءً أن يرتدوا العلامة الصفراء والتي تميّزهم عن باقى البشر، وأن يرتدوها في كل مكان حتى وسط اليهود وفي أي بلد، أي أن يرتديها الرجال على فبعاتهم وتحتها وتثبيتها حياكة وكذلك النساء.
  - يمنع منح اليهود تصريح بأى استثناء لعدم ارتداء القبعة الصفراء.
- يمنع اليهود من توزيع أو بيع أي لحوم للمسيحيين يكونوا هم ذبحوها وإلا عوقبوا بالغرامة والسجن.
- يمنع اليهود من شراء ألبان أكثر من حاجتهم أو تصنيعها إلى جبن وبيعها للمسيحيين.
- يمنع اليهود من الاستعانة بمولدة أو داية أو مرضعة مسيحية وإلا عوقبوا بالغرامة والسحن.

- استمرارًا لما ورد في القرار الثالث للبابا بولس الرابع وفي القرار التاسع عشر
   للبابا كليمنت الثامن يمنع اليهود من اللعب والأكل والشرب أو أن تكون لهم أية
   علاقات أو محادثات خاصة مع المسيحيين.
- يمنع اليهود ايًا كانت أعمارهم أو نوعهم استخدام عربات الجياد لتنقلاتهم أو في
   آسفارهم وإلا عوقبوا بالغرامة والسجن.
- لا يمكن ليهودي أن يبيت خارج حيّ اليهود، وعليه أن يلتزم بمواعيد الدخول والخروج وآلا يخرج قبل الموعد المحدد وإلا تعرض للسحل إن كان رجلاً وللجلد إن كانت امراة.
- يمنع اليهود من السكن خارج حي اليهود ويمنعوا من الذهاب إلى أية أماكن ترفيهية
   أيًا كانت بزعم الترويح عن النفس.
- بما أن التبشير هو الوسيلة الأقوى والأكثر فعالية لتنصير اليهود، كما هو وارد في دستور نيكولا الثالث والدستور رقم ٩٢ لجـريجوار الثالث عشر، فإننا نأمر الحاخامات أن يستخدموا كل نفوذهم ليذهب اليهود لحضور دروس التبشير أو المحاضرات التي تعطى يوم السبت أو أي يوم آخر.

توقيع في قصر محاكم التفتيش العالمية الرومية في ١٥ سبتمبر ١٧٥١ يوسيبيوس أنطوان كالابريني

موثق محكمة التفتيش المقدسة الرومية والعالمية (وارد بكتاب رئيه لورانتان صفحات ١٦ – ٢٠)

وحينما نطالع في نفس المرجع (في صفحة ١٠٠٣ و ١٠٤) ما صدر في ٢٥ مارس ١٩٢٨ من نفس المكتب المقدس (وقد تغير اسمه وحزفت منه عبارة محاكم التفتيش لارتباطها في الأذهان بذلك السجل الدامي اللاإنساني الممتد عبر التاريخ) نطالع في البيان الذي اصدره الفاتيكان والمكون من اثنتى عشرة نقطة وندرك منه مدى التغيير الذي حدث في موقف الفاتيكان، وتنص هذه البنود على استبعاد عبارة «الشعب قاتل الرب»، واستبعاد ذكر عبارة «قالم الرب»، وعدم استخدام عبارة تنصير اليهود وإنما أن يقال عودتهم للإيمان، وعدم التحدث عن صعوبة تنصيرهم، وعدم التحدث عن تلك القصص غير المعقولة التي تم نشرها ضد اليهود وخاصة قتلهم لأحد الأطفال المسيحيين في بعض طقوسهم، عدم التحدث عن احتفالاتهم، خاصة بعدم احترام، عدم التحدث معهم بالمبالغة أو التعميم أو بالسخرية، عدم التحدث بصورة معادية للسامية، ويراعى الإشارة

(1/10)

الدارية الكري بن مضوعات شراح كمعم التانيكي المكري الكي

إلى الحب الإلهي تجاه شعب إسرائيل، والتعبير عن ذلك الحب المتمثل في تجسد المسيح ورسالته، وعن استمرارية هذا الحب بل وتزايده بموت المسيح، وعن الشهادة بهذا الحب لدى الحواريين!

وسبحان مغير الأحوال..

إلا أن رنيه لورانتان يكشف عن أن هناك عدة محاولات قد تمت مع مطلع القرن العشرين لتنقية الأجواء بين الكنيسة ومن كانوا ألد أعدائها لمدة حوالي ألفي عام. فالمصاعب التي صادفت بولس في التبشير وكل مالاقاه من تهديد بالموت أو بالرجم، والمضافة إلى هدم المعبد في سنة ٢٥٠م، فقد ساعد ذلك على نقل عمليات التبشير خارج الأراضي الفلسطينية.. وكان اليهود قد حصلوا سنة ٢١٢م أيام حكم كاركاللا على حق المواطنة، إلا أنه قد تم إلغاؤه عند سيادة المسيحية في القرن الرابع، وبدأ الخناق يتزايد حول اليهود. وقد استبعدهم قانون چوستنيان في القرن السادس تماماً من المحافل العامة مع أية ممارسات دينية لهم وأدان التلمود. وكانت كل هذه المساعي من إمبراطور بيزانطي ترمي إلى تحقيق وحدة الإمبراطورية بتوحيد وحدة الإيمان والمعتقد، وهو ما استمر حتى القرن السابع عشر تقريبًا، فكان كل الحكام الكاثوليك والبروتستانت يقومون بكل ما في وسعهم لاستبعاد من ينتمون إلى عقائد أخرى.

وامتد هذا الحال لأكثر من ألف عام وتعد أستود مراحله من بداية الحروب الصليبية حتى أواخر القرن الثامن عشر، الذي تزايدت فيه الاتهامات ضد اليهود بما في ذلك اتهامهم بوباء الطاعون الذي تفشى سنة ١٣٤٨ وتصاعدت قمة معاداة وإبادة ثلاثمائة جماعة يهودية، كما تزايدت الإدانات والإجراءات الكنسية بصورة محبطة، فقد قام مجمع لاتران الرابع بفرض تمييزهم بعلامات على الثياب، وفي ١٥٥٥ أجبر البابا بولس الرابع اليهود على الإقامة في أحياء بعينها وأطلقوا عليها اسم «الجيدو» بمعنى معزل أو منبذ، كما أجبرهم البابا جريجوار الثالث عشر على الاستماع إلى التبشير المسيحي، بينما قام البابا بنوا الرابع عشر بفرض التعميد الإجباري لأولادهم...

أما هذه العداوة فقد بلغت ذروتها طوال حكم النازي الذي أسفر عن تعاون الفاتيكان معة إ. فلا يمكن لمن يتناول هذه النقطة بالدراسة إلا أن يلحظ ذلك الشغف المتبادل بين هاتين السلطتين لإقتلاع اليهود والشيوعيين! (صفحة ٢٢١) - والكلام وارد في كتاب القس رنيه لورنتان، الذي كان يعمل مستشارًا في لجان المجمع الفاتيكاني الثاني واستاذاً في الجامعة الكاثوليكية بمدينة أنجيه..

فلقد قامت الكنيسة بتوقيع تحالف مع هتلر ما أن وصل إلى الحكم سنة ١٩٣٣. وصمتت الكنيسة على مقاطعة التجار اليهود، وصمتت عند إعلان الأحكام العنصرية في مدينة نارنبورج سنة ١٩٣٥، وصمتت أيضًا فيما يطلق عليها «ليلة الكريستال»، وهي الليلة التي قام فيها النازي بحرق مائة معبد يهودي وتكسير ونهب سبعة آلاف وخمسمائة محل يهودي، وقد تم إطلاق هذا الاسم سخرية من كثرة ما تم تكسيره من زجاج الفترينات ومحتوياتها في ٩ نوهمبر ١٩٣٨، كما قامت الكنيسة الكاثوليكية بتقديم أرشيفها للنازي الذين أصبحوا يعرفون من هم مسيحيون ومن هم يهود - لكنها لم تقدم أسماء اليهود الذين اعتقوا المسيحية أو تزوجوا بمسيحيات بعد اعتناقهم المسيحية. كما ساندت الكنيسة المدعو بالفيتش النازي في كرواتيا، ومنحت مباركتها المطلقة للنظام الفرنسي المتعاون مع الاحتلال الألماني منذ ١٩٤٠، كما أن الكنيسة الكاثوليكية الرسولية التي كانت على دراية تامة بسياسة الإبادة التامة منذ ١٩٤٢ لم تقم بأية إدانة لا سرية ولا علنية..

بل على العكس من ذلك، أن الذي فعلته عند سقوط النازية هو إقامة قداس على روح أدولف هتلر!.. وبغض الطرف عن أيًا كان عدد ضحايا المحارق الجماعية، فإن الفاتيكان لم يقم بإدانتها وإنما قام بتنظيم مهرب لمجرمي الحرب خارج أوروبا بتقديم يد العون بأوراق ومستندات وتأشيرات بخاتمها.

وبينما شارك الفاتيكان بالصمت في تلك الأحداث فقد اتخذ العديد من التدابير ضد الشيوعية لاقتلاعها كنظام يمنع استغلال الدين لتحقيق مآرب سياسية ويلغي العبودية والاستعباد، وكلها أحداث لم يغلفها النسيان بعد.. فلقد برعت الأيادي العابثة في الكنيسة ويها في هدم الحضارات مثلما برعت في اقتلاع الأخر، ولم ينس التاريخ بعد سنة ١٤٩٢ التي لا تمثل اكتشاف العالم الجديد فحسب، وإنما تمثل في الواقع بداية هدم العوالم الأخرى واقتلاعها.. إن المرء ليقشعر وهو يقرأ مذكرات الأب بارتولوميه دي لاس كازاس، الذي سافر إلى هناك في موكب الاستعمار والتبشير، فانقلب إلى واحد من أوائل المدافعين عن حقوق الإنسان وراح يشكو للملك من كثرة ما رآد من أعمال وحشية ومجازر وتفنن في اختلاق وسائل تعذيب للسكان الأصليين!

فمن الواضح أن الميول الكنسية للإبادة الجماعية واقتلاع الآخر، التي تمتد جنورها إلى أولى أيام استتبابها وتتواصل في شتى بقاع العالم، وتكفي الإشارة إلى تسلل رجالها مع جيوش غزو احتلال العراق وتسلل رجالها في حملات تبشيرية متزايدة في العالم الإسلامي والعربي وغرس إنجيلها بالسلاح بنفس الحيل التي برعت فيها لفرض التعتيم والظلمات لأكثر من ألف عام على اتباعها في شتى بقاع إمبراطوريتها، وحرّمت التعليم إلا على رجالها، وحرّمت تعليم اللغة وقواعدها لكي لا يفهم أحد ما تلاعبت به في النصوص، بل وحرّمت عليهم قراءة «الكتاب المقدس» الذي ابتدعته كما حرّمت عليهم امتلاك نسخة منه - ولعلها كانت محقة كل الحق في ذلك فما أن بدأ التعليم ينتشر رغما عنها وبدأ عصر التنوير حتى بدأ المتقفون يقرأون ويقارنون ويكتشفون ما قامت به من تحريف وتلاعب في النصوص، فبدأت تفقد مصداقيتها بنفس الدأب الذي نسجت به خطاها..

وكل ذلك يتم بمنطق واحد: أي اعتداء تقوم به يعد حقًّا بموجب المحبة،، ومن يكشف فرياتها أو يدافع عن نفسه وكيانه يدان لأن ذلك في نظرها يتم بموجب العداء والإرهاب!..

إن المؤسسة التي تحمل على كاهلها مثل هذا التاريخ الأسود الذي، أقل ما يوصف به أنه جبروت جبّار، لتضرض به استبدادها المدجج بالسلاح والطغيان، ومثل هذا القهر والقمع لفرض نفوذ لا يابه إلا بأهدافه وأغراضه على مدى ألفي عام، وخاصةً كل ما كالته لليهود من إدانات، لا يعد لافتًا للنظر فحسب وإنما يدفع بإلحاح إلى التساؤل: ما الذي يدفع بمثل هذه المؤسسة إلى تغيير مثل هذا المسار العتيد فجأة وتقوم بتبرئة المهود؟!

والمتابع للأحداث المواكبة لهذا المؤتمر الفاتيكاني الثاني، بل وما سبقه من إعداد ولقاءات وقرارات ومطالب من قِبَلُ اليهود لابد وأن يدرك أن هناك ثمة أشياء تحرك وتتحكم في الأحداث دون أن تفصّح عن كنهها.

فكلمة «اليهود» تظهر ٧٨ مرة في أعمال الرسل، وهي فرضا أول ما كتب من نصوص، منها ٢٧ مرة في آخر خمسة عشر إصحاحًا، التي تقص تبشير بولس لدى الوثنيين. وهو ما يكشف عن عملية تصعيد الاتهامات. وهي إنجيل يوحنا، وهو من المفترض آخر ما كتب في هذه النصوص، نطالع كلمة «اليهود» ٧٠ مرة، منها ٣٥ إدائة صريحة لليهود الذين يكرهون يسوع ودبروا قتله وقاموا بتنفيذ هذا القتل.

وإن كانت المؤسسة الكنسية قد فرضت منذ قيامها أنها أصبحت هي شعب الله المختار، وليس اليهود، الذين فقدوا ذلك الامتياز بموجب انتقاله إلى الكنيسة بقرار «وأخيراً أولئك الذين لم يتلقوا الإنجيل بعد مأمورون بطرق مختلفة أن ينضموا لشعب الله. وأولاً حقيقة ذلك الشعب الذي أعطيت له العهود والوعود والذي انبثق منه المسيح وفقاً للجسد، فهو شعب محبوب جداً وفقاً للاختيار بسبب آبائه؛ لأن عطايا الله ونداءه هي بلا ندم. كما أن هدف الخلاص يضم أيضاً أولئك الذين يعترفون بالخالق، ومن بينهم أولاً المسلمون الذين يؤمنون بإبراهيم ويعبدون معنا الإله الواحد، الرحيم، الذي سيحاكم الناس في اليوم الأخر (...) إن كل ما يوجد لديهم من خير وحقيقة تعتبره الكنيسة إعداداً للتبشير وهبة من الذين يلهم كل إنسان أن يحصل على الحياة،

أي آنه وفقًا لوثيقة «شعب الله»، فإن اليهود والمسلمين وباقي شعوب الأرض مآمورون بالدخول في المسيحية. وعلى الرغم من هذا الأمر الصريح، فإن وثيقة «في زماننا هذا» التي برأت اليهود من دم المسيح والتي تم الاعتراف بناء عليها بدولة دينية لليهود، تنافي أو تناقض الأوامر السابقة. إلا أن أهم ما تكشف عنه هو عمليات التحايل والمغالطات التي تم نسجها للتمويه على الأتباع أو لاستغفالهم وتمرير ما تؤتمر به هذه المؤسسة!

وقد كان البابا يوحنا الثالث والعشرين، الذي دعا لعقد ذلك المجمع، كان أول من ألغى سنة ١٩٥٩ ذكر عبارة «غدر اليهود» من القداس، وخاصةً قداس يوم الجمعة المقدس، وقد اعتمد هذا البابا على عبارة «الغدر اليهودي» أو «اليهود الغدّارين» ليبدأ عملية تراتهم قائلاً إن كلمة Perfidia اللاتينية لا تعنى غدر؟!

ويالرجوع إلى القاموس اللاتيني سومير (Sommer) وهو قاموس لاتيني/فرنسي طبعة سنة ١٩٢١ دار نشر هاشيت بباريس، نطالع أن معنى كلمة perfidia هو:

غدر، خيانة، غدر، خيانة، وإن كان المقابل المباشر في كل اللغات اللاتينية يحمل نفس المعنى خداع، عدم آمانة، وإن كان المقابل المباشر في كل اللغات اللاتينية يحمل نفس المعنى فقط، إلا أن سيادة البابا قد رأى إضافة معنى جديدًا لما لا إضافة فيه، وجعل معناها: «غير مؤمن» (incroyant) للتحايل والتبرير.

وفي صيَّف ١٩٦٠ استقبل هذا البابا المؤرخ يوليوس إسحاق، المعروف بدراساته لتطور اساطير معاداة السامية، وقدّم ملفّا للبابا يحتوي على ثلاثة موضوعات:

- ١ برنامج لتصويب التعليم المسيحي المتعلق بإسرائيل.
- ٢ نموذج من أسطورة فرضها اللاهوت الكنسى: شتات إسرائيل كعقاب إلهي.

(1,19)

المارية الكيرة من مخاوطة فبران المعيم المانياتي المكوني الا

 ٣ - مختارات من كتاب التعليم الديني الذي أصدره مجمع ترانت، ليثبت أن أتهام اليهود بقتل يسوع ينافي التراث الكنسي.

وفي نفس سنة ١٩٦٠، وفي إطار الإعداد لمجمع الفاتيكان الثاني، تقدم المعهد الإنجيلي بطلب أن يقوم المجمع بمعالجة المسألة اليهودية. وفي نفس العام أيضًا، تقدم القس آوستريخر (Oesterreicher) وهو بدرجة أسقف، ويشغل منصب مدير المعهد العبري – المسيحي في سيتون هول بالولايات المتحدة، بطلب موقع من ١٥ قسيسًا لكي يتم تطهير التعليم الديني المسيحي من العبارات الجارحة ضد اليهود.

وفي نفس ذلك العام أيضًا اجتمع عدد من الكنسيين الدوليين وبعض العلمانيين في مدينة أبلدورن في هولندا لصياغة مذكرة حول دور الشعب اليهودي في تاريخ الخلاص وتم تقديمه للكاردينال بيا المنظَّم أو المسؤول عن إعداد الدورات واللجان، وكلها نصوص واردة بكتاب رئيه لورنتان عن اليهود والكنيسة في مجمع الفاتيكان، ا

وكل المقصود من هذه الاجتماعات السابقة أو الجانبية والمواكبة هو دراسة كيفية تنفيذ الأوامر الصادرة، المملاه على المؤسسة الكنسية، ودراسة كيفية إدخال هذه التحولات على عقلية الأتباع، في وقت كانت فيه مجرد حضور بعض اليهود كمراقبين لجلسات المجمع تثير الزوابع!

ومن اللافت للنظر أن نجد في الكتاب المعنون «علاقات الكنيسة مع الديانات غير السيحية» والصادر عن مطبوعات الفاتيكان صفحة ٢١١، ٢١١ قرارات المؤتمر الذي كان قد انعقد في مدينة سيليزبرج بسويسرا في أواخر عام ١٩٤٧ وحضره ستون كاثوليكيا وبروتستتيا ويهوديًا من أجل تدارس كيفية التغلب على ما بالأناجيل من نصوص تساعد على احتقار وكراهية الشعب اليهودي. وقد أصدر هذا المؤتمر عشرة قرارات عليها أن توجه عمليات التبشير بالمسيحية والتعليم المسيحي»، وهي:

- التذكرة بأنه نفس الإله الحي الذي يتحدث إلى الجميع في العهد القديم كما في
   العهد الجديد.
- ٢ التذكرة بأن يسوع قد وُلد من أم يهودية، من نسب داوود من الشعب الإسرائيلي،
   وأن محبته الدائمة وعفوه يشمل شعبه والعالم بأسره.
  - ٣ التذكرة بأن التلاميذ الأوائل والحواريين وأوائل الشهداء كانوا يهودًا.

 ٥ - تفادي الإقلال من شأن اليهودية الإنجيلية أو ما بعد الإنجيلية بغية إعلاء شأن المسيحية.

 تفادي استخدام كلمة «يهود» بالمعنى الذي يجعل منهم أعداء يسوع، أو استخدام عبارة «أعداء يسوع» للإشارة إلى الشعب اليهودي بأسره.

٧ - تفادي تقديم «آلام يسوع» بحيث تقع بشاعة قتله على كل اليهود أو على اليهود وحدهم، لأنه لم يكن اليهود جميعًا هم الذين طالبوا بموت يسوع، وليسوا اليهود وحدهم هم المسؤولون لأن الصليب الذي ينقذنا جميعًا من خطايانا هو سبب موت يسوع. (التذكرة لكل الأهالي والمدرسين المسؤولية الجسيمة التي تقع عليهم بتقديم العهد الجديد، خاصة آلام يسوغ بصورة غير حقيقية. لأنهم قد يتسببوا بذلك أن يؤججوا العداء في وعي أو لا وعي أطفالهم أو مستمعيهم، فمن الناحية النفسية، ولدى البسطاء الذين تحرك مشاعرهم الحب الجارف ليسوع المصلوب فإن البشاعة التي يشعرون بها ممن قتلوه ستنقلب بسهولة إلى عداء عام ضد اليهود في كل زمان بما في ذلك في آيامنا هذه).

٨ - تضادي ترديد اللعنات الواردة بالأناجيل وخاصة عبارة «ليقع دمه علينا وعلى
 أبنائنا» دون الإشارة إلى تلك الصرخة التي قالها يسوع: «اغضر لهم يا أبي لأنهم
 لا يعرفون ما يفعلون».

 ٩ - تفادي إضفاء أية مصداقية على عبارة أن الشعب اليهودي ملعون ومرفوض ولا ينتظره إلا مصير من الآلام.

١٠ - تفادى الحديث عن اليهود وكأنهم لم يكونوا أول من مثِّل الكنيسة.

والقارئ لهذه الشروط العشرة لا يملك إلا أن يتساءل عن مغزى هذا التحكم في خط سير المؤسسة الكنسية إلى درجة يجعلها تخرج عما هو وارد بنصوصها الإنجيلية وتتبنى خطاً مغايراً تماماً – خاصة وأن منها قرارات قد صدرت في البيان الختامي للمجمع والخاص بتبرئة اليهود من دم المسيح!

بل والأغرب من ذلك أن يقوم البابا يوحنا بولس الثاني حينما تولى البابوية ليعد اليهود بإعادة النظر في تعديل سبعين آية من آيات الأناجيل لتتمشى مع مطالبهم – وكلها وثائق موجودة ومتداولة – وهو ما يؤكد اعتيادهم على التغيير والتبديل!

(191)

بل والمتابع لتحركات الباب الجديد، أو البابا الحالي، بنيديكت السادس عشر، سيلحظ أن هناك موقفًا شديد الوضوح من جانبه تجاه اليهود. فمنذ أول يوم لتوليته منصبه الجديد – بعد أن كان رئيسًا لمحاكم التقتيش، فإن أول ما فعله هو إحاطة كبير الحاخامات باختياره لذلك المنصب! ولا يسع المجال هنا لسرد كل مواقفه الموالية لليهود لمتابعة أحداث المجمع الفاتيكاني الشهير...

ولقد كان هذا القرار الخاص بتبرئة اليهود من دم المسيح هو أكثر نصوص المجمع التي أثارت تعليقات صحفية وانتقادات عامة بل وانقسامات داخلية وصلت إلى درجة الابتعاد أو الاستبعاد عن المؤسسة الكنسية. بل نفس عملية الاقتراع على نص تبرئة اليهود وبعد كل التعديلات التي طالته، فإن ١٧٦٠ أسقفًا وافق عليه، بينما اعترض ١٢٥٠ ويقول الأب كوتييه الذي صاغ هذا الجزء من المتابعة في الكتاب الصادر عن الفاتيكان: «إن عملية تكوين هذا النص كانت شديدة الصعوبة، وأحيانًا مأساوية، إلا أنه نجم من منطلق «الحبة لليهود». وأن الاعتراضات المتصلبة التي أشارها، والتهديدات التي خُشي أن تنعكس على المسيحيين في الشرق قد أدت إلى تعديلات بدت وكأنها نزعت عن النص كل دفته وحماسه.. إلا أن كلمات البابا بولس السادس التي قدم بها هذا النص قد أعادت إليه ذلك الدفء وأكدت أنه موجود متقداً في قلب الكنيسة، (صفحة ٧٨)!

ومن الأحداث العامة الجديرة بالملاحظة، أنه منذ سنة ١٩٦٤ - أي قبل انتهاء أعمال المجمع الفاتيكاني الثاني، أصبح للفاتيكان وضعًا مميزًا في الأمم المتحدة كدولة غير عضوة ومراقب دائم، والمعروف أنه في العشرينيات من القرن العشرين كانت جمعية الأمم المتحدة قد رفضت مثل هذا الوضع الذي يسمح له بالتدخل والتصويت في جلسات الأمم المتحدة وأن يسجل موضوعات في جدول الأعمال للجمعية العمومية وأن يمارس دوره القيادي بالنسبة للدول التي تتفق معه في الرأي، والكرسي الرسولي هي الدولة الوحيدة التي لا تمثل شعبًا وإنما تمثل دينا، ولا يوجد أي معنى لتنعم هذه المؤسسة الدينية أو الكنسية بمثل هذا الدور المتفرد إن لم يكن لتمرير أغراض بعينها .. وهو ما تكشف عنه وقائع الأحداث.

إذا ما تركنا الفاتيكان جانبًا برهة لنتأمل التغيرات والتطورات التي طرأت على الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين، لأدركنا يقيئًا أن هناك ثمة أمور أخرى تفوق في جبروتها ما فُرض على اليهود من جبروت حتى تحدث بعض الصحفيين والمعلقين

في الغرب عن «وقاحة الجبروت»، و«وقاحة العربدة في الساحة الدولية»، و«وقاحة ضرب عرض الحائط بآية قرارات».

ولسنا هنا بصدد تناول القضية الفلسطينية، فالقضية معروفة بكل أبعادها وبكل الأطراف التي اختلقتها، وبكل التنازلات والخيانات التي ساهمت وسمحت باغتصاب الأطراف التي اختلفتها، وبكل التنازلات والخيانات التي ساهمت وسمحت باغتصاب الله الأرض، وبالمحاولات المستمينة لاقتلاع شعبها، لكننا نتأمل جزئية بعينها هي: كيفية انتقال تلك الفئة من الناس ممن فرض عليهم «الشنات» والمهانة والإذلال والملاحقة على مدى قرون، ليصل جبروتها إلى درجة أن تطيح بقرارات كافة المؤسسات الدولية قاطبة، بل ليصل ذلك الجبروت إلى هز كيان تلك المؤسسة الكنسية، وجعلها تخرج عما فرضته من نصوص وتعاليم وتحكم طوال ألفي عام، وتبدّل نصوصاً فرضتها حيثًا على أن «الله هو مؤلفها» وحيثًا آخر على «أنه أستعان بالروح القدس ليلهم مؤلفيها» وفي جميع الأحوال خرجت خروجًا لا يمكن لأحد أن يغفله.

فكيف تحولت تلك الفئة اليهودية من القهر إلى قهر أعتى مؤسسات العالم؟ ولا نقول شيئًا عن الجانب السياسي وتحكمها فيه، وتكفي الإشارة إلى تلك المغالطة في المجال النووي، فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي رفضت التوقيع على اتفاقية الخضوع لتفتيش لجنة الطاقة الذرية، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك القنبلة الذرية – ولا نتحدث عن عددها – بل لقد أعلن مردخاي فأتونو، أحد المهندسين العاملين في مفاعل ديمونا، سنة ١٩٨٦ للصائداي تايمز، عن وجود برنامج عسكري نووي، وقد تم اعتقاله في إيطاليا وحوكم بالسجن ثمانية عشر عامًا، وتم الإفراج عنه في ١٩٥٨ لليدروچيني في الوقت الإفراج عنه في الدنيا ولم تهدأ من مجرد إعلان إيران عن مواصلة العمل في البرنامج الذي قالمت فيه المدنى وليس الحربي.

ومن الأبجديات المعروفة مدى مساعدة الدول الغربية المسيحية الكبرى لإسرائيل، ومدى مساندتهم لها والعدوان الثلاثي على مصر ليس ببعيد . ففي هذه الأيام وفي إطار برنامج «الشراكة الاسترائيجية» بين البلدين، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمنح إسرائيل أموال إضافية لتدعيم ترسانتها الحربية . وقد وافق الكرنجرس في أواخر ديسمبر ٢٠٠٥ على منح إسرائيل منحة ١٣٣ مليون دولار لتطوير مشروع الصواريخ «أرو» (Arrow) إضافة إلى تمويل مبلغ ٦٠٠ مليون دولار إضافية لمشروعات دفاع مشتركة، إضافة إلى ما تتلقاه من معونات مالية سنوية .

وهذه القواعد للصواريخ التي يتم تشييدها على آنها قواعد دفاعية فهي تعد - في واقع الأمر - دفاعية وهجومية، ومدى الصاروخ منها يتراوح فيما بين ٦٠ و ١٠٠ كيلو متر. ولاشك في أن إسرائيل تسهم في إشعال الاعتراضات ضد إيران باتهامها بلا أية أدلة بامتلاك أسلحة نووية مخالفة لاتفاقية الحذر. ومع ذلك فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك القنبلة الذرية من غير وجه حق، وبالتالي هي التي أصبحت تهدد أمن المنطقة، وما من أحد يعترض أو يحتج!!

والعالم يرى ويسمع ويصمت صمت القبور - اللهم إلا بعض أصوات الأمناء التي ترتفع هنا وهناك في محاولة دفاع عن الحق أو حتى عن شيء من الحق، لكن ضجيج الغطرسة أقوى وأعتى لإسكاتها ..

وإذا ما انتقانا إلى جانب السخرية المواكب لمرض أربيل شارون وتعليق القس بات روبرتسون الذي كان قد أعلن أن مرض رئيس الوزراء الإسرائيلي عقاب من الله بسبب قراره سحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة! والقس روبرتسون معروف بعدائه الشديد للإسلام والمسلمين وبدفاعه الشديد المتعصب عن إسرائيل وعن اليهودية - المسيحية الجديدة التي تجتاح الولايات المتحدة، ومعروف بجبروت تعصبه المسيحي ومساندته للكيان الإسرائيلي، ومع ذلك قد أرغم على الاعتذار، مثلما أرغم الفاتيكان على الاعتذار، بألم وتجدد طلب الاعتذار ثانية وبصورة واضحة عندما تم الاحتفال بمرور أربعين عامًا على وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح المعروفة بعنوان «في زماننا هذا».

بل إذا ما تأملنا الدراسات الحديثة في المجال الديني المسيحي، لرأينا أن كثيرًا منها 
يبدو وكأنها تنتزع يسوع من المسيحية لتعيده إلى أصله اليهودي، والتآكيد على أنه لم يكن 
«أول مسيحي» وإنما كان يهوديًا ثوريًا ثائرًا ضد إنحالال وتفرق اليهود وضد الاحتلال 
الروماني، وذلك في نظر البعض، أو أنه كان نبيًا مقتدرًا في نظر البعض الآخر، ولا نغفل 
كل من يدينون الأسطورة برمتها موضحين كيفية تكوينها من رقع متجاورة أو متراكمة حتى 
طغت الرقع على النسيج الأصلي، إلى جانب المؤتمرات والدراسات الجماعية ومن أشهرها 
الحلقة الدراسية المعروفة باسم «سمينار يسوع»، أو «ندوة يسوع».

واهم ما خرج به فريق العلماء المكون من حوالي مائتين باحثًا اكاديميًا ولاهوتيًا، هو أن ٨٨٪ من الأقوال المنسوبة إلى يسوع لم يتفوه بها وإنما صاغها كتبة الأناجيل، وأن موت يسوع وبعثه حدث في المكان وبالكيفية التي أرادها كتبة هذه الأناجيل (صفحة ٢٤ من المقدمة).. وما يأسف له هؤلاء العلماء الجهل الشديد لدى عامة الشعب بكتابهم

المقدس، وخاصة العهد الجديد، وهو مستوى يصل إلى درجة الأمية! فكثير من الناس لا يعرفون أن عدد الأناجيل المعتصدة أربعة، و كثير من الأمريكان لا يعرفون أسماء مؤلفيها. كما أن الجمهور عادة ما تُحجب عنه الدراسات الأكاديمية الجادة، وفي مثل هذا الفراغ العلمي تعبث أصابع المبشرين في التليفزيون على أوتار جهل مستمعيهم (صفحة ٢٤ من مقدمة كتاب والأناجيل الخمسة»).

وكلها دراسات وأبحاث تنقب النصوص بحثًا عن يسوع خلف الواجهة المسيحية للمسيح.. فقد بات من المسلّم به أن يسوع الإنسان شيء، وأسطورة المسيح شيء آخر، وقد تم جمع الإثنين إلى أساطير أخرى، وكلها أبحاث ما كانت لتظهر لو كان التعصب الكنسى وحده هو المحتل للساحة، أو هو المتحكم فيها وحده.

وإذا ما راجعنا بعض التواريخ والأحداث بصورة خاطفة لأدركنا مدى التغيير الذي طرا على مؤسسة الفاتيكان في علاقتها مع اليهود. فبخلاف تلك الرسالة التي أرسلها البابا الجديد للإحاطة باستلامه منصبه الجديد، نطالع شكر أسقف فرنسا للجماعة اليهودية لمساندتها للبابا أثناء الحملة التي تعرض لها في الصحافة بسبب اشتراكه في الشبيبة الهتلرية، وذلك أثناء زيارته للنصب التذكاري للمحرقة الذي أقيم في باريس، وقد آجابه رئيس المجلس الممثل للمؤسسات اليهودية في فرنسا، مؤكدًا على «الصداقة الحقيقية» التي تربط الكنيسة باليهود، مضيفًا: «سنساندكم دائمًا لتدعيم الحوار بين الكاثوليك واليهود، وسنساندكم حتى تكون علاقاتنا مع الديانات الأخرى الممارسة في بلدكم، وسنساندكم حتى يمكن لجهود المؤمنين أن تعطي آفاقًا أسعد للإنسانية، وأخيرًا سنساندكم حتى يمكن فرض كلمة المصالحة على كل شعوب الأرض خاصة في الشرق الأوسط القريب من فرض كلمة المصالحة على كل شعوب الأرض خاصة في الشرق الأوسط القريب من قلوبنا» (يوم الاثنين ٢ مايو ٢٠٠٥).

وفي الخطاب الذي ألقاه أسقف فرنسا القس فانتروا، أشاد بالزيارة التاريخية التي قام بها لأول مرة في تاريخ البابوية حين زار يوحنا بولس الثاني المعبد اليهودي في روما وخاطب اليهود قائلاً لأول مرة في التاريخ: «إخواننا الأكبر منا»، وحينما أعلن نفس يوحنا بولس الثاني في ١٩٨٠/١١/١٧ مسؤولية الكاثوليك تجاه اليهود وأنها تتضمن ثلاثة أبعاد: تعليم التراث اليهودي للكاثوليك، دراسة معاداة السامية وما اقترفه المسيحيون من أعمال على مر التاريخ، زيادة التقارب الروحي والديني بين اليهود والسيحيين!

وعندما أدان البابا بنديكيت السادس عشـر أحداث العنف التي وقـعت في لندن في ٢٠٠٥/٧/٧، اتهـمت الصحـافـة الإسـرائيليـة البـابا بأنه «عـديم الخبـرة» إذ لم يضع اسم إسـراثيل بين البلدان التي تعاني من الإرهاب، وتم تصويب الموقف الكسي!

وفي ٢٠٠٥/١/١/٩ أوردت كل من صحيفة الموند والفيجارو الفرنسيتان الخلاف القائم بين الكاثوليك واليهود، إذ أن الفاتيكان يسعى إلى تثبيت حق وجوده الكسي وإعفاء التجارة الكنسية من الضرائب على أن يتم ذلك «وفقًا للقانون الإسرائيلي حتى تتميز الكنيسة الكاثوليكية عن باقي الكناش». ولا تزال الماطلة قائمة من الجانب اليهودي، لكي لا يُعطى الكيان الكنسي حق ملكية أراض في الأراضي المقتصبة أو التي تم اقتلاعها من الفلسطينيين. وهو ما أكده الرئيس كاتساف ثانية أثناء المفاوضات الثنائية وأنه سيبذل جهده لتسوية الموقف.

وفي ٢٠٠٥/١١/٣٠ أعلن البابا في خطاب عام ،إن المحرقة سُبة وعار لا يمحى في تاريخ الإنسانية»!

وعند اكتشاف مقبرة جماعية لليهود في أوكرانيا من عام ١٩٤١ والتي سبقت المحارق الكبرى، أثناء اللقاءات الأوروبية بين اليهود والكاثوليك أعلن انزعاجه الشديد من هول هذا الشسر الذي وقع على اليهود، مناديهم «شعبنا»! وفي اجتماع نفس هذه اللجان في ٢٠٠٥/١٢/٤ من «ضرورة أن يتعاون اليهود والكاثوليك في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأواكرنيا لخدمة المستقبل».

وفي ٢٠٠٦/١/١٧ عند استقبال البابا لكبير حاخامات روما الذي يدخل الفاتيكان لأول مرة في التاريخ، استقبله البابا هو والوهد الذي معه قائلاً: «حضر الحاخام الأكبر الشهير، اعزائي، شالوم الثم أعرب عن أسفه عن الكراهية وسوء الفهم السابقين وعن إدانته لمختلف أنواع معادة السامية، ثم قال: «إن الكنيسة الكاثوليكية قريبة منكم وصديقة لكم. نعم، نحن نحبكم، ولا يمكننا آلا نحبكم، بسبب آبائنا، فبالنسبة لهم أنتم أخوتنا الأعزاء والمختارون، فبعد المجمع الفاتيكاني الثاني أن هذه المشاعر لم تكف عن التزايد، ثم أعلن «عن أن الرسالة المشتركة بينهما مزدوجة، فهي رسالة تضامن بين اليهود والكاثوليك ورسالة لتعريف الوصايا المشركة بينهما ملاحدة التعريف الوصايا العشر للأجيال الشابة الأوذلك في ٢٠٠٦/١/١٧ يوم الحوار مع اليهود.

وأجابه كبير الحاخامات ريكاردو دي سنيي قائلاً: إنه لا يمكنه أن ينسى الدور الذي لعبه جوزيف راتزنجر حينما كان رئيسًا للجنة عقيدة الإيمان، من أجل تدعيم الحوار بين اليهود والكاثوليك أيام رئاسة يوحنا بولس الثاني، ولعل ذلك يفسر السرعة المتفردة لانتخابه بابا كما يفسر الدور «الخفي» الذي لعبته السياسة الأمريكية لاختياره.. ترى هل مثل هذه النصوص بحاجة إلى تعليق؟ أن شدة تغيير الموقف الذي تحول من الإبادة والاقتلاع إلى ضرورة تدريس الوصايا العشر – أي تدريس اليهودية للأجيال القادمة تؤكد أن هذه «الصداقة» تخفي وراءها ما لا يمكن إغفاله: تخفي عملية ترويع وابتزاز، أو عملية مساومة أشد وأعتى من تلك المساومة التي بدأت بها المؤسسة الكنسية طريقها في القرن الرابع.

وهو ما يؤكده العديد من الباحثين من أن قسطنطين قد أحدث إنقالابًا مهولاً بمساومته رجال الأكليروس آنذاك من أجل لم شمل إمبراطوريته، فقد اعترف بالمسيحية مقابل إدخال المسيحيين الخدمة العسكرية، وأضاف العديد من القوائين الجديدة إرضاء لهم ويما سمح لهم بالإثراء، وبذلك جعله رجال الإكليروس يتصدر مجمع نيقيه الأول سنة ٢٢٥ حيث أعلن نفسه الحواري رقم ثلاثة عشر.

والذي لا يعرفه الكثيرون أن قسطنطين كان يرفض تآليه يسوع ولم يكن يقتنع سوى بالأريوسية التي ترفض تأئيه السيد المسيح، وأنه عند وفاته - وكان قد ارجأ تنصيره إلى آخر لحظة في حياته، فإن قسا أريوسيا هو الذي قام بتنصيره وهو على فراش الموت - وهناك من الأبحاث ما تستنكر أنه تنصر.

ولعل ذلك يرجع إلى آنه قد تولى مهام حكمه كإمبراطور إلهي إذ تم تكريسه في مجمع نيقيه على أنه «المسيح الوحيد للإله الوحيد»، وتم إنشاء الكنيسة الكاثوليكية الرسولية الرسمية على هذا الأساس، وبذلك كان هناك تاريخيًا ثلاثة «ممسوحين» مسيح الأناجيل، وقسطنطين وشقيقه ليسينيوس الذي تم اغتياله وكان امبراطور الشرق، بينما كان قسطنطين إمبراطور الغرب ذو الطبيعة البشرية والإلهية، وكان يصك العملة الذهبية للإمبراطورية وعليها صورته وصورة إله الشمس التي لا تقهر والتي كان يتوحد بها تمامًا (Sol Invictus) والصورة موجودة بالملاحق.

ولا أدل على ذلك من النُصب الشـذكــارية التي أقــيــمت له في مــدينتــه مــدينة القسطنطينية وأهمها:

- العمود المرتفع من الطوب الأحمر الذي يعلوه تمثالاً لقسطنطين الإله الشمس الذي يضيء الإمبراطورية بأشعته.
- الضريح الضخم الذي عُرف فيما بعد باسم كنيسة الرسل القديسين، وقد تم دفنه بها في مقبرة مرتفعة وسط اثنى عشر أثرًا تمثل الأبراج الإثنى عشر وقد تبدلت فيما بعد لتحمل أسماء الرسل!

وتواصلت عمليات التحريف لتكوّن طبقات متراكمة من التحريف والتلاعب بالكلمات لتخط مسيرة مؤسسة بعد المسيح بريئاً منها فهو لم يقل عن نفسه أنه مسيحًا، وقد انتهر من كان يقولها عنه (مرقس ٢٠:٨)، ولم يقم ببناء دار عبادة، ولم يكوّن فرقاً من القساوسة لتديرها، ولم يقم بتعليم حواربيه أية طقوس عبادية، ولم يقدم نفسه أبدًا على أنه الإله الأوحد الذي يتميّن عليهم أن يعبدوه.

وواصلت المؤسسة الفاتيكانية مسيرتها بنفس الخطى التي يحفظها لها التاريخ حتى ذلك المجمع الفاتيكاني الثاني الذي فرض عليها بداية مسيرة أخرى، مسيرة ستتجرع فيها كل ما كالته لغيرها من ذل ومهانة قد تصل بها إلى درجة الاقتلاع!.

ولا أدل على ذلك، أو على أن بداية النهاية لجبروت ممتد قد بدأت فعلاً - لا أدل على ذلك من الخطاب الرسولي الأول للبابا بنديكت السادس عشر، الذي تم الإعلان عنه في ٢٧ يفاير ٢٠٠٦؛ والذي يصدر بعد تسعة أشهر من توليه رئاسة الفاتيكان. والخطاب بعنوان: «الله محبة»! ولاشك في أن القارئ سيدرك معنى علامة التعجب، إذ أن من يحمل على كاهله مثل هذا التاريخ الجبار، من الصعب أن يصف نفسه قائلاً بأن رسالته هي «المحبة»!

واللافت للنظر أن الخطاب قد تم توقيعه يوم ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٥، أي في يوم عيد ميلاد يسوع فرضًا - إذ طالعنا أنه كان أصلاً عيد ميلاد الإله مثيرًا وقد تم الاستحواذ عليه في القرن الرابع، وأن البابا يوحنا بولس الثاني قد أقر هذه الحقيقة.. والتساؤل هنا هو ما الذي أدى أو فرض فترة شهر ويومين لكي يعلن عن هذا الخطاب الرسولي في ٢٧ يناير؟! والمناسبة الوحيدة التي تتبادر إلى الذهن هي ما فررته الجمعية العامة للأمم المتحدة تخليدًا لذكرى التحرير من معسكرات النازى..

وأول ما يلفت النظر في هذا الخطاب – بخلاف أسلوبه المعتمد على الموارية وتغيير ملامح الأحداث، هو التنازل الغريب من جانب الضاتيكان لليهود، وهو هنا أمر لا يقل في فداحته ووقعه، على من يتابع الأحداث، من تبرئة الضاتيكان لليهود من دم المسيح سنة ١٩٦٥، وذلك رغم عشرات الآيات الشديدة الوضوح في اتهامها.

ولا يسع المجال هنا لتناول هذا الخطاب بالتفصيل - رغم إشارته إلى أن اليهود والمسيحيين وحدهم هم الذين يعبدون الله الحقيقي، ورغم ربطه بين الإسلام والانتقام والكراهية والعنف باسم الله، وأن الكنيسة الكاثوليكية هي التي عليها أن تسود العالم، والإشارة مرتين إلى الإمبراطور چوليان مع تغيير يكشف في عرض أو

قلب الحقائق التاريخية الثابتة، وكلها موضوعات تستحق الردود العلمية المطولة، لكننا سنتوقف عند النقطة التي تعني أو تهم هذه الجزئية من البحث، وهي: تنويعة التنازلات الممجوجة التي قدمها لليهود.

نقول تنازلات ممجوجة لأن الخطاب كاد يخلو من الإشارة إلى العهد الجديد، وإنما استند فيه أساسًا إلى العهد القديم، قصصه وآياته وإصحاحاته وآنبياؤه ونشيد الإنشاد و«الدوديم» من كلمات المحبة اليهودية! - وهو الأمر المستغرب ممن في مثل مكانته الكنسية. بل من الواضح أن البابا نفسه قد أدرك كثرة استشهاداته اللحوحة التي امتدت حتى البند الثاني عشر بلا توقف، فقال: «وإن كنا حتى هنا قد تحدثنا عن العهد القديم فإن التداخل عميق بين العهدين كنص وحيد للمسيحية» إلخ.

والأكثر استغراباً هو صمت الصحف الفرنسية وأصحابها عن التعليق على مثل هذا الخطاب، فمن الواضح أن التعليمات قد صدرت بعدم إثارة أية ردود أفعال حتى يمر في صمت، ويتواصل الصمت كالمعتاد حينما تكون الرغبة هي التعتبيم...

اما الأمر الفاضح في هذا الخطاب، فهو ليس مجرد ذكر اليهود أو الاستشهاد بهم اكثر من ستين مرة فحسب، وبتنويعات متفاوتة، وإنما إسناد البابا رسالة المحبة، التي ظلت المؤسسة الكنسية تردد طوال الفي عام أن أهم ما أتى به يسوع هو المحبة، وأن الله محبة، ورينا يسوع محبة، وهو الذي ابتدع المحبة، وكانت تبيد كل من يخالف أو يقول عكس ذلك أو يكشف أن هذه الوصية قد وردت في العهد القديم، فها هو البابا في البند رقم واحد، في افتتاحية خطابه، يعلن بكل وضوح وثقة: وإن الإيمان المسيحي قد تقى ما يمثل نواة الإيمان الإسرائيلي وأضفى إليها عمقاً جديداً لأن سفر التثنية هو أول من قال تحب قريبك كنفسك، (١٩-١٨)!

والجزء الأول من الخطاب بعامة عبارة عن مغازلة هي غير مكانها لليهود، بل والملاحظ في أسلوب الخطاب عدم استخدام عبارة «يهود» إلا نادرًا، فقد يكون ذكرها مرة أو مرتين، لكن الكلمة المستخدمة هي «إسرائيل» بكل تصريفاتها وتنويعاتها لترسيخها..

والأمر الواضح من هذا الخطاب، أنه يعد بالفعل أول تطبيق عملي لما تحدثت عنه الصحف الفرنسية، في حينه، وما تم الإتفاق عليه، بين نفس هذا البابا، بنديكت السادس عشر، وريكاردو سينيي كبير حاخامات روما من أن الرسالة المشتركة بينهم هي رسالة تضامن بين اليهود والكاثوليك، ورسالة لتعريف الوصايا العشر للأجيال القادمة!.. وهو نفس ما كان البابا يوحنا بولس الثاني قد وعد به عند زيارته للمعبد اليهودي في روما في ١٧ يناير ١٩٨٠.

ولقد قام البابا بتطبيق الدرس الأول .. ذلك الدرس الذي يطرح سؤالاً أكثر مرارة:

يصر الفاتيكان على أن رسالته هي تنصير العالم، وهو يبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك، بل لا يكف عن حث الكتائس الأخرى واستخدامها في عملية التبشير والتنصير، بل لقد تم فرض هذا الموقف على الأتباع وعلى الكتائس المحلية في كل مكان، بزعم أنها الوسيلة الوحيدة للتصدي للمد الإسلامي واستصدار القوانين الأمريكية الترويعية لتتفيذ ذلك.. غير آخذ في الاعتبار أن ذلك تحديدًا هو ما يشعل الفتن ويولد العنف دفاعًا عن الذات وعن الدين وعن الهوية، فما عساه فاعلاً بتلك «الدويلة» الدينية التي ساعد على إنشائها ظلمًا وعدوانًا وانتزاعًا من أهلها لقوم لاحق لهم فيها وفقًا للنصوص؟ بل ما عساه فاعلاً بهذه «الدويلة» التي يمثل إنشاؤها خروجًا سافرًا عن دينه وتعاليمه - هما من إنجيل إلا ويذخر بعشرات الآيات التي تتهم اليهود «قتلة الرب»، بل هناك من الأبحاث اللاهوتية ما يثبت ذلك، ومنها رسالة الأب لاندوزي (Landouzie) بعنوان «هبة ارض فلسطين»..

ولا نسخر حين نتساءل بكل مرارة وألم:

ترى، هل سيقوم البابا بتنصير اليهود، أم أن الفاتيكان هو الذي سيتهود الله من تنويعات جد مريرة على تنازلات أكثر مرارة..

# الخاتمة

أول ما يلفت نظر الدارسين لتاريخ الديانة المسيحية هو ملاحظة أنها تَتهم بالتزوير والتحريف في النصوص والعقائد منذ بداية نشأتها. كما تُتَهم بالعارك والتحريف في النصوص والعقائد منذ بداية نشأتها. كما تُتَّهم بالمعارك الطاحنة والمذابح ضد كل من بتصدى لها سواء أكانوا أفرادًا أو شعويًا .. وتعد هذه الاتهامات من السمات الأساسية لدى المؤرخين القدامي المعاصرين لهذه البدايات تقريبًا، وتزايدت بصورة وأضحة في عصر التتوير، وامتد إيقاعها في القرن العشرين، خاصة بعد اكتشاف مخطوطات نجع حمادي بصعيد مصر، ومخطوطات قمران عند البحر الميت.

إنه خط متواصل اعتمادًا على الوثائق وعلى تقدم البحث العلمي واللغوي، وجزء كبير من هذه الاتهامات والادانات بأقلام رجال نشأوا وتشربوا تعاليم المسيحية وعملوا في هيئة اكليروسها، ووصل العديد منهم إلى أعلى المناصب الكنسية، ورغمها فقد آثروا الابتعاد عن تلك المؤسسة الظالم أهلها وكشف خباياها،

والإجماع العام، بين العلماء والدارسين في الغرب المسيحي حاليًا، أنه لا توجد أية أصول أصلية للنصوص الإنجيلية، وأنها جميعًا منقولة عن نقل منقول، وأن أول أصول موجودة ترجع للقرن الرابع. وأن الأناجيل المعتمدة الحالية لم تكتبها الأسماء التي هي معروفة بها، إذ تمت صياغتها في أواخر القرن الثاني الميلادي، وأن نصوصها تتبدّل بالإضافة والحدف، من طبعة لأخرى، وفقًا للأغراض والظروف السياسية.

ويرجع السبب في ضياع هذه الأصول إلى أمرين، قيام نفس رجال الكنيسة بإخفاء معالم عمليات التزوير والانتحال من جهة، وما تعرضت له هذه النصوص من حملات إبادة تامة أيام الإمبراطور ديوكلسيان، وعلى مدى عشرين عامًا تقريبًا، في شرق الإمبراطورية وفي غربها. لذلك يجمع المؤرخون حاليًا - ومنهم كنسيون، على أن كافة النصوص الإنجيلية والكنسية ترجع إلى ما بعد سنة ٣١٠م تقريبًا.

ومع تزايد الفرق المسيحية وتناحرها، وتزايد عدد الأناجيل، قرر البابا داماز، في القرن الرابع، توحيد هذه الأناجيل - ويتفاوت عددها في المراجع من خمسين إلى سبعين إنجيلاً، وأسند بهذه المهمة القديس جيروم. وقام القديس جيروم بصياغة الأناجيل الأربعة من ذلك الكم السائد آنذاك، لذلك يرفض العلماء والباحثون إضفاء أية قيمة تاريخية لهذه النصوص أو إضفاء أي صفة إلاهية عليها.



وقد اعتمد القديس چيروم على الترجمة السبعينية، المصاغة باللغة اليونانية بدلاً من النص العبري المفقود، وذلك لصياغة العهد القديم الوارد بالكتاب المقدس الحالي. وهو ما يرفض اليهود الاعتراف به. وذلك العهد القديم، الذي صاغه القديس چيروم، هو الذي تستند إليه الكنيسة لاستخلاص عقائد من النص اليوناني لا يتضمنها النص العبري؛

وما يقوله القديس چيروم في المقدمة التي وضعها للعهد الجديد موجها إياها للبابا داماز ويعترف فيها بأنه أخذ وبدل وغير في النصوص بناء على أوامره، تثبت بالقطع أن هذا الكتاب المقدس برمته، خاصة العهد الجديد، الذي شمله هذا التزوير لايعت إلى التنزيل الإلهي بأية صلة. ونورد نص هذا الخطاب – المقدمة كاملاً باللغة اللاتينية والعربية في ملاحق هذا البحث. وهذه المقدمة وحدها كافية لنسف أية مصداقية لهذه النصوص وللدين الذي بنني عليها!

وتتلخص الانتقادات الموجهة لتكوين العقائد إلى أنها مأخوذة عن الأساطير السائدة الذاك في المناطق المحيطة بالمراكز الكنسية على امتداد الإمبراطورية الرومانية، وترسيخها قهرًا اعتمادًا على دمجها بالخطوط العريضة أو الرئيسية للتوجه الكنسي. ومنها فكرة المسيح المنقذ، والبعث والإفخارستيا، وما إلى ذلك من عقائد - وخاصة الحمل بلا دنس التي كانت مجهولة في القرون الأولى وقد فندها القديس توما بشدة، والمعروف حائيًا أن قصة البعث أو بعث يسوع بعد موته غير موجودة في النص الفاتيكاني المعروف باسم «كودكس فاتيكانوس».

وأهم ما يلتف حوله الإجماع حاليًا هو أن يسوع، كما تقدمه الكنيسة، لا سند تاريخي له، وأنه تركيبة تجميعية من عدة أشخاص، أهمها سيد العدالة، الوارد اسمه في النص الذي صاغه القديس چيروم والمعروف بالفولجات، وأبوللونيوس من طوانة، ويوحنا من جمالا (الجولان)، وهذا الشخص التاريخي هو الذي استند إليه القس السابق لويجي كاتشيولي في الدعوة التي رفعها في الكنيسة الإيطالية بتهمة استغلال أو استغفال الأتباع بتقديم شخصية مزيفة، ويفرض عقائد وأكاذيب لا سند تاريخي لها، وهو ما يعاقب عليه القانون الإيطالي – والأمر مرفوع للقضاء، وتعدد المصادر التي تم تجميعها لنسج أسطورة يسوع المسيح هو ما يغسر ذلك الكم الفاضح من التناقض سواء في أقواله أو في كتابة هذه النصوص الإنجيلية.

كما تؤكد الأبحاث أن يسوع لم يُصلب، ولم يُبعث، وأن كل هذه العقائد قد تم نسجها لغرس الوجود السلطوي الكنسي في المجتمع، وأن عملية قيام الكنيسة باختيار الأناجيل والصاق صفة الاستبعاد أو الأبوكريفا عليها تؤكد ما يكال لها من اتهامات، فكثير من هذه الأناجيل والعديد من الأصول التي ترجع لمطلع القبرن الرابع لا يرد بها عملية الصلب، مثال النص المعروف باسم «الأصل» (Quelle) ويرمز له بحرف Q، وإنجيل توما، وبطرس، وإنجيل برنابا، كما أن هناك أناجيل تشير إلى زواج يسوع من مريم المجدلية.

بل ويؤكد الأب كوتييه، الذي صاغ أعمال مجمع الفاتيكان الثاني ووثيقة علاقاته مع الديانات الأخرى، وتولى هو الوثيقة الخاصة باليهود وتبرأتهم من دم يسوع، فيقول إن عبارة «الشعب قاتل الرب» التي ألصقتها الكنيسة باليهود «لم تظهر إلا في القرن الرابع ولا وجود لها في العهد الجديد قبل ذلك؛ (صفحة ٢٦١ «المجمع الفاتيكاني الثاني»).

وحتى أيام الأسقف أطنازيوس (٢٩٥ - ٣٧٣) لم يكن أحد يعترف بأن المسيح هو الله: وأنه في سنة ٣٩٨ قد تم إصدار قرار العقوبة بالموت على كل من يمتلك نصًا من نصوص الأناجيل. وأنه قد تم فرض أسطورة صلب المسيح في أواخر القرن الرابع، والدليل على ذلك أن عملية الصلب لا ترد بعقيدة الإيمان الأولى الصادرة عن مجمع نيفيه سنة ٣٢٥، الذي تم فيه تأليه يسوع، وإنما تم ذكرها في مجمع القسطنطينية الأول سنة ٣٨١. وعقائد الإيمان واردة بملاحق البحث.

تلك هي الصورة الإجمالية التي يخرج بها الدارس لتاريخ المسيحية ونشأتها والجبروت الذي مارسته المؤسسة الكنسية لتفرض ما اختلقته على الأتباع.

وأول ما يلفت نظر الدارس لمخطوطات قمران سيلحظ في بداية الأمر ضجة واسعة عند بداية اكتشافها، وضجة مختلفة النوعية عند نشرها، تفصل بينهما عملية صمت مطبق لمدة حوالي خمسة وعشرين عامًا وقعت خلالها تلك التغيرات الجذرية للفاتيكان. وإضافة إلى هذه الملاحظة الأولى، توجد الملاحظات التالية:

- اليهود وحدهم هم الذين كانوا ينقبون في البداية في منطقة قمران ومسادا.
  - إن إيجال يادين قد ترأس بعثات حفائر من ١٩٦٣ إلى ١٩٦٨.
- أنه تم استيلاء اليهود على بعض المخطوطات وحجب البعض الآخر، وسرقة عدد منها وتلف جزء منها أثناء التخزين آيام العدوان الثلاثي على مصر.
  - أن هناك عدة أقوال لا يمكن إغفالها، ومنها:
  - إن المخطوطات بها معلومات إذا تم نشرها تنسف أركان الكنيسة».



- وإن سيد العدالة هو النموذج الأصلى ليسوع».
  - وإنكم لن تروا هذه المخطوطات إلى الأبدء.
- «هناك مخطوطات مهرية محفوظة في خزينة بأحد البنوك في الأردن» (العالم لانكستر هاردنج، آخر مدير بريطاني لقسم الآثار بمتجف الأردن وهو على فراش الموت).

ومن أهم ما تم الإعلان عنه:

- إن اسم سيد العدالة وارد في العهد الجديد الذي صاغه القديس چيروم في القرن الرابع.
- إن هناك معطيات في هذه المخطوطات تؤكد أنها معاصرة تمامًا لفترة المسيحية الأولى التي انهارت سنة ٧٠م مع تدمير المعبد لتبدأ المسيحية - الوثنية - البولسية مشوارها.
- إن الكنسية لم تسمح بنشر نتائج تحليل كربون ١٤ إلا بعد ترحيل تاريخها مائة عام
   إلى الوراء أي إلى ما قبل الميلاد لاستبعاد أية شبهة بينها وبين المسيحية.
- والمتابع للأحداث العالمية في المجال الديني يلحظ تغيرات واضحة المعالم في كلا المجالين المسيحي واليهودي، فالملاحظ في موقف الفاتيكان هو:
- الإصرار على توحيد الكنائس تحت لواء كاثوليكية روما، ملوّحًا بالمد الإسلامي
   لتبرير التنازلات العقائدية من الكنائس الأخرى.
- الإصرار على تنصير العالم بفظاظة في مجالات ثلاثة: تنصير الغرب الذي ألحد عند اكتشاف التزوير والتحريف الذي تقوم عليه المسيحية، وإعادة تنصير الكتلة الشرقية حتى لا تتجه للإسلام، والتصدي للديانات الأخرى، خاصة الإسلام وغرس الكنائس قهرًا في أراضيه.
- خروج الفاتيكان عن تعاليم دينه أو الدين الذي نسجه وتبرثة اليهود من دم المسيح.
- تقديم تنازلات جذرية لا «باكتشاف» أنهم أبرياء فحسب وإنما الاعتراف لهم بدولة
   دينية هي الوحيدة من نوعها بل وتناقض مخطط الفاتيكان في تنصير العالم
   ولانملك إلا أن نسأل: فما موقف الفاتيكان من تنصير اليهود؟!
- صممت الكنيسة حيال الأبحاث الجديدة التي تتنزع يسوع من المسيحية وتعيده إلى
   أصله اليهودي! ففي الوقت الذي لم يكن فيه من المكن لأي إنسان أن يشير إلى
   ذلك مجرد إشارة كان يتم نسفه، أصبحت المراجع في هذه الجزئية تملأ المكتبات.
  - الإصرار على تكرار الاعتذار لليهود، ومنها التواريخ التالية:

١٩٦٥: تبرئة اليهود من دم المسيح رسميًا في المجمع الفاتيكاني الثاني.

١٩٨٥ : أقر الفاتيكان إعادة تأكيد تبرئة اليهود.

۱۹۸٦ : زيارة البابا يوحنا بولس الثاني لدولة إسرائيل ومعبدها والصلاة على ما يطلقون عليه زورًا «حائط المبكى»!

١٩٩٢ : اعترف الفاتيكان بالدولة اليهودية بعد تردد طويل، لكنه رضخ للضغوط،

199٧ : قام الضاتيكان بتنظيم مؤتمر لمناقشة وثيقة بعنوان «جذور اليهودية في الوسط المسيحي». وقد دعا هذا المؤتمر لمراجعة وتعديل بعض النصوص الإنجيلية في العهد الجديد، وتعديل إنجيلي متّى ومرقس بحيث ينصفان اليهود. وهو المؤتمر الذي وعد فيه البابا بولس الثاني بتعديل سبعين آية من آيات العهد الجديد – الأمر الذي يؤكد اعتياد المؤسسة الكنسية على تحريف النصوص. ومما اكد عليه هذا المؤتمر توضيح الأصل اليهودي لكل من يسوع والحواريين، وتنقية الذاكرة المسيحية من الكتابات المعادية لليهود.

١٩٩٨ : إصدار البابا يوحنا بولس الثاني وثيقة اعتذار رسمية لليهود بعنوان: «نتذكر»
 تامل في المحرقة.

- تزايد عملية التعبير عن «المحبة» و«الأخوة» بصورة ممجوجة الشكل والإيقاع من
   جانب الفاتيكان لليهود، خاصة من البابا الجديد بنديكت السادس عشر.
- تزايد النفوذ الصهيوني في المجال السياسي والاقتصادي منذ الإعلان الفاحش الظلم عن قيام «دولة» إسرائيل، حتى بات من الواضح أن اللوبي الصهيوني هو المحرك للأحداث وهو المتحكم فيها.
- استشراء التحالف الديني اليهودي المسيحي أو ما يطلقون عليه اليهو-مسيحية وتحكم فرقها المختلفة في الولايات المتحدة وانعكاساته على العالم.
- تزايد الكشف عن فضائح رجال الدين المسيحي من شذوذ جنسي إلى اختلاسات مالية وتهريب وغسيل أموال – وكلها فضائح لم يكن لأحد أن يعرف عنها شيئًا قبل سيطرة اليهود على نسبة عالية من وسائل الإعلام في الغرب المسيحي.
- توغل النفوذ اليهودي في المؤسسة الكنسية لدرجة أنه قبل أعياد الميلاد لسنة ٢٠٠٥ أصدرت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة آمرًا بمنع تدريس مادة الدين المسيحي في المدارس، وذلك بناء على شكوى تقدم بها والدا آحد الأطفال اليهود من «سوء انعكاس الدروس الدينية المسيحية عليه، ١٩٤

("..)

السايعة الكرن من مخطرطان قلول المجدو الدائراني السائرني الثا

- قبول البابا الحالي لدعوة كبير حاخامات روما لزيارة إسرائيل رسميًا وتأتي هذه الزيارة بعد عشرين عامًا من زيارة البابا السابق.
- الملاحظ أن كافة التنازلات تقدم من جانب الفاتيكان، في الوقت الذي لم يقدم فيه
  اليهود أي اعتدار عن اتهامهم للسيد المسيح أنه ابن زنا ومولود سفاح أو أن أمه قد
  حملت فيه من جندي روماني وهو الموجود في نصوصهم! بل لم يعترف اليهود
  بأن عيسى هو النبي المنتظر أو الذي كانت تعلن عنه نصوص العهد القديم، كما لا
  يعترفون بعملية تأليهه.

والأهم والأدهى من ذلك كله التحكم الذي لا مثيل له من جانب اليهود حتى باتت تصرفاتهم تبدو كطفل عربيد، يضرب بكافة القرارات السياسية الدولية عرض الحائط، أيًا كان مصدرها. والأغرب من ذلك كله موقف العالم الغربي المسيحي من هذه «العربدة»، فهو موقف المسلوب الإرادة، موقف من يرى ويسمع ولا يجرؤ على فتح فمه! وأقصى ما يعرب عنه هو الاعتراض الشفهي..

ولا يسع المجال هنا للدخول في تضاصيل التعنت الغربي والكيل بميكالين، والعداء المتزايد الإيقاع بصورة جد مضتعلة ضد الإسلام والمسلمين، ومن جهة أخرى ذلك الصمت الغريب حيال القتل اليومي للشعوب الإسلامية بزعم الإرهاب، والمحاباة غير المبررة لدولة تحمي استعمارها بسور من العار ويترسانة ذرية لا تسمح بها لغيرها..

ومحاولة الربط بين كل هذه الأحداث والوثائق والمعطيات، رغم تنوعها، يكشف حتماً أن هناك ثمة عملية مساومة كبرى تحرك الكنيسة والقائمين عليها. فالمؤسسة التي تحمل على كاهلها مثل هذا التاريخ الدامي، القائم على التزوير والتحريف ونسف الأخر والتي بدأت مشوارها بالخروج عن تعاليم دينها، أو الدين الذي نسجته بغية الحصول على الإمكانيات السلطوية لطبقة القساوسة – التي لا ضرورة لوجودها في أي مجتمع إلا لاستغلال ذلك الدين لابتزاز الأتباع، مثل هذه المؤسسة الأخطبوطية التركيب لا يمكن أن تتراجع بهذا الشكل الفاضح المهين إلا إن كان هناك ما أو من هو قادر على هدم كيانها.

والشيء الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك، في ساحة هذه المعطيات والأحداث، هي وثيقة أو بعض وثائق من مخطوطات قمران. (0)

المساومة الكورية من معطوطات فادرال المجمع المائيكاني المساوني الثار

وحيث إن اللعبة تدور في المجال الديني، فإن التصور الإجمالي الذي يمكنه أن ينجم عن مثل هذه المساومة الكبرى هو: أن اليهود يستغلون الفاتيكان للحصول على تدعيم لهم من ناحية، وفي إضعاف شوكة الإسلام والمسلمين والديانات الأخرى من ناحية أخرى، ثم يهدمون المؤسسة الفاتيكانية بما في أيديهم من وثائق، في محاولة لتهويد العالم لتحقيق بدعة «أورشليم السماوية». فهم لا يكفّون عن ترديد أنهم هم الشعب المختار وأنهم أصحاب الرسالة، والرسالة هي فيادة العالم.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن الضحك على الذات، في كلا الطرفين إلى درجة بناء مثل هذا الأمل اعتمادًا على نصوص يعرف الجميع آنها مزورة، لا سند تاريخي لها، وتفتقد إلى المصداقية؟١.. يا له من جبروت جبار، ويا لها من مساومة.

فالنصوص العبرية قد تم احتراقها كاملة عند احتراق المعبد الأول مرة سنة ٥٨٧ قبل الميلاد، وأعاد الراهب عزرا كتابتها من الذاكرة في القرن الأول الميلادي، ولم تصل نصوص العبرية إلى شكلها الحالي التي هي عليه إلا في القرن العاشر الميلادي، ومن صياغة إلى صياغة.

ونصوص العهد الجديد رأينا كيف أنها صيغت في القرن الرابع الميلادي بأيدي القديس چيروم، وأنها لم تكف عن التغيير والتبديل عبر المجامع على مر العصور وحتى يومنا هذا عندما وعد البابا يوحنا بولس الثاني بإعادة النظر في ٧٠ آية تتهم اليهود بأنهم «قتلة الرب»!

وها هو جاك إيلول (J.Ellul) الفيلسوف وأستاذ القانون وعضو المجلس القومي للكنائس البروتستانتية في فرنسا، يقول في الفصل الخاص بالمتنافضات، في كتابه المعنون «تخريب المسيحية» ( ١٩٨٤):

الا من يهاجمون المسيحية مؤهلون تماماً لذلك اعتماداً على ممارستنا التدميرية للمسيحية. إن هجوم فولتير، وهولباخ، وفيورباخ، وماركس، وباكونين أو شاربونو – لكي لا لنذكر إلا أكثرهم مباشرة، كانوا على حق تماماً. فبدلاً من أن ندافع عن أنفسنا بعمليات تبشير محتقرة ولا جدوى منها، علينا أن نستمع إلى انتقاداتهم ونأخذ ما يقولونه مأخذ البحد، لأنهم يهدمون المسيحية، أي أنهم يهدمون بالضبط ما فرضته الممارسات الخاطئة على التنزيل الإلهي (...) إن هجوم المعادون للمسيحية هجوم مشروع تماماً ولابد من فهمه على هذا النحو، بناء على المسافة الشاسعة بين التطبيق المسيحي والتنزيل الأصلي، (صفحة ١٢ – ١٤).

وبعد بضعة صفحات يضيف قائلاً:

«عندما قام المسيحيون بصنع المسيحية، فعلوا ذلك بمنتهي الوعي والإدراك، واختاروا طواعية ذلك الطريق، وابتعدوا بإرادتهم عن التعاليم المنزلة من ربهم واختاروا عبوديات جديدة. لذلك يطرح هذا السؤال الإنساني نفسه بشدة: لماذا قام المسيحيون بعمل عكس التعاليم؟! وما هي القوى والآليات والمجازفات والاستراتيجيات والبنيات التي أدت بهم إلى كل هذا التخريب؟!.. لماذا قامت الكنيسة بتحريف الكلمة أو الرسالة التي أسندت إليها؟، (صفحة ٢٤).

والمشكلة الحقيقية الحالية تكمن في الفارق الشاسع بين ما توصل إليه العلماء والباحثون من جهة، وبين حالة الجهل العامة لدى الشعوب، وهو جهل يصل إلى درجة الأمية – على حد قول روبرت فانك، رئيس «ندوة عيسى»، وذلك بضضل ما تمتلكه المؤسسة الكنسية من سلطان للسيطرة على وسائل الإعلام والتعتيم أو التشويش على ما يتوصل إليه العلماء.

إلا أن سرعة إيقاع الأحداث بحاجة إلى وقفة من كل الأمناء في كل مكان للتصدي لذلك الدمار المحدق بالبشرية، من جراء تعصب أقلية فاقدة البصر والبصيرة: أقلية مسيحية متحكمة في اليهود وفي العالم الغربي. وكلاهما يصبو إلى السيطرة والتحكم في العالم عن طريق اقتلاع الآخر، بزعم عودة المسيح ليحكم العالم ألف عام – بالنسبة للمسيحيين؛ وإقامة «أورشليم السماء» واستتباب مملكة يهوا للشعب المختار – بالنسبة لليهود.

وكالأهما في واقع الأمر يستند إلى وثائق مختلقة، لا تمت إلى الوحي أو إلى الرسائل التوحيدية الأصلية بأية صلة. وكل مرماهم السيطرة على العالم والتحكم والاستغلال. إلا أن اليهود يعتمدون على المساومة الكبرى إذ أنهم يلوون أيدي المؤسسة الكنسية التي رضخت بالفعل وبدأت سلم التنازلات، خشية فضح ما نسجته من تحريف منذ بداية مشوارها، إلا أن نفس هذه التنازلات السريعة الإيقاع كافية إلى كشفها، وإن كانت في نفس الوقت تسعى إلى كسب الجولة بمحاولات مستميتة لتنصير العالم.

ومن السناجة أن تتصور هذه المؤسسة العتيدة أن اللوبي اليهودي سيترك لها المجال دون أن يجبرها على تجرع كل ما كالته لليهود على مر العصور من محاولات اقتلاع وتحقير أو إبادة...

والى هؤلاء وهؤلاء لا يسعنا إلا أن نقول لهم رحمة ورأفة بالعباد وبالشعوب، فما من أحد يأخذ معه أكثر من كفنه! فلنهتم جميعًا بالتصدي للمحن التي تجتاح العالم من جهل وأمراض ومجاعات وكوارث طبيعية أو مفتعلة، بدلاً من تركها تتفاقم، فالطوفان حين يندفع يجرف ولا يختار.

# الملاحق

- السلطة البابوية
- عقائد الإيمان لسنة ٣٢٥، و٣٨١، ٦٨١، و١٢١٥
  - مرسوم ميلانو لسنة ٣١٣م
    - اعتراف القديس چيروم
      - الصور

#### السلطة البابوية

قليلة هي الكلمات التي يمكنها التعبير عن إرادة السلطة الباباوية كما سجلها التاريخ، منذ ما قبل القديس امبرواز (أسقف كنيسة ميلانو في القرن الرابع، الذي صارع بدأب وضراوة لاقتلاع الديانات الوثنية والأربوسية المسيحية كما قام بتنصير كافة المؤسسات الإمبراطورية) حتى يومنا هذا، وكيفية احتفاظ الكنيسة بالسلطة الزمانية بحيث تعتبر الوريث الفعلي للإمبراطورية الرومانية في الغرب.

وقد احتاجت الكنيسة إلى قرنين من الصراعات الطاحنة بشتى الوسائل والإمكانيات. ويتمثل عام ٧٥٤ عامًا مزدوج الأهمية فهو من ناحية قد شهد الانفصال التام بين روما والقسطنطينية، ومن ناحية آخرى شهد إنشاء أول دولة باباوية، أو أول دولة تيوقراطية، بفضل كل ما استعانت به القوى الكنسية لسيادة سلطتها فوق سلطة الأباطرة والملوك. ولا تزال هذه الدولة توجد حتى يومنا هذا وإن كان قد تقلص حجمها وتغير اسمها إلى «دولة الفاتيكان».

وعلى الرغم من أن البابا لا يمتلك أية قوى عسكرية إلا أنه يفرض على الأتباع قانون «إلهي» يتم فرض سلطاته على قوانين المجتمعات المدنية، وكأنها امتداد لقوانين أسقف ميلانو، القديس إمبرواز في القرن الرابع، والذي كان السيد الفعلي للإمبراطورية، فقد استطاع في عام ٢٨٢م أن يحصل من الإمبراطور جراسيان التخلي عن لقب الحبر الأعظم ليستأثر به الباباوات وحدهم، وكأنه بذلك قد خلع صفة القداسة عن الإمبراطور،

ويوضح جورج بواسبيه في كتابه عن «نهاية الوثنية» (١٩٠٤)، أن لقب «الحبر الأعظم» هو اللقب الذي كان يجب أن يضغي على المسيح منطقيًا. إلا أن إمبراطور بيزنطة، ليون الأول، كان قد استحوذ عليه لصالح أسقف روما الذي كان يحدد مهامه كوريث للأباطرة في مهامهم الدينية. وبذلك استطاع أن يجعل الإمبراطور تيودور الأكبر أن يركع أمامه ليحصل على الغفران بما أنه خليفة المسيح على الأرض. لذلك يعرف تاريخيًا بأنه أول من مثّل سلطة ملك الملوك على الأرض.

ومما يؤسّف له أن تُستغل هذه الألقاب لاقتراف أبشع الأحداث، أو ما هو معروف في التاريخ باسم «إرهاب الأزمنة المسيحية» في القرن الرابع خاصة الذي شهد اغتيال أسرة قسطانس الثاني، وحرب التولية الرسولية الرومية بين كل من أورسينوس وداماز – وكان أميان مارسللان قد آفرد لها العديد من الصفحات..

وهي معركة قد خلّفت مثات الموتى على أرضية الكنيسة الكبرى، ولا تقل عنها ضراوة تلك المعارك المعروفة باسم «الرعب الأسود»، وكلها معارك قام بها الرهبان بأوامر من الأساقضة لهدم المعابد الوثنية والاستيلاء على ثرواتها وكذلك نهب مساكن غير المسيحيين، ولا نقول شيئًا عما تم في ذبح وتمثيل بجثة هيبائيا عالمة الرياضيات، ولا عن فضيحة أخرى معروضة باسم «هبة قسطنطين»، وهي الأكذوبة التي لوحت بها الكنسية في القرن الثامن وزعمت بوثائق قامت بتزويرها – وتكشفت فيما بعد، أن قسطنطين قد وهب لها السلطة الزمانية والدينية. ثم تبين أنها وثيقة مزيفة مكتوبة في القرن الثامن وتم الاعتراف رسميًا بزيفها عام ١٤٤٠ (وارد في كتاب جان كاركوبينو المعنون: «دراسات في تاريخ المسيحية» ( ١٩٥٣) الذي يزخر بالكثير من فضائح الباباوية. ننشر هنا أول أربع عقائد للإيمان حتى يرى القارئ بنفسه كيف نشأت المسيحية وكيف تم تكوينها عبر المجامع على مر العصور، وكيف أن كل جزئية فيها قد تمت صياغتها بناء على المعارك والاعتراضات التي كانت تواجهها.

# ١ - عقيدة الإيمان وفقاً لمجمع نيقيه الأول سنة ٣٢٥:

«نؤمن باله واحد، الأب القدير، خالق كل الكائنات المرثية واللامرئية؛ وبرب واحد يسوع - المسيح، ابن الله، المولود من الأب، المولود الوحيد، أي أنه من نفس جوهر الأب، إله من إله، نور من نور، إله حقيقي من إله حقيقي، مولود وليس مخلوق، مشارك تطبيعة الأب، الذي به قد صُنع كل شيء، ما هو في السماء وما هو على الأرض، والذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا قد نزل وتجسد وجعل نفسه بشرًا، وتألم وبُعث في اليوم الثالث، وصعد إلى السماوات، وسيعود لمحاكمة الأحياء والأموات؛ ونؤمن بالروح القدس، وملعون من لا يؤمن بذلك،

### ونلاحظ

- تأليه المسيح.
- مساواته بالله شكلاً وموضوعًا وقدرةً.
- وفقاً لما هو وارد في نصوص العهد الجديد لم يُبعث في اليوم الثالث!
  - والإيمان، مجرد الإيمان، بالروح القدس.

### ٢ - عقيدة الإيمان وفقاً لمجمع القسطنطينية الأول سنة ٣٨١

•نؤمن باله واحد، الأب القدير، خالق السماء والأرض، وكل الأشياء المرئية واللامرئية؛ وبرب واحد يسوع - المسيح، ابن الله، المولود الوحيد، الذي ولده الأب قبل كل القرون، نور من نور، إله حقيقي من إله حقيقي، مولود وليس مخلوق، مشارك لطبيعة الأب، الذي به قد صُنع كل شيء، والذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا قد نزل من السماوات، وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وجعل نفسه بشرًا؛ وقد صُلب من أجلنا أيام بيلاطس البنطي، وتألم وتم دفته، وبعث في اليوم الثالث وفقًا للنصوص وصعد إلى السماوات، ويجلس على يمين الأب وسيعود ممجدًا ليحاكم

الأحياء الأموات؛ ولا نهاية لحكمه؛ ونؤمن بالروح القدس، الذي هو رب ويمنح الحياة، ومنبثق من الأب، والذي تتم عبادته وتمجيده مشاركة مع الأب والابن، والذي تحدث إلى الأنبياء؛ ونؤمن بكنيسة واحدة فقط، كاثوليكية ورسولية، وأقر بتعميد واحد لتكفير الخطايا؛ وانتظر بعث الأموات وحياة العالم القادم. آمين».

#### ونلاحظ:

- تجسد يسوع عن طريق الروح القدس ومريم العذراء،
- أول مرة يذكر فيها صلب يسوع أيام بيلاطس البنطي.
  - تأليه الروح القدس،
- وإن الكنيسة هي كنيسة واحدة فقط: الكاثوليكية الرسولية.

### ٣ - عقيدة الإيمان وفقاً لمجمع القسطنطينية الثالث سنة ٦٨١

بعد استعراض الخلافات القائمة بين الكنائس والأساقفة المختلفة نص هذا المجمع قائلاً:

«بناء على المجامع الخمسة، المقدسة والمسكونية، والآباء المعتمدون، فإن هذا المجمع يحدد ويقر بالإجماع أن ربنا يسوع – المسيح، ربنا الحقيقي (notre vrai Dieu) واحد من الشالوث المقدس والمشارك له في الطبيعة وفي منح الحياة، الكامل في الألوهية، والكامل، هو نفسه في الإنسانية، إله حقيقي وإنسان حقيقي، هو نفسه معمول من روح عاقلة ومن جسد، مشارك في طبيعة الأب وفقًا للألوهية، ومشابه لطبيعتنا وفقًا للبشرية، مماثل لنا في كل شيء إلا الخطيئة، مولود من الأب قبل القرون وفقًا للبشرية، وفي الأيام الأخيرة، من أجلنا ومن أجل خلاصنا، هو نفسه من الروح القدس ومن مريم العنراء، التي هي بكامل حقها هي حقًا أم الله، وفقًا للإنسانية، والمسيح نفسه هو ابن ورب ومولود وحيد، معروف أنه ذو طبيعتان بلا خلط، وبلا تغيير، وبلا انفصال، وبلا انقسام؛ والفرق بين الطبيعتين لا يلغي بسبب الاتحاد، إذ أن خاصية كل طبيعة منه محفوظة ومتداخلة لتكون شخص واحد في اقنوم واحد. ههو لا يتجزأ ولا ينقسم في شخصين، وإنما هو نفسه ابن واحد، المولود الوحيد، الإله الكلمة، الرب يسوع – المسيح، وفقًا لما قاله عنه الأنبياء من زمن بعيد، ووفقًا لما علمه لنا يسوع – المسيح وما نقله إلينا الآباء في عقيدة الإيمان».

الاستناد إلى الأنبياء لفرض الفريات.

التأليه الكامل ليسوع - الله - الكلمة.

● الاستشهاد بعقيدة الإيمان الأولى التي تمت صياغتها على أنها منقولة عن يسوع وعما علمه لهم. والثابت تاريخيًا، والأناجيل لا تزال بين أيدي القراء، إن يسوع لم يقل أي شيء من هذه الفريات وإنما كان يفرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى.

# ٤ - عقيدة الإيمان وفقاً لمجمع لاتران الرابع سنة ١٢١٥

«نؤمن باصرار ونعترف ببساطة أنه لا يوجد سوى إله واحد حقيقي، خالد وشاسع، قدير، لا يتغيّر، لا يمكن إدراكه أو قوله، الأب والابن والروح القدس، ثلاثة أشخاص، ولكن في جوهر واحد، كيان أو جوهر في غاية البساطة. الأب لا ينبثق من أحد، والابن ينبثق من الأب وحده والروح القدس أيضاً ينبثق من هذا وذاك، دومًا، بلا بداية وبلا نهاية. الأب منجبا، والابن مولوداً، والروح القدس منبئقاً، متشاركين في الجوهر ومتماثلين تماماً، ومقتدرين بالتساوي، وخالدين بالتساوي. أنهم المبدأ الوحيد لكل الأشياء، خالق كل الأشياء المرئية واللامرئية، الروحية والجسدية، الذي بقوته القديرة قد خلق كل منهما الروحية والجسدية، من لا شيء، منذ بداية الزمان، أي الملائكة والعالم، ثم الخليصة البشرية المكونة من روح وجسد. وبالفعل، الشياطين والعفاريت الأخرى خلقها الله ذات طبيعة طيبة لكنهم هم الذين جعلوا أنفسهم أشرارًا. أما الإنسان، فقد أخطأ بإغراء من الشيطان. وهذا الثالوث المقدس؛ الذي لا ينقسم وفقا لجوهره المسترك والميئز وفقا لخصائص أشخاصه، قد أعطى الجنس البشري عقيدة الخلاص عن طريق موسى والأنبياء المقدسين وخدمة الأخرين، وفقاً لترتيب منظم تماماً للزمان.

«وأخيرًا، ابن الله الوحيد، يسوع المسيح، المتجسد بعمل مشترك من الثالوث بكامله، والذي حملت فيه مريم الدائمة العنرية، عن طريق الروح القنس، وتجسد بشرًا حقيقيًا مكون من روح عاقلة وجسد بشرى، إنسان واحد ذو طبيعتان، وقد أوضح طريق الحياة بوضوح أكبر. وهي حين أنه وفقًا لألوهيته فهو خالد ولا يمكن أن يتألم، فقد جعل نفسه وفقًا لإنسانيته قادر على التألم والموت. والأكثر من ذلك، من أجل خلاص الجنس البشري قد تألم على خشبة الصليب ومات، ونزل الجحيم، وبُعث من الأموات وصعد إلى السماء

لكنه نزل بروحه ويُعث في جسده وصعد بكل منهما أيضاً، وسوف يعود في آخر الزمان ليحاكم الأحياء والأموات ويعطي لكل واحد وفقًا لعمله، سواء الملعونون أو المختارون، وجميعهم سوف يبعثون بأجسادهم الحالية، ليتلقوا ما يستحقونه بما فعلوا من الخير أو الشر، بعضهم عذاب لا نهائي مع الشيطان، والبعض الآخر مجدًا أبديًا مع المسيح. وتوجد كنيسة عالمية واحدة فقط للأتباع، وخارجًا عنها لا يمكن لأي شخص ان يُنقذ، ويعد المسيح بها هو في آن واحد القس والضحية، وهو الذي يعد جسده ودمه في القربان المسيح بها هو في آن واحد القس والضحية، وهو الذي يعد جسده ودمه في القربان المجسد والنبيذ إلى الدم بالقدرة الإلهية، لكي يتم سر الاتحاد، ونتلقى نحن منه ما تلقاه هو منا. ويكل تأكيد فإن هذا السر لا يمكن لأحد أن يقوم به إلا القسيس نفسه الذي أمر شرعًا وفقًا لسلطة مضاتيح الكنيسة التي أعطاها يسوع المسيح شخصًا للحواريين شرعًا وفقًا لسلطة مضاتيح الكنيسة التي أعطاها يسوع المسيح شخصًا للحواريين والروح القدس، والذي يمنحه أيًا كان وفقًا للشكل الكنسي للأطفال والبالغين، هيفيد الخلاص وإذا وقع شخص في الخطية بعد حصوله على التعميد فيمكنه التخلص منها الخليم وأعماله الخيرة وليساله الخيرة وقيماله الخيرة ويسمّانه الخيارة والمهاله الخيرة ويشمّاء المناله المنتقيم وأعماله الخيرة ويستحقون الحياة الأبدية، ولكن المتزوجون أيضًا».

#### ونلاحظ:

- إن الأب والابن قد أنبئق عنهما الروح القدس (أي أن الأول والثاني أنجبا الثالث).
- وأن الأب منجب والابن مولود، والروح القدس منبثق (وما الفرق بين من ينجب ومن يولد ومن ينبثق؟١).
  - عملية المساواة التامة بين الثلاثة.
  - فرض عقيدة الخلاص وجعلها زورًا من أيام موسى.
  - فرض عذرية مريم الدائمة (قبل وأثناء وبعد الحمل والوضع).
    - دمج كلمة الخشبة مع الصليب.
  - الإصرار على أن كنيسة روما هي الكنيسة الوحيدة ولا إنقاذ خارجًا عنها.
- انتحال دور افتراضي للقساوسة لاستمرارهم في السيطرة على الأتباع بفضل الإفخارستيا.
  - المعروف والثابت في النصوص أن يسوع لم يعط أية مفاتيح ولا كنائس لأي أحد.

### مرسوم ميلانو

نتص الوثيقة المعروفة باسم «مرسوم ميلانو» الصادرة عام ٢١٣م بقرار من الإمبراطور قسطنطين أنه يمكن لكل فرد «أن يعبد بطريقته الإله الكائن في السماء» وقد منح المسيحيين حرية العبادة، وهكذا حصلت المسيحية على نفس الامتيازات كالديانات الشرقية الأخرى، وبذلك لم يعد مسموحًا بممارسة الطقوس الوثنية التي اختفت تباعًا منذ أواخر القرن الرابع،

كما نص الإمبراطور على أن تستعيد الكنائس المسيحية ما كان قد تمت مصادرته أيام الاضطهاد، وتقول الوثيقة:

القد قررنا نحن، قسطنطان وليسنيوس، أن نمنح المسيحيين وكل الآخرين حرية ممارسة الديانة التي يختارونها، حتى يرضى الإله القائم في السماء ويكون مؤيداً ومتعاطفاً لنا جميعاً وكل من يقيمون تحت سيطربنا. فلقد بدا لنا نظام طيب وعاقل الا نرفض شيئاً لأتباعنا، سواء أكانوا مسيحيين أم يتبعون عبادة أخرى، أن من حقهم اتباع الديانة التي تناسبهم أكثر. وبهذه الطريقة، فإن الإله الأعلى، الذي سيمجده كل منا بحرية منذ الآن، سيمكنه أن يمنحنا رضاه وعطفه المألوفان. لذلك يتعين على سيادتكم (والكلام موجه إلى حكام المقاطعات) أن تعلموا أنه اعتباراً من الأن، أننا نسمح للمسيحيين بممارسة ديانتهم دون أن تتم مضايقتهم أو إزعاجهم بأي صورة من الصور. ولقد رغبنا في أن نحيطكم علمًا بأدق طريقة ممكنة، وحتى لا تجهلوا أننا نشرك للمسيحيين الحرية الكاملة، والمطلقة، لمارسة عبادتهم، وبما أننا نمنح ذلك للمسيحيين، فإن سيادتكم ستدركون أن الآخرين يجب أن يتاح لهم نفس الحق».

قسطنطین ولیسنیوس مقدمة مرسوم میلانو، ۳۱۳م

وبعد قسطنطين، كان كل الأباطرة الرومان مؤيدون للمسيحية فيما عدا الإمبراطور چوليان المرتد، الذي حكم فيما بين ٢٦١ - ٣٦٣، وجاهد دون جدوى لإعادة الديانة الوشية. وفي أواخر القرن الرابع، قام الإمبراطور تيودوز بمنع ذبح الأضاحي للآلهة الوشية سنة ٢٩١، وألغى الألعاب الأولمبية سنة ٣٩٣. وتم إغلاق معاهد الرهبنة الوشية، وإغلاق المعابد، ونزع التماثيل ومنعت كافة أنواع العبادات الأخرى إذ إن المسيحية قد أصبحت الديانة الرسمية للدولة الرومانية. ونخرج من مرسوم ميلانو الصادر سنة ٣١٣م أن الإمبراطورين قسطنطين وشقيقه ليسنيوس قد منحا المسيحيين حق ممارسة ديانتهم بنفس الامتيازات كالديانات الأخرى. أي أنه حتى ذلك العام ٣١٣م، كانت المسيحية تحارب، ثم سُمح لها بأن تُمارس مثلها مثل الديانات الوثنية الأخرى.

وأن الصراعات ظلت قائمة حتى أيام الإمبراطور جوليان (٣٦١ – ٣٦٢) الذي أعاد الديانات الوثنية فاغتالته المؤسسة الكنسية التي لم يستتب لها الحال إلا أيام الإمبراطور تيودوز في أواخر القرن الرابع، وهي نفس الفترة التي تمت فيها صياغة الأناجيل على آيدي القديس جيروم.

ونطالع في كتاب البير بابيه المعنون: «ديانات الخلاص والمسيحية في الدولة الرومانية، أن قسطنطين كان قد آدرك أهمية استخدامه للمسيحيين واعتماده عليهم في الحروب – وكانوا يمتنعون عنها وعن حمل السلاح، لذلك أصدر قرار ميلانو الشهير عام ٢١١ وتبعه بتأكيد لسريان فاعليته عام ٣١٢ ،عقب مباحثات اجراها في روما مع ملكياد، الأسقف المسيحي المسؤول عنها، وقد تعهد له بالسماح للمسيحيين بممارسة عبادتهم شريطة أن يكفوا عن رفض تجنيدهم في الجيش،

وما كان من الأسقف ملكياد بعد قبوله هذا الشرط إلا أن التزم بوعده وعقد المجمع المعروف باسم «مـجـمع آرل» سنة ٣١٤ الذي أعلن فيه لعن كل من يرفض الخدمة العسكرية «بما أن الدولة لم تعد تضطهدهم»..

ومنذ ذلك الوقت لعب المسيحيون دورًا متزايد الأهمية في الإمبراطورية الرومانية ولم يكف أساقفتهم عن المطالبة بأن تكون لهم السيادة على أساقفة البلدان الأخرى. (71/2)

الساوية الكرور من مخطوطات فبران للمجمع الشيكتين السكوني الكائي

#### اعتراف القديس چيروم

المجلد الأول من أعمال الراهب چيروم. بداية المقدمة.

حول مراجعة نصوص الأناجيل الأربعة.

إلى قداسة البابا داماز، من چيروم.

تحثني على أن أقوم بتحويل عمل قديم لأخرج منه بعمل جديد، وتريد مني أن أكون حكمًا على نُسخ كل تلك النصوص الإنجيلية المتناثرة في العالم، وأن اختار منها وأقرر ما هي تلك التي حادث أو تلك التي هي أقرب حقا من النص اليوناني، أنها مهمة ورعة، لكنها مغامرة خطرة إذ سيتعين على تغيير أسلوب العالم القديم وأعيده إلى الطفولة. وأن أقوم بالحكم على الأخرين يعني في نفس الوقت أنهم سيحكمون فيه على عملي. فمن من العلماء أو حتى من الجهلاء، حينما سيمسك بكتابي بين يديه ويلحظ التغيير الذي وقع فيه، بالنسبة للنص الذي اعتاد قراءته، لن يصيح بالشتائم ضدي ويتهمني بأنني مزور ومدنس للمقدسات، لأنني تجرأت وأضفت، وغيرت، وصححت في هذه الكتب القديمة؟

وحيال مثل هذه الفضيحة، هناك شيئان يخففان من روعي، الأمر الأول: أنك أنت الذي أمرتني بذلك؛ والأمر الثاني: إن ما هو ضلال لا يمكن أن يكون حقًا. وهو ما تقره أقذع الألمنة شراسة. وإذا كان علينا أن نضفي بعض المسداقية على مخطوطات الترجمة اللاتينية، ليقل لنا أعداؤنا أيها أصوب، لأن هناك من الأناجيل بعدد الاختلاف بين نصوصها. ولماذا لا يروقهم أن أقوم بالتصويب اعتمادًا على المصادر اليونانية لتصويب الأجزاء التي أساء فهمها المترجمون الجهلاء، أو بدلوها بسوء نية، أو حتى قام بعض الأدعياء بتعديلها.

وإذا كان علينا دمج المخطوطات، فما يمنع أن نرجع ببساطة إلى الأصول اليونانية ونبعد بذلك عن آخطاء الترجمات السيئة أو التعديلات غير الموفقة من جانب الذين تصوروا أنهم علماء، أو الإضافات التي أدخلها الكتبة النعسانين؟ انني لا اتحدث هنا عن العهد القديم والترجمة السبعينية باللغة اليونانية التي لم تصلنا إلا بعد ثلاث ترجمات متتاثية من العبرية إلى اليونانية ثم إلى اللاتينية. ولا أود أن أبحث هنا ما الذي سيقوله أكويلاً أو سيماك، أو لماذا آثر تيودوسيان اختيار موقف الوسط بين المترجمين القدامي والحداث، لذلك ساعتمد على الترجمة التي يمكن أن يكون قد عرفها الحواريون. وأتحدث الآن عن العهد الجديد، المكتوب بلاشك باللغة اليونانية فيما عدا إنجيل متى الذي كان قد استعان أولاً بالعبرية لنشره في منطقة اليهودية. أن هذا الإنجيل يختلف يقيناً عن الذي بلغتنا نظراً لتعدد المصادر التي استعانوا بها لتكوينه. وقد آثرت أن أرجع إلى نص أساسي، فلا أود الاستعانة بترجمات المدعوان لوشيانوس أو هزيكيوس التي يدافع عنها البعض بضراوة عن غير وجه حق، واللذان لم يكن من حقهما مراجعة لا العهد القديم بعد ترجمة السبعين، ولا أن يقوما بمراجعة النصوص الجديدة. فالنصوص الإنجيلية التي وصلتنا بلغات شعوب مختلفة توضح مدى الأخطاء والإضافات التي بها. وإذا كنت قد قمت بذلك بالنسبة للنسخ المكتوبة بلغنتا فلابد وأن أعترف بأنني لم استفد منها شيئًا.

وهذه المقدمة المتواضعة تقترح أن يكون ترتيب الأناجيل الإسمي على النحو التائي: متى، مرفس، لوقا ويوحنا. وقد تمت مراجعتها من عدة مخطوطات يونانية قديمة. وهي لا تبتعد كثيرًا عن فحوى النسخ اللاتينية. فلم أقم إلا بتصويب الأجزاء التي بدت بعيدة عن المعنى الحقيقي وتركت الأجزاء الأخرى كما وصلتنا في صياغتها البدائية ووضعت حرف (ب). أما الترجمات التي قام بها يوسبيوس من القيصرية، المقسمة إلى عشرة أجزاء، وفقًا لأمونيوس السكندري، فقد ترجمتها إلى لغتنا إلتزامًا بالمعنى اليوناني فحسب، وإن كان هناك أي فضولي يود معرفة الأجزاء المتماثلة أو المتفردة أو التي تختلف تمامًا عن تقسيمة العشرة يمكنه معرفة ذلك. لأن الأخطاء قد تراكمت مع الوقت في كتبنا، وهو ما يجعل إنجيل ما يتفاوت عن الأخر، وأشرت إليه بحرف (ح).

لقد وقعت أخطاء عند محاولة التوفيق بينها، لذلك ترى خلطاً شديداً في الترجمات اللاتينية. فأحد الكتبة قد قال أكثر وفي الأخر قد أضافوا إذا تصوروا أنه أقل، وأن مرقس في أجزاء كثيرة ينقل عن لوقا ومتى، وأن متى ينقل عن يوحنا ومرقس، يبنما كان كل إنجيل يحتفظ بما يخصه فحسب. فكل واحد منهم قد نقل عن الإنجيل الذي وقع في يده. لذلك عند قراءة الكشف الذي أقترحه لن يكون هناك أي خلط وسيتم التعرف على المتشابه بينها وعلى ما يخص كل منها بعد أن استبعدت الخلط والأخطاء.

هفي الكشف الأول يوجد تواهق بين الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا . وهي الشاني لا يوجد تواهق إلا بين متى ومرقس ولوقا، وهي الثالث بين متى ولوقا ويوحنا، وهي الرابع بين متى ومرقس ويوحنا، وهي الخامس بين متى ولوقا، وهي السادس بين متى ومرقس، وفي السابع بين متى ويوحنا، وفي الثامن بين لوقا ومرقس، وفي التاسع بين لوقا ويوحنا. وفي العاشر ستجد كل ما هو خاص بكل إنجيل ولا يوجد في الأناجيل الأخرى. وفي كل إنجيل على حدة هناك أجزاء متفاوتة الطول كلما ابتعدنا عن التوافق. الرقم سيكون باللون الأسود، وسيتضمن رقمًا آخر تحته بالأحمر، لكي يدل في أي إنجيل يوجد ذلك الجزء المعني، فعند فتح الكتاب ومحاولة معرفة أي فصل ينتمي لهذه الترجمة أو تلك فإن ذلك سيتضح فورًا من الرقم الذي أضفته من أسفل، وعند الرجوع إلى بداية الطبعة التي توجد فيها القوائم معًا وبفضل اسم الترجمة المحدد في بداية كل إنجيل يتم العثور على رقم كاتبه مع العناوين المختلفة لكل منهم، ويوجد بجوار هذا الأخير أسماء الفقرات المائلة، وهكذا يمكن الإطلاع على الأرقام الموجودة في نفس الفصل. وما أن تتم معاينة هذه المعلومات بمكن التوصل إلى كل واحد مع مراعاة الأرقام الرجو أن تكون بخير في المسيح وآلا تنساني يا قداسة البابا.

### نص الخطاب (الاعتراف)

Sancti Hieronymi operum Tomus Primus

Incipit praefatio

Sti Hieronymi Presbyteri in

Quatuor evangelia

Beatissimo Papae Damaso Hieronymus

Novum opus facere me cogis ex veteri : ut post exemplaria Scripturarum toto orbe dispersa, quasi quidam arbiter sedeam : & quia inter se variant, quae sint illa quae quum Graeca consentiant veritate, decernam. Pius labor, sed periculosa praesumtio, judicare de coeteris, ipsum ab omnibus judicandum : senis mutare linguam, & canescentem jam mundum ad initia retrahere parvulorum. Quis enim doctus pariter vel indoctus, cum in manus volumen assumserit, & à saliva quam semel imbitit, viderit discrepare quod lectitat ; non statim erumpat in vocem, me falsarium, me clamans esse sacrilegum, qui audeam aliquid in veteribus libris addere, mutare, corrigere ? Adversus quam invidiam duplex caussa me sonsolatur : quod & tu qui summus sacerdos es, fieri jubes : & verum non esse quod variat, etiam maledicorum testimonio comprobatur. Si enim Latinis exemplaribus fides est adhibenda, respondeant quibus: tot enim sunt exemplaria paene quot codices. Sin autem veritas est quaerenda de pluribus: cur non ad Graecam originem revertentes, ea quae vel à vitiosis interpretibus male edita, vel a praesumtoribus imperitis emendata perversius, vel à librariis dormitantibus aut addita sunt, aut mutata, corrigimus? Neque vero ego de Veteri disputo Testamento, quod à septuaginta quid Aquila, quid Symmachus sapiant, quare Theodotion inter novos & veteres medius incedat. Sit illa vera interpretatio quam Apostoli probaverunt. De novo nunc loquor Testamento : quod Graecum esse non dubium est, excepto Apostolo Matttheo, qui primus in Judaea Evangelium Christi Hebraïcis litteris edidit. Hoc certe quum in nostro sermone discordat, & (a ) diversos rivulorum tramites ducit ; uno de fonte quaerundum est. Praetermitto eos codices quos à Luciano & Hesychio nuncupatos, paucorum

hominum asserit perversa contentio: quibus utique nec in veteri Instrumento post septuaginta Interpretes emendare quid licuit, nec in novo profuit emendasse: quum multarum gentium linguis Scriptura ante translata, doceat falsa esse quae addita sunt. Igitur haec praesens praefatiuncula pollicetur quattuor tantum Evangelia, quorum ordo est iste, Matthaeus, Marcus, Lucas, Johannes: codicum Graecorum emendata collatione, sed veterum. Quae ne multum à lectionis Latinae consuetudine discreparant, ita calamo ( b)temperavimus, ut his tantum quae sensum videbantur mutare correctis, reliqua manere pateremur ut fuerant. Canones quoque, quos Eusebius Caesariensis Episcopus Alexandrinum sequutus Ammonium, in decem numeros ordinavit, sicut in Graeco habentur, expressimus. Quod si quis de curiosis voluerit nosse, quae in Evangeliis, vel eadem, vel vicina, vel sola sint, eorum distinctione cognoscat. Magnus siquidem hic in nostris codicibus error inolevit, dum quod in eadem re alius Evangelista plus dixit, in alio quia minus putaverint, (c) addiderunt. Vel dum eumdem sensum alius aliter expressit, ille qui unum è quattuor primum legerat, ad ejus exemplum coeteros quoque aestimaverit emendandos. Unde accidit ut apud nos mixta sint omnia, & in Marco plura Lucae atque Matthaei, Rursum in Matthaeo plura Johannis & Marci, & in coeteris reliquorum quae aliis propria sunt, inveniantur. Quum itaque canones legeris qui subjecti sunt, consusionis errore sublato, & similia omnius scies, & singulis sua quaeque restitues. In Canone primo concordant quattuor, Mattheeus, Marcus, Lucas, Johannes. In secundo tres, Matthaeus, Marcus, Lucas. In tertio tres, Matthaeus, Lucas, Johannes. In quarto tres, Matthaeus, Marcus, Johannes. In quinto duo, Matthaeus, Lucast, In sexto, Matthaeus, Marcus, In septimo duo, Matthaeus, Johannes, In octavo duo, Lucas, Marcus, In nono duo, Lucas, Johannes. In decimo, propria (a) unusquisque quae non habentur in aliis, ediderunt, Singulis vero Evangeliis : ab uno incipiens usque ad sinem librorum, dispar numerus increscit. Hic nigro colore praescriptus, sub se habet alium ex minio numerum discolorem, quid ad decem usque procedens, indicat prior numerus, in quo sit canone requirendus. Quum igitur aperto codice, verbi gracia, illud sive, illud

capitulum scire volueris cujus Canonis sit, statim ex subjecto numero doceberis, & recurrens ad principia, in quibus Canonem est distincta congeries, eodemque statim Canone ex titulo frontis invento, illum quem quaerebas numerum ejusdem Evangelistae, qui & ipse ex inscriptione signatur, invenies; atque à vicino caeterorum tramitibus inspectis, quos numeros è regione habeant, annotabis: & quum scieris recurres ad volumina singolorum, & sine mora repertis numeris quos ante signaveras, reperies & loca in quibus vel eadem, vel vicina didixerunt (b). Opto ut in Christo valeas, & mei memineris Papa beatissime.

<sup>(</sup>a) Ita MSS, omnes antiquiores ac melioris notae. Aliquot recentiores cum diversos rivulorum tramites; vel, ad diversosos, G c.

<sup>(</sup>b) Codices MSS, quamplures, imperavimus

<sup>(</sup>c) Consule quae in Prolegomenis nostris diximus de Latino Matthaei Evangelio usu recepto in Ecclesia ante Hieronymum, ubi exempla proposuimus additamentorum hujusmadi.



The first chapter of the book of I-lebrews in one of the oldest and best surviving manuscripts of the New Testament, Codes Vaticanos (Vatican). Notice the marginal note between the first and second columns. A corrector to the test had erased a word in verse 3 and substituted another word in its place, a second corrector same along, erased the correction, reinserted the original word, and wrote a note in the margin to castigate the first correction. The note reads. "Fool and knaws, cleave the old reading, don't change it!"

الإصحاح الأول من الرسالة إلى العبرانيين في النسخة الفاتيكانية، ويلاحظ الملاحظة المكتوبة بين العمودين الأول والثاني من اليمسار، وقد قام أحد المسحمين بمسح كلمة في الآية الثالثة ووضع كلمة أخرى مكانها، ثم أثى مصحح آخر ومسح التصحيح الأول وأعاد الكلمة الأصلية وكتب في الهامش يقول: (أيها الأحمق الغدار أترك الكلمة الأصلية ولا تبدئها)

NOT BY MOUSE E ANTONIAL ANYONE YOUR NOYMYCHISION SYMPHITENMY LIFATOYWAY CELLANDONETHOREON CANADISTRICATION OF THE STATE OF THE PARTY O IYOU FROM THE PROPERTY OF MAY STREET CLASSING KATATORANHIN A TIO KIYOON ихемей паксевингентисетие YOU ON AND MICH THE WINDS AND THE WORLD LOASTO BORNET TABLE LA F TATE COCEMENCELIMINECTUALSO INL X IT THE AN INTERNATION OF THE PARTY OF THE LOW DE BEGINE CONTROL CHECKING COTAN ENGINE OTHERN CHILL LE TAMBERCH TO SELLENT LE LAND COTTORNAYOUNG PO COMO TOP THE WIE E COYULA XOCORTON NEWSTONE CHIPMYN X cercibereer war oform tree CHEWILLHTON SPRINGEROWING CO. THEORY CHRONICAL MEN'S SCHOOL ALCCLOSEDE KODOPHORSON CALIFFER TOTAL STREET STREET A

The opening of the Coptic Cospel of Thomas, which begins (in the middle of the page) with the words "These are the secret words which the living Jesus spoke, and Didymus Judas Thomas wrote them down."

الصورة توضح بداية الإنجيل القبطي لتوما الذي يبدأ في منتصف الصفحة بعبارة تقول: (هذه هي الكلمات السرية التي قالها يسوع الحي وقد دونها توما يهوذا التوأم)



Codox Sinatticus, the oldest surviving manuscript of the entire New Testament. This fourth-century manuscript includes The Shepherd of Hermas and the Epistle of Barnabas the first page of which is pictured herel, books that were considered part of the New Testament by some Christians for several centuries.

صورة لأقدم نسخة من المهد الجديد وهي النسخة الفاتيكانية من القرن الرابع، وتضم الراعي هرماس وررسالة برنابا التي تظهر صفحاتها الأولى هي هذه المدورة. وهي كتب ظلت تمثل جزءًا من العهد الجديد قبل استبعادها هي القرن الرابع،

### INCIPIT PRÆFATIO S"HIERONYMI PRESBYTERI

#### OUATTUOR EVANGELIA.

BESTISSIMO PAPE DAMASO HIERONYMUS

TO your open factor site engis ex sentis, or post exemplatia Scotymersons not other dalperda, queli quidien arbiter federato; de quia inter fe variant, que fint dla que quem Craca confirmant vertiste, deremant. Pau labor, sed preculata pracomio, judicate de ciereen, trium ab comobio policierdam. Eran muterr languam, le candientem turn mundom ad insta meraliere pervulorere. Qui erom doches pariare sel indoches, cum in manus valumen afficularit, & à laliva quam ferral insbidit, videra diferepare quod lection; son thains enanpir in socon, me fallacion, me classass elle facilityan, qui audram aliquel in venerbus then addes a muture corrigere. Advertis quan impliant duples carefu me contident: quod At an qualiformus lacerales es , fieri pales : At verson non effe quod sorum, enum maledicovam prilimono comprobitivo. Si entre Latina exemplaribus fides est arbibienda, refpondensa conlos: me esan tues exemplaria pene quot codices. Sin sutyra verius elé querenda de pluriline cue non ad Gorcam originera reveronnes, es que vel à vétafia interpresiona male edira, vel à pratiamentius imperuta cosendara proventies, vel à librarie dominancibes aux addea fast, am manea, corriginum Nespas vero ego de Verm delprio Trifamento, qued à Researchia Senioribus in Gracam linguam surfum, termo gradu ad nos alque pervenis. Nonquero quid Aquila, quid Symmachus lapiane, quaer Throsloton metr novo & corres meritas incular. Six illa vera interpretatio quate Aprilloli probaversiat. De novo nunc loquor Tellatunno : qued Gracum elle von delition ell , escrito Apollolo Matheo, qui primas sa Ju-des Evangelson Chefti Hebrsich linera erbita. Hoc errit quota in nullra termona delecdat, & direntos rivulorum tramites ducit: uno de fonte querendum eff. Pettermino em codots ques à Luciano & Helychio macapente, pracorum homenem afferir perverfa comento rquibus umque out in vestri infiramento poit fryntaginta interpretes amendare qued lanet, nec in nivo profita unendalle: quan instanun geneum linguis Scriptura atte teats. lata, doceat faila effe que adéins fate. Ignor hes prefeta prefatamente policente quemose timum frangelia, quorum sedo ell ifir, Mattheur, Marcie, Lucat, Johnston e codicion Gracosom extendata collamone, fod venerum. Que ne multum à fedicum Lanna acraiscendint difresparent, its calusto "temperaturus, ut his tentum que fendare videbantar marare correctis, religios mateire pascremie et faction. Canones quoque, quos Enfebra Cafarienfa Epiliopo Alesaváricas inquent Americano, in decres surseros ordinario, fina in Grato haberous, específicas. Qual fi que de cariofo voluere nofe, que es Evangelio, sel eadens, sel vicina, vel fola fint, coraro difficilitote cogneticat. Magnes fiquidem in: in no. His collectus error inclovir, dam apod in cadens er also Econgeleta plas detr., es aba quia transcriptories, "addidenses, Vel dam remden forden sian alter expedit, ille qui onum é quarice primies legerat, ad que escraftem centres quoque affirmente enemidandos. Unde scrife to apad nes ments first occurs, & 22 Marco plota Lucis steps: Mattheti, Ruefere in Marthus place Johannes & Marcs, & in centris referentes que alte proprie fant, secessan. ne. Quen trapas canones legens qui fabjetti fiere, confisiona errore fablum, de fanifia outeen fair, à fingrée foumeque refleur. la Carone prime conordies quatties, Macthree, Mircon, Lucas, Schartter. In Secondo 1171, Marches, Marces, Lucas. In street 1971.

صورة للصفحة الأولى من الخطاب الذي كتبه القديس چيروم للبايا داماز وبعثرف له فيه أنه قام بالمهمة التي كلفه بها وهي صياغة الأربعة الأناجيل واختيار الأجزاء المناسبة من الأناجيل الأخرى.. والخطاب يتصدر العهد الجديد في الكتاب المقدس الذي صاغه، والنسخة مطبوعة سنة ١٦٩٢م في باريس، وموجودة بالمكتبة القومية ميتران.



Bronze Age sun god petroglyph, Kyrzgyzstan





Prehistoric Indonesian solar petroglyphs. (Singh)



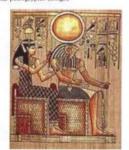

مجموعة من الصور والنقوش الصخرية توضح عبادة الأله الشمس في عدة حضارات قديمة وكيفية تحولها وانتقالها من الوثنيات إلى المسيحية.

الصورة العليا من العصر البرونزي في كيجكستان ومن عصر ما قبل التاريخ في اندونسيا .

السفلى إلى اليمين الإله رع معشلا في قرص الشمس يعلو رأس حوريس وخلفه ايزيس، وهو الأصل المعري للثالوث، وإلى اليسار الملك اختاتون وأسرته يتعيدون لإله الشمس آتون.



Pharaoh Amenhetep worshipping Aton the sun. (Budge, ETL)



"Irish monks raising hands in ancient Egyptian manner of paying homage to the sun," St. Peter'! Basilica, Vatican City. (Singh)

الصورة العليا للملك أخناتون – امنوفيس الرابع هو وزوجته نفرتيتي يتعبدان ثلاِله آتون الشمس، والسفلى لراهبان من أيرلندة يتعبدان لإله الشمس على الطريقة المصرية القديمة، موجودة في كنيسة القديس بطرس في مدينة الفاتيكان.



Helios in chariot with rays around his head, e. 300 ncs. (Singh)



Heliox and the zodiac from a synagogue floor at Best Alpha, 6<sup>th</sup> century CE.



Christian Sun of Righterusness surrounded by the aediac, 11<sup>th</sup> century cs. (Semec)



"Cristo Sole" - Christ as the sen god Helios is: quadriga chariot, c. 240, found under the altar in St. Peter's Basilica, Voticas



Christian God Sus in horse-drawn (bariot, 11th century, (Singh)

مجموعة من الصور والنقوش توضع تطور فكرة الإله الشمس وانتقالها من الوثنيات إلى المسيعية وإحلال المسيع بدلاً من إله الشمس، والممورة العليا إلى اليسار من القرن الثالث قبل المسادد وإلى اليسين أعلى، من القرن المسادس الميلادي، وأسفل من القرن الحادي عشر، والمسورة السفلي إلى الهسار للمسيح كإله للشمس وهي من الفسيفساء من القرن الثالث المسلددي ووجدت تحت مذيح القديس بطرس بالفائيكان، وإلى اليمين صورة للمسيح إله الشمس من القرن الحادي عشر الميلادي.



Helios-Serapis, 2<sup>nd</sup> cent. CE. (Singh)



Medallion with Emperor Constantine and Sol Invictor, the Roman Sun God, 313 CE. (f. Wilson)



الصورة العليا للإله هليوس / الشمس / سيرابيس من القرن الثاني الميلادي واشعة الشمس تحيط براسه. والسفلى إلى اليسار لأحد الأباطرة الرومان متحدًا مع إله الشمس ونقش حول وجهه عبارة: «الذي لا يقهر» وإلى اليمين ميدالية للامبراطور قمسطنطين وإله الشمس الروماني «الذي لا يقهر» سنة ٢٠٦٨. وكان يحتفل بعيد مولده في ٢٥ ديسمبر، وهو التاريخ الذي تم اخذه ليكون تاريخًا لمولد المسيح، وقد اعترف البابا يوحنا بولس الثاني بذلك.





P

Crucifix of Orpheus, 3<sup>rd</sup> century CE. (Freke and Gandy)







Irish "Budha" or "Krishesa" eracifix (O'Brien)





مجموع من الصور توضح وجود فكرة المنلب في الحضارات والعبادات الوثنية قبل نقلها إلى المسيحية المدورة العليا إلى اليمين لصلب الإله أورفيوس من القرن الثالث اليلادي، وإلى اليسمار أعلى: الإله الوييس مصلوبا ويجواره إله ست مصلوبا، وأسقلهما إله من أيرلقدة مصلوب، والصورة الوسطى إلى اليسار للإله يوذا مصلوبا، وإلى اليمين للإله كريشنا مصلوبا، وفي الأسفل نقش بارز للمسيح مصلوبا، من العصر الروماني المتأخر،

"Horus, with his Cross, Raising the Dead." (Lundy)



الصورة العليا رسم على بردي للإله حوريس وهو يحي الإله أوزوريس من الموت، والصورة السفلى تمثل بعث الإله أوزريس. وهي نفس الفكرة التي انتقلت إلى وثنيات أخرى قبل انتقالها إلى المسيحية.





centary sex. (Baring)





Devokt suckling Krishna









مجموعة من الصنور توضح انتقال فكرة العذراء وهي تحمل الطفل ينبوغ. أعلى إلى اليسار الإله حشحور ترضع حوريس، وإلى اليمين: تَعثال من القبرن الثالث قبل الميلاد من الفن الاتروسكي، وإلى اليمين الإله چيتو، وأسفل إلى اليسار الأم ديفاكي ترضع كريشنا، وإلى اليمين السيدة/ مربع ترضع السبع، من القرن الخامس عشر، وأسفل إلى اليمين الإلهة ايزيس تحمل حوريس من العصر الروماني، وإلى اليسار تمثال للسيدة مريم تحمل يسوع طفلاً.





The god Hermes as the Good Shepherd, 6<sup>th</sup> century BCE. (Walker, WDSSO)

الصورة العليا ميداليا من القرن الرابع إلى الأول قبل الميلاد، لرفع الإله ديونزيوس إلى السماء على عربة تجرها الجياد، وهي نفس الفكرة التي انتقلت إلى المسيحية. والصورة السفلى للإله هرمس من القرن السادس قبل الميلاد، ويحمل حملاً على كتفيه، وهي نفس الفكرة التي انتقلت للمسيحية باسم الراعي الصالح.





الصورة العليا للإله حوريس يقتل إله الشر، والتمثال من القرن الرابع الميلادي موجود بمتحف اللوظر بباريس وهو ما يثبت استمرار الديانة المصرية القديمة طوال العصر البيانطي، والصورة السفلي من القرون الوسطى للقديس مارجرجس يقتل إله الشروهي قطعة نسيج ٢٥٠×٢٥٥ سم موجودة بنفس المتحف، وتوضح كيفية انتقال العقائد من الوثنية إلى المسيحية.



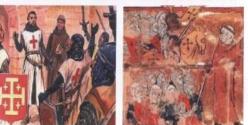

إلى الذين يتكرون الوقائع التاريخية المعاشة: ثلاث لوحات من الحروب الصليبية ويُرى فيها بوضوح علامة الصليب التي كانوا يحيكونها على الثياب ويرسمونها على كل ما يستخدمونه.



Protestants of Haarlem, Hulland, resecuted in 1975 by Catholic toyons, (Hawald)





الصورة العليا والسفلى إلى اليمين لوحتان لعمليات القتل والتعذيب التي كانت تقوم بها محاكم التقتيش حفاظا على فرض العقيدة، والسفلى إلى اليسار لكرسي مدجج بالمسامير كانوا يجلسون عليه المتهم لانتزاع اعترافاته.



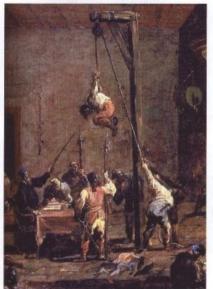

لوحتان توضحان وسائل التعذيب التي كان يقوم بها الكنسيون في محاكم التفتيش لفرض العقيدة.

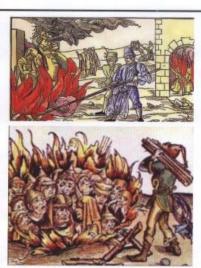





مجموعة من الصور توضح كيف كانت محاكم التفتيش تقوم بحرق الناس أحياء، نساء ورجال، أو قطع رقابهم بالسيف.







ثلاث لوحات توضع حرق الناس أحياء فرادى أو جماعات من أجل استتباب العقائد الكنسية التي تم نسجها عبر المجامع على مر العصور.

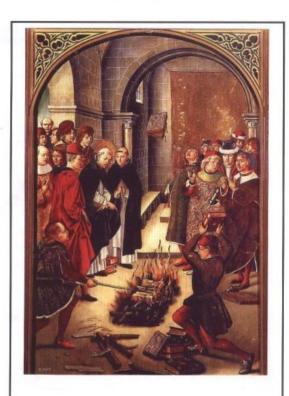

لوحة توضح كيف كانت محاكم التفتيش الكنسية تقوم بحرق الكتب التي تخالف ما تقوم بفرضه من عقائد .



صورة للملك رمسيس الثاني بعد تأليهه وهو جالس بين الألهه في قدس أقداس معبد أبو سنيل الكبير، وهو ما يثبت أن تأليه الملوك فكرة سائدة هبل تطبيقها على السيد المسيح وتأليهه في مجمع نيقية الأول سنة ٢٧٥م.

## كشف المراجع

- Alberigo, G. (sous la direction de) Les Conciles Oeucuméniques, éd. du Cerf, Paris, 1994
- Allegro, John: Le champignon sacrée et la croix, Albin Michel, 1971
- Allegro, John: The Dead Sea Scrolls and the christian Myth, Prometheus books, N.Y. 1992
- Asharya S: The Christ conspiracy, Adventures Unlimited, Canada, 1999
- Baigent, M. & Leigh, R.: La Bible confisquée: enquête sur le détournement des manuscrits de la Mer morte, Plon, Paris, 1991
- Bernard, J.L.: Appollonius de Tyane et Jésus, Robert Laffond, Paris, 1977
- Bernheim, P.-A.: Jacques, frère de Jésus, Albin Michel, Paris, 2003
- Bioul, B.: Qumrân et les manuscrits de la Mer morte, éd. F.-X. de Guibert, Paris, 2004
- Bremond, N. de: La foi de Vatican II, Karthala, 2004
- Brown, D.: Da Vinci code, J.C. Lattès, Paris, 2004 (pour l'édition française
- Brown, J. A.: The Maverick of the Dead Sea Scrolls, B. Eerdmans publication, U.K., 2005
- Campbell, J.: Deciphering the Dead Sea Scrolls, Blackwell publishing, 1996
- Casanova, A.: Vatican II et l'évolution de l'église, Editions Sociales, 1969
- Cascioli, L.: La fable du Christ, éd. Quatrini, Viterbo, 2001
- Castille, D.: Du paganisme au christianisme, éd. J.M.G., Paris, 2004
- Cavallera, Ferd: Saint Jérôme, Louvain, 1922
- Celse: Discours vrai contre les chrétiens, introduction et traduction Louis Rougier, éd.Liberté
- Cerbelaud, D.: Marie, un parcours dogmatique, éd. du Cerf, Paris, 2004
- Chalet, J.-A.: Monseigneur Lefebvre, Pygmalion, Paris, 1976

Dupuis, P.: L'énigme de Jésus; Dieu, Homme ou Mythe, Paris, 2000

Duquesne, J.: Jésus, Desclée de Brouwer / Flammarion, Paris, 1994

Duquesne, J: Marie, Plon 2004

Edespero: Les absurdités de la Bible, éd. Union des athées, Paris, s.d.

Ehrman, B. D.: Lost Christianities, Oxford University Press, 2003

Eisenman, R. & Wise, M.: Les manuscrits de la Mer morte révélés, Fayard,
Paris, 1995

Ellul, Jacques: La subversion du christianisme, (Scuil 1984 la Table Ronde, 2001

Evsing, E.: La grande imposture du Maître de la Justice à Jésus ou l'histoire falsifiée, éd. Arctus, Paris, 1979

Fau, G.: Le christianisme sans Jésus, France Quercy, Paris, 1995

Finkelstein, I. & Silberman, N. A.: La Bible dévoilée, Bayard, Parie, 2002

Flint, P.(collectif): Biblical interpretation at Qumran, W.B.Eerdmans publication, U.K., 2005

Freke, T. & Gandy, P.: The Jesus mysteries, Thorsons, Harper Collins publishers, London, 1999

Freke, T.& Gandy, P.: Jesus and the Goddes, Thorsons, Harper Collins publishers, London, 2001

Funk, R.: Honest to Jesus: Jesus for a New Millennium, Harper, San Francisco 1996

Funk, R: The Jesus Seminar, Macmillan Publishing Co. N.Y., 1993

Golb, N.: Qui a écrit les manuscrits de la Mer morte, trad. de l'anglais, Plon, 1998

Gonin, A.-H.: Jésus, fils de Marie, éd. Chama, Paris, 2001

Ghislain, G.: De la guerre des titans à la bataille des manuscrits, C.E.R., 2003

Guignebert, Ch.: Jésus, Albin Michel, 1947

727

الماليمة الكورة من مخطوطات فدران تصومع الفاليكائر المناون فا

Hick, J.: The metaphor of God incarnated, Westminister, J. K. Press, Kentucky, 1993

Hick, J.: The Myth of God incarnated, Westminister J. K. Press, Kentucky, 1997

Julien, l'Empereur: Discours contre les chrétiens, Ch. Frederic Voss, 1768

Laloux, L.: Histoire du christianisme au XXe, siècle, F.-X. de Guidebert, 2004

Laperousaz, E.-M. (collectif: Qoumrân et les manuscrits de la Mer morte, un cinquantenaire, éd. du Cerf, Paris, 2000

Las Vergnas, G.: Jésus a-t-il existé?, Union des Athées, Paris, s.d.

Laurentin, R.: L'église et les juifs à Vatican II, Casterman, 1967

Lefebvre, M.: J'accuse le Concile!, éd. Saint-Gabriel, 1976

Lelou, J.-Y.: L'évangile de Philippe, Albin Michel, 2003

Loupan, V.: Enquête sur la mort de Jésus, Presses de la Renaissance, 2005

Massé, D.: L'énigme de Jésus-Christ, éd. du Siècle, Paris, 1926

Massey, G.: Le Jésus historique et le Christ mythique,

Massey, G.: Les origines du christianisme, Paris, 2003

Meier, J. P.: Un certain juif, Jésus, éd. du Cerf, vol. III 2005

Nautin, P.: L'évangile retrourée, Beauchesne, Paris 1998

Onfray, M.: Traité d'athéologie, Grasset, Paris, 2005

Ory, G.: Le Christ et Jésus, éd. Le Pavillon, Paris, 1968

Ory, G.: Marcion, éd du C.E.R. Paris, s.d.

Peytrignet, R.: Jésus-Christ, Mythe ou personnage historique, éd. Réflexions, paris, 2002

Piccard, J.-C.: L'énigme de Jésus

Poupard, P.: Le Vatican, Parole et Silence, Paris, 2004

Prieur, J. & Mordillat, G.: Jésus contre Jésus, Seuil, 1999

Prieur, J. & Mordillat, G.: Jésus, illustre et inconnu, Albin Michel, 2004

Prieur, J. & Mordillat, G.: Jésus après Jésus, Seuil, 2004

(rev

عهدة الكبرى من مضطيطات لميزان الشجمع الماليكاني الممكوني

Quesnel, M.: L'histoire des èvangiles, éd. du Cerf, 1987

Reinach, S.: Orpheus, histoire générale des religions, 1904, 1914, 1928

Renan, E.: Histoire des origines du christianisme (livre 5e.les évangiles et la seconde génération chrétienne Calman-Lévy, Paris, s.d.

Rougier, L.: La Genèse des dogmes chrétiens, Albin Michel, 1972

Rubenstein, R. E.: Le jour où Jésus devint Dieu, la Découvert, Paris, 2001

Ruelle, Ch.: De la vérité dans le christianisme, éd. Reinwalds, Paris, 1866

Sanders, E. P.: The historical figure of Jesus, Pinguin Books, 1993

Sellars, R. W.: Next step in religion, an essay toward the coming Renaissance, N. Y. the Macmillan Co. 1918

Shanks, H.: L'Aventure des manuscrits de la Mer morte, Scuil, 1996

Vatican II : Les relations de l'èglise avec les religions non chrétiennes, éd. du Cerf, 1966

Vermes, G.: Enquête sur l'identité de Jésus, Bayard, 2000

Vermes, G.: L'èvangile des origines, Bayard, 2004

Vermes, G.: The Passion, Clays ltd, St. Yves plc, 2005

Voltaire : L'èvangile de la raison, (sans reliure)

Wheless, J.: Forgery in Christianity, Health Research, Canada, 1930

Wheless, J.: Is it God's word?, N. Y. 1926

Wolinski, J.: Histoire des Dogmes, Paris, 1994

الرقط العلمي الأكاديمي ، ولها فيه
أكثر من عشرين مؤلفاً بالعربية
والفرنسية، تكشف خلالها موقف الغرب
من الإسلام. كما أنها أول مسلمة في
التاريخ تقوم بترجمة معاني
القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية.

• الخصط الفتي ، أقامت خلال مشوارها فيه خمسين معرضاً للوحاتها الزيتية في مصر والخارج، ولها مقتنيات في وزارة الخارجية المصرية، وزارة الخارجية المصرية، مركز القاعرة للمؤتمرات، فندق مريديان القاعرة (٣٥ لوحة)، فندق مريديان هليوبوليس (١٠ لوحة)، فندق الهيئتون (١٥ لوحة)، فندق الهيئتون (١٥ لوحة) وزارة الخارجية الأوغندية بمصر (١٥ لوحة) وفي مجموعات خاصة بمصر والخارج

- ،ترجمات القرآن إلى أين، وجهان لجاك بيرك، دار الهدى ١٩٩٤ طبعتان، دار النهار
   ٢٠٠١، ومكتبة وهبة ٢٠٠٥.
  - الفاتيكان والإسلام، دار القدس ١٩٩٣ و٢٠٠١، ودار الكتاب العربي ٢٠٠٤.
    - «تنصير العالم» دار الوفاء ١٩٩٥، ودار الكتاب العربي ٢٠٠٤.
      - رسالة مفتوحة للملك فهد، دار القدس ١٩٩٥.
    - «التعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين، دار الهدية ١٩٩٥.
    - امقالات من رئيه جينوا (الشيخ عبدالواحد يحيى) دار الأنصار ١٩٩٧.
- «هدم الإسلام بالمصطلحات المستوردة، الأصولية والحداثة، دار الأنصار ١٩٩٦، ودار الكتاب العربي ٢٠٠٣.
  - وحملة المنافقين الفرنسيس، دار النهار ١٩٩٨، ومكتبة وهبة ٢٠٠٥.
    - اتيسير متن أبي شجاع، دار النهار ۲۰۰۰، ودار السلام ۲۰۰۵.
    - دحائط البراق، دار الحرمين ٢٠٠١، ودار الكتاب العربي ٢٠٠٤.
- وترجمة معاني القرآن الكريم، (بالفرنسية) صادر عن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية
   في ليبيا ٢٠٠٢، وهي أول ترجمة في التاريخ تصدر عن باحثة مصرية مسلمة.
- -تعریف بالإسلام وبالقرآن، (بالفرنسیة) دار قرطبة باریس ۲۰۰۳، ودار القلم،
   دمشق ۲۰۰۱.
  - اتعریف بالجهاد وبالإرهاب، (بالفرنسیة) دار قرطبة باریس ۲۰۰۳.
    - حرب صليبية بكل المقاييس، دار الكتاب العربي ٢٠٠٣.
  - والإلحاد وأسبابه، الصفحة السوداء للكنيسة، دار الكتاب العربي ٢٠٠٤.
    - رسائل روحیة، رؤیة نقدیة لتألیه السید المسیح، مکتبة وهبة ۲۰۰۵.

(ro1)

الساؤمة الكبراء من محطيطات فبران للمجمع المائيلاس المكوائي الثا

## ترجمة إلى العربية ، (في مجال الإسلام)

- «الإسلام وحضارته» لأندريه ميكيل، المكتبة العصرية بيروت ١٩٨١.
  - الإسلام الراديكالي، لإتبين برونو، دار النزنابيلي مالطة.
- «التعسف في استخدام الحق» رسالة دكتوراه في القانون الإسلامي بالفرنسية لحمود فتحي، المؤسسة الجامعية بيروت.

## مؤلفات في الحضارة وتاريخ الفن:

- و يوميات فنان، دار المعارف ١٩٧١ .
- وفولتير رومانسيا، (بالفرنسية) الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٠.
  - العبة الفن الحديث، (بالفرنسية) دار نشر إيبيس ١٩٨٤.
- العبة الفن الحديث، بين الصهيونية وأمريكا، دار الزهراء ١٩٩٠ والأنجلو
   المصرية ٢٠٠٢.
  - والنزعة الإنسانية عند فان جوخ، الهيئة المصرية العامة للكتابة ١٩٩٣.

## هذا الكتاب

يتناول الجزء الأول ملامح المسيحية الأولى، من خلال ما قاله عنها المؤرخون القدامى، الماصرون لفترة يسوع وحتى القرن الرابع. ثم ما قاله عنها مؤرخو عصر التنوير واثباتهم عمليات التحريف التي يتمت عبر طبقات متتالية ومتراكمة من التزوير والتبديل. ثم ما توصل إليه العلماء في المصر الحديث واثباتهم يقيناً أن المسيح كما تقدمه الكنيسة لا سند تاريخي له.

ويتعرض الجزء الثاني لتاريخ كتابة الأناجيل إعتماداً على الأساطير السائدة والإختيارات المفرضة، ومنها التناقضات الواردة بها وتوضيح كيفية صياغتها بناءً على الأهداف السياسية والدينية، وكيفية نسج العقائد عبر المجامع على مر العصور..

ويعتمد الكتاب على آخر الأبحاث و المراجع الغربية الجديدة التي تتناول محاكمة يسوع وصلبه وبعثه، ثم يكشف عن متاهة مخطوطات قمران وما واكبها من مغامرات وتعتيم، تتواكب وتتضافر، في الخفاء، مع مجمع الفاتيكان المسكوني الثاني (١٩٦٥م) وقراراته التي كان من أهمها ضرورة تنصير العالم واقتلاء الإسلام..

وتـربـط الخـاتمـة بـين كـل هــذه الخـيـوط لـتـوضـح الـحــرك السياسي الأساسي للأحداث الحالية والسبب وراء كل تلك التنازلات اللافتة للنظر من جانب الفاتيكان لليهود الصهاينة.